

THE STATE OF THE S



# المحال المعربي المعربي

وَأَحْوَالِ أَهْلِهَا إِلَى النَّشُورِ

تعنيف

اكَافِظِ زَيْزِالدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمِلِ بْزَرَجِبِ الْجَيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِي (٧٣٦ - ٧٧٥ه)

> تحقیق ونخریج محِّکَ نِظُـاهِ الدِّینِ الفُتَیِیّخ نزیل المدَینة کمنوّرة







المؤمنون: ١٠٠

# (( وإني لأكتب كثيراً مما أكتب ، أعتبر به ، وهو يقوي بعضه بعضاً ()

[ أحمد بن حنبل ]



#### مقدمات التحقيق

# أولاً: تقدمة بين يدي الكتاب:

الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب العتاة ، وقصم بصدمته ظهور الطغاة ، وقطع ببغته حبل كل مؤمل وساه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عظيم القدر والجاه ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه من كل أواب وأواه ، أما بعد ..

فيقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِهَا أُ ٱلْمَوْتِ مُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴾.

فالموت حق ، وهو محسوس ملموس ، مشاهد للعيان ، ولا يستطيع أن يفر منه الإنسان ، ولكن !!

هل فكرنا فيها بعد الموت ؟ هل تدبرنا قوله تعالى : ﴿ وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَجُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ ؟ هل عرفنا شيئاً عن مصيرنا في ذلك البرزخ ؟؟

اعلم أيها الأخ الحبيب أن الموت ليس هو نهاية الأمر، وإنها هو بداية، وليس هو توقف، بل هو استمرار، بداية لحياة أخرى، واستمرار لدار ثانية، نحن بلاشك مصدقون بها ؛ لأن الإيهان يقتضيها، وهي ركن من أركانه، وسوف أذكر أدلتها في المبحث التالي إن شاء الله تعالى، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا إنها يدندن حولها،

ويتحدث عنها .

وجدير بنا وقد آمنا بحياة البرزخ ، أو دار البرزخ ، وما فيها من نعيم أو عذاب ان نعد لها عدتها ، وأن نقوم بواجباتها ، ذلك لأن « الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله »(١) .

أخي الحبيب ، ما أحوجنا ونحن في هذا العصر الذي زُخرفت فيه الدنيا أيها زخرف ، وطغت فيه المادة أيها طغيان ، أن نتذكر هاذم اللذات ، ومفرق الجهاعات ، وغتطف المنيات ، وأن نستعد له \_ وهو طويل \_ كها نستعد لأي سفر من أسفار الدنيا \_ وهو قصير \_ ورحم الله من قال :

تأهبْ للذي لابدَّ منه فإنَّ الموتَ ميقاتُ العبادِ أَترضَى أَن تكونَ رفيقَ قومٍ لهم زادٌ وأنتَ بغيرِ زادِ

واعلم أن ذكر الموت وغيره من الأذكار إنها يكون بالقلب ، وإقبالك على ما تذكر ، وأي فائدة لك \_رحمك الله \_ في تحريك لسانك ، إذا لم تحضر بجنانك ، وإنها مشل ذلك مثل من يكون في بعض أعضائه جراحة فيريد أن يداويها ، فيجعل الدواء على عضو آخر صحيح ، ويدع العضو المريض ليس عليه شيء ، فانظر كيف يستريح هذا بهذا التداوي ؟ أو متى يستريح ؟!

واعلم أن طول الأمل داء عضال ، ومرض مزمن ، ومتى تمكن من القلب فسد

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٢٤، والترمذي في صفة القيامة، باب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت (٢٤٦١) وقال: حديث حسن، وابن ماجه في الزهد، باب ذكر الموت (٢٢٦٠).

مزاجُه، واشتد علاجُه ، ولم يفارقه داء ، ولا ينجح فيه دواء ، وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

ثم ما بالنا نحصي الأيام ونتمتع بعدها ، ونُسَوِّف ونؤمل ، ولا ننتبه إلى أنها تـنقص من أعهارنا ، وتقربنا إلى آجالنا ، ولله در القائل :

إنا لَنفرحُ بالأيامِ نقطعُها وكلُّ يومٍ يدنينا مِنَ الأَجَلِ فاعملُ لنفسِكِ قبلَ الموتِ مُجتهداً فإنها الربحُ والخسرانُ في العملِ فلنبادر إلى التوبة النصوح ، والعمل الصالح ، فإنها ( نحن أيام كلها ذهب يوم

ثم ماذا بعد ؟!

ذهب بعضنا).

هل فكرنا في هذه الحفرة الضيقة المظلمة ؟ بيت الدود والهوام ، ومنزل الغربة والوحشة ؟

هل فكرنا في منكر ونكير فتاني القبر ، ومعها مرزبة لو اجتمع عليها أهل مِنّى لم يطيقوا رفعها أو منعها ؟

حقيق بنا إذاً أن نعد أنفسنا من الموتى ، وأن نراها من أصحاب القبور!

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فجلس على شفير القبر ، فبكى حتى بل الثرى ثم قال: ((يا أخوتي لمثل هذا فأعدوا)) (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ١٠١/٤، وابن ماجه في الزهد (١٩٥)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ٢٤٠/٤.

هذا وإن كانت قلوبنا قاسية ، ونفوسنا معاندة ، فعلينا بهذا العلاج الذي وصفه لنا علماؤنا من أهل الخبرة والدراية في علاج النفوس وتزكيتها وتربيتها :

أولاً: الإقلاع عما نحن فيه من معصية أو غفلة أو تقصير ، وحضور مجالس العلم والوعظ والتذكير والتخويف ، ومطالعة أخبار الصالحين والتائبين ، فإن ذلك عما يلين القلوب وينبهها وينجع فيها .

ثانياً : ذكر الموت ، فإنه يردع عن المعاصي ، ويلين القلب القاسي ، ويُذهب الفرح بالدنيا ، ويهون المصائب فيها .

ثالثاً : مشاهدة المحتضرين ، فإن النظر إلى الميت ، ومشاهدة سكراته ، وتأمل صورته بعد وفاته ، ما يقطع على النفس لذاتها ، ويطرد عن القلوب مسراتها ، ويبعث على العمل ، ويزيد في الاجتهاد والطلب .

رابعاً : زيارة القبور ، فإنها تذكر الموت ، وتزهد في الدنيا ، وترقق القلب ، وتُدمع العين (١).

أخي الحبيب ، أنبهك ونفسي أن لا يكون حظنا من هذه الموعظة مجرد القراءة أو السماع لها ، ثم نعود ساهين لاهين ، فإن ذلك ليس من صفة أهل العقول ، ولا أولي الألباب ، ورحم الله من عبر عن هذا المعنى بقوله :

نُراعُ إذا الجنائوُ قابَلَتْنا ويُحزنُنا بكاءُ الباكياتِ

<sup>(</sup>١) انظر التذكرة / ١٢/ للإمام القرطبي.

# كروعةِ ثَلَّةٍ (١) لمغارِ ذئبٍ فلما غابَ عادتُ راتِعـاتِ

وفي الختام يسرني أن أقدم هذا الكتاب \_ والذي يدور حول موضوع الموت وعذاب القبر \_ لنفسي أولاً ، ثم لأخواني في الله ثانياً ، وهو \_ بلا شك \_ سيبصرنا بحقيقة المآل ، ويوضح لنا معالم الطريق ، ويسوقنا إلى النهج القويم الصحيح بإذن الله .

ثم إني أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويعف و عن إساءتنا ، وينفعنا بها علمنا ، ويزيدنا علما ، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولإخواننا ، ولمن علمنا وأحسن إلينا خيرا ، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ، وأن ينور علينا قبورنا بعد مماتنا ، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة ، إنه سميع مجيب ، وبالإجابة جدير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين .

المدينة المنورة في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة (١٤٣٢) من الهجرة النبوية .

وكتب راجي عفو ربه محمد نظام الدين الفتيح نزيل المدينة المنورة

<sup>(</sup>١) الثلة بفتح المثلثة: جماعة الغنم.

# ثانياً: مبحث في وجوب الإيمان بعذاب القبر:

حيث إن المؤلف \_ رحمه الله \_ لم يبوّب لهذا عنواناً مستقلاً ، على الرغم من أن كتابه قد تضمن ذلك ، فقد رأيت أن أسطر \_ باختصار \_ الكلام حول هذه المسألة ، والتي هي من مباحث الإيهان والعقيدة ، فأقول مستمداً من الله العون :

وقال جل من قائل: ﴿ يُثَنِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [ إبراهيم: ٢٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَحَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَالَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَالَى اللَّهَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَالَى اللَّهَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَالَى اللَّهُ الْعَذَابِ ﴾ [ غافر : ٤٥].

وقال : ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [ التوبة : ١٠١ ] .

لقد وردت أحاديث وآثار كثيرة صحيحة في أن هذه الآيات نزلت في عذاب القبر ، وقد استدل بها العلماء ومنهم الإمام البخاري على ذلك ، وسوف تمر بك عند مطالعتك لهذا الكتاب مخرجة في أماكنها .

وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة ﴿ الله عليها فلكرت الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة ﴿ الله عليها الله عليها الم

عذاب القبر ، فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول الله عن عذاب القبر ، فقال : نعم عذاب القبر ، قالت عائشة عن عذاب القبر ، فقال : نعم عذاب القبر ، زاد غندر \_ أحد رواة الحديث \_ : عذاب القبر حق»(١) .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ( .. وأن عذاب القبر حق ، ومساءلة أهل القبور حق ، والبعث والجنة والنار ، وغير ذلك عما جاءت به السنن ، وظهرت على ألسن العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين حق ) (٢).

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (وعذاب القبر حق، يُسأل العبد عن دينه، وعن ربه، وعن الجنة، وعن النار، ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر، نسأل الله الثبات) (٣).

وقال ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السُّنة (باب في القبر وعذاب القبر) بعد أن خرج عدة أحاديث في هذا الباب: وثبت عنه أن أمته تبتلي في قبورها، وهي أخبار ثابتة توجب العلم وتنفي الريب والشك، والله نسأل أن يعيذنا من عذابٍ في قبورنا، وأن يجعلها علينا رياضاً خضراء تنور لنا فيها(٤).

وقال الإمام الآجري في كتابه الشريعة (باب التصديق والإيمان بعذاب القبر)

<sup>(</sup>١) سوف يأتي تخريجه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله، انظر الفهارس.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد على مذهب السلف للبيهقي / ١٣٣/.

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٢٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب السنة لابن أبي عاصم / ٣٦٤/.

وبعد أن روى عدة أحاديث في هذا الباب: ما أسوأ حال من كَذَّب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً (١).

وأختم كلامي هنا في ما جاء في شرح الطحاوية حيث يعتبر من كتب العقيدة المعتمدة: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيهان به، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بها تحيله العقول، ولكنه يأتي بها تحار فيه العقول) (٢).

هذا وسوف تجد أيها القارئ الكريم في هذا السِّفْر من الأدلة والبراهين والحكايات الصحيحة ما يقوي يقينك ، ويزيد في إيهانك ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) الشريعة / ٣٦٤/.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ٥٥٠ ـ ٥٥١.

مقدمات التحقيـق \_\_\_\_\_

# ثالثاً: مؤلف الكتاب(\*):

#### \_اسمه وأسرته:

هو الإمام الحافظ العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد ابن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي ، يكنى بأبي الفرج ، وأبي العباس ، ويلقب بزين الدين ، وشرف الدين ، واشتهر بابن رجب وهو اسم جده عبد الرحمن ، لُقِّب به لأنه ولد فيه .

وأما عن أسرته: فهي بغدادية ، أسرة علم وفقه وحديث ، ولد أبوه في بغداد ونشأ بها ، فسمع من مشايخها وقرأ بالروايات عنهم ، ثم رحل إلى دمشق بأولاده فأسمعهم بها وبالقدس ، وجلس للإقراء بدمشق ، وكان ذا خير ودين وعفة (١).

#### \_ولادته:

اتفقت مصادر ترجمته على أن ولادته كانت في بغداد ، ثم اختلفوا في تحديدها ، وما أراه إلا اختلافاً ناتجاً عن تصحيف من الناسخ أو الناقل ، فابن حجر رحمه الله في كتابه الدرر الكامنة حددها بسنة ست وسبعائة ، وتبعه السيوطي رحمه الله في ذيله على

<sup>(\*)</sup> انظر في ترجمته المصادر التالية: ذيل طبقات الحفاظ للذهبي، ولحظ الألحاظ، وطبقات الحفاظ للنسيوطي، والجوهر المنضد، والرد الوافر، والدرر الكامنة، وإنباء الغمر، والدارس في أخبار المدارس، وذيل طبقات الحنابلة، وكشف الظنون، والأعلام، ومقدمة تحقيق جامع العلوم والحكم.

<sup>(</sup>١) مقدمة طبعة المعهد الفرنسي بدمشق لذيل طبقات الحنابلة.

طبقات الذهبي وفي طبقات الحفاظ ، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر تاريخ الولادة في كتابه إنباء الغمر غير ذلك ، إذ حددها بسنة ست وثلاثين وسبعائة ، وتبعته المصادر الأخرى الكثيرة على ذلك ، وهذا هو الأرجح ، ويؤيده أنه قدم إلى دمشق مع أسرته سنة أربع وأربعين وسبعائة ، وكان صغيراً ، فكيف يولد سنة ست ، ويقدم سنة أربع وأربعين وهو صغير ؟!

#### \_نشأته وعلمه:

نشأ ابن رجب رحمه الله في كنف أسرته ذات العلم والدين كما تقدم، فتبعها في ذلك بتوجيه من والده العالم المقرئ، فسمع وخالط العلماء منذ صغره، يدل على ذلك ما ورد من كلامه في كتابه ذيل طبقات الحنابلة عند ترجمته لأحد شيوخه، فإنه قال: وحضرت درسه وأنا إذ ذاك صغير لا أحقه جيداً (۱)، وقال في موضع آخر: قرئ على جدي أبي أحمد رجب بن الحسن غير مرة ببغداد وأنا حاضر الثالثة والرابعة والخامسة (۲).

ثم قدم مدينة دمشق وسمع من مشايخها بعد أن استوى عوده ، وسافر إلى مصر ومكة والمدينة ..

وقال الحافظ ابن حجر: وأكثر من المسموع، وأكثر الاشتغال حتى مهر

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ٢١٣ – ٢١٤.

مقدمات التحقيق \_\_\_\_\_

وصنف(۱).

هذا وقد تولى التدريس بالمدرسة الحنبلية بعد وفاة القاضي ابن التقي ، وبقي يدرس فيها عدة سنوات ، كما ولي حلقة بالجامع الأموي الكبير خاصة بالعلماء الحنابلة ، وبقى ملازماً للعلم يُقرئه ، ويدرسه ، ويكتبه ، ويشتغل فيه إلى آخر حياته رحمه الله .

#### ـ شيوخه وتلاميذه:

فمن الشيوخ الذين سمع منهم بدمشق: محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن الخباز، كما سمع من إبراهيم بن داود العطار، وابن قاضي الجبل، وأحمد الحريري، وابن قيم الضيائية، وابن شيخ السلامية، وعلى بن المنجا، وعمر المراغي الحلبي، ولازم مجلس شيخه ابن قيم الجوزية إلى أن مات.

وسمع ببغداد من أحمد البابصري البغدادي ، والحسين بن بدران البصري البغدادي ، وأحمد بن سليان الحنبلي البغدادي ، وعمر بن علي القزويني ، وغيرهم .

وسمع بمصر من أبي الفتح صدر الدين الميدومي ، ومن أبي الحرم محمد بن القلانسي ، وعبد العزيز بن جماعة قاضي الديار المصرية ، ورافق الحافظ العراقي ، كما سمع من جماعة من أصحاب البخاري .

وسمع بمكة من الفخر عثمان بن يوسف النويري المالكي ، وغيره من أهل العلم .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٢/ ٣٢٢.

وسمع بالمدينة من مؤرخها عفيف الدين عبد الله الخزرجي العبادي المطري . وسمع من خلق من رواة الآثار ، وعنده إجازة من ابن النقيب ، والنووي . هذا وقد خرج لنفسه مشيخة مفيدة .

وأما عن تلاميذه: فقد تفقه عليه وتخرج به جماعة من الأكابر: كالقاضي علاء الدين بن اللحام شيخ الحنابلة، وقاضي القضاة ابن الرسام الحنبلي، وأحمد بن نصرالله مفتي الديار المصرية، والشيخ داود بن سليان الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي، والعلامة المفسر أبو شعر، وقاضي مكة محمد بن أحمد النابلسي ثم الدمشقي، وعبد الرحمن بن أحمد المكي الشافعي المقرئ، والفقيه أبي ذر الحنبلي الشهير بالزركشي، وغيرهم كثير، حتى قال فيه الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن حجني: وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق.

#### ـ سيرته وصفاته:

كان ـ رحمه الله وكما تـذكر مـصادر ترجمته ـ صـاحب عبـادة وتهجـد (۱)، عـاش زاهداً ، ورعاً ، لا يخالط الناس ولا يتردد عليهم .

قال فيه ابن فهد: كان رحمه الله تعالى إماماً ورعاً زاهداً ، مالت القلوب بالمحبة إليه ، وأجمعت الفرق عليه ، وكانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة ، وللقلوب

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ٢/ ٣٢٢.

صادعة<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن عبد الهادي: وكان منجمعاً عن الناس ، لا يخالط ولا يتردد على أحد من ذوي الولايات ، ويسكن بمدرسة السكرية بالقصاعين ، وولي تدريس الحنبلية ، وكان فقيراً متعففاً غني النفس ، وحج . . وكان لا يعرف شيئاً من أمور الدنيا ، فارغاً عن الرئاسة ، ليس له شغل إلا الاشتغال بالعلم (٢٠).

#### \_آثاره ومؤلفاته:

ابن رجب رحمه الله له تصانيف ومؤلفات عديدة ومفيدة ، طبع كثير منها ، وهذه المصنفات والمؤلفات تشهد له بطول باعه ، وعظم إجادته لهذا الفن ، وقد تنوعت كتبه ومؤلفاته حتى شملت كثيراً من العلوم : من تفسير ، وحديث ، وفقه ، ووعظ ، وتراجم ، وغير ذلك ، كما اختلفت أحجامها ما بين سِفْر كبير من عدة مجلدات ، أو صغير من مجلد واحد ، وحتى رسالة من عدة صفحات ، وإليك أيها القارئ الكريم أسهاء بعض هذه المؤلفات ، أسوقها إليك من مختلف مصادر ترجمته :

- ـ تفسير سورة النصر وسورة الإخلاص ، مطبوع .
  - الاستغناء بالقرآن ، مذكور في هدية العارفين .
- ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، وصل فيه إلى كتاب الجنائز .
  - ـ شرح جامع الترمذي ، في نحو عشرين مجلداً ، فقد .

<sup>(</sup>١) لحظ الألحاظ / ١٨١/.

<sup>(</sup>٢) الجوهر المنضد عند ترجمته ٤٨-٤٩.

- \_شرح علل الترمذي ، مطبوع .
- \_ شرح الأربعين النووية ، طبع باسم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث من جوامع الكلم .
  - يتبع الميت ثلاث ، طبع .
  - \_أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور ، كتابنا هذا .
  - القواعد الكبرى في فروع الحنابلة ، طبع باسم القواعد الفقهية .
    - الاستخراج في أحكام الخراج ، مطبوع .
    - ـ كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلق بها ، مطبوع .
- بيان فضل علم السلف على الخلف ، رسالة طبعت ضمن تفسير سورة النصر والإخلاص .
  - ذيل طبقات الحنابلة ، في جزأين كبيرين ، طبع (انظر مراجع التحقيق) .
    - \_ مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز ، مطبوع .
- \_ لطائف المعارف فيها لمواسم العام من الوظائف ، مطبوع ، ( انظره في مصادر التحقيق ) .
  - \_ فضل علم السلف على علم الخلف ، مطبوع .
  - \_التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ، مطبوع .
    - الفرق بين النصيحة والتعيير ، مطبوع .
  - ـ الذل والانكسار للعزيز الجبار ، طبع بعنوان الخشوع في الصلاة .
    - \_ فضائل الشام .

- الإلمام في فضائل بيت الله الحرام.
  - كتاب الحجة في سير الدلجة.
- ـ نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ، طبع .

وله غير ذلك من الكتب، وعلق الشيخ عبد القادر بن بدران على مؤلفات ابن رجب رحمه الله فقال: ولقد اطلعت على مؤلفاته كلها ما عدا شرح الترمذي، ورأيت له جزءاً لطيفاً سهاه غاية النفع بشرح حديث تشبيه المؤمن بخامة الزرع، وكتاب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، وله تحقيق في المسائل على نصوص أحمد وكلام الأصحاب، وله مسائل كثيرة غريبة حسنة يعجز الإنسان عن حصرها.

#### - ثناء العلماء عليه:

لقد مدحه وأطراه كل من ترجم له وتحدث عنه ، وإليك بعض من تكلم في ذلك :

قال القاضي علاء الدين بن اللحام فيها نقله عنه ابن عبد الهادي: (سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام مُجلِّي المشكلات، وموضح المبهات) (١).

وقال ابن حجي : ( أتقن الفن ، وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق ... تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق ) (٢).

<sup>(</sup>١) الجوهر المنضد / ٤٧/.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣/ ١٧٦.

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة ، أوعظ المسلمين ، مفيد المحدثين .. أحد الأئمة الزهاد ، والعلماء العباد (١).

وقال الحافظ ابن حجر: الشيخ المحدث الحافظ مهر في فنون الحديث أسماء ورجالاً وطرقاً واطلاعاً على معانيه، وكان صاحب عبادة وتهجد (٢).

وقال تقي الدين محمد بن فهد: الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدة ، أحد العلماء الزهاد ، والأئمة العباد ، مفيد المحدثين ، واعظ المسلمين (٣).

وقال يوسف بن عبد الهادي : ( الشيخ الإمام ، أوحد الأنام ، قدوة الحفاظ ، جامع الشتات والفضائل .. الفقيه الزاهد البارع الأصولي المفيد المحدث (١٠) .

#### ـ وفاته رحمه الله:

اتفقت جميع المصادر على تحديد زمنها وهو سنة خمس وتسعين وسبعائة بأرض الخميرية ببستان كان قد استأجره ، ودفن بدمشق بباب الصغير إلى جانب قبر الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم المقدسي الدمشقي المتوفى في ذي الحجة من سنة ست وثمانين وأربعائة للهجرة ، وهو أول من نشر المذهب الحنبلي

<sup>(</sup>١) الرد الوافر /١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ٢/ ٣٢٢ وإنباء الغمر ٣/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) لحظ الألحاظ / ١٨٠/.

<sup>(</sup>٤) الجوهر المنضد ٤٦-٤٧ .

مقدمات التحقيق \_\_\_\_\_

في بلاد الشام ونشره ببيت المقدس ثم بدمشق.

وحدد النعيمي مكان القبر فقال: يعني بصفة الشهداء شرقي قبر معاوية رضي الله عنه ، بينه وبينه مقدار عشرة أذرع ، ووضعه جماعة من أشاعرة الشافعية (١).

ويقال: إنه جاء إلى شخص حفار فقال له: احفر لي هنا لحداً ، وأشار إلى بقعة ، قال الحفار: فحفرت له فنزل فيه فأعجبه ، واضطجع وقال: هذا جيد ، فهات بعد أيام فدفن فيه (٢).

قلت : وسوف تعرف سبب هذه الحكاية ، وتطمئن إلى صحتها \_ والله أعلم \_ بعد أن تطالع كتابه هذا .

وقال ابن عبد الهادي: أخبرنا شيخنا شهاب الدين بن هلال الأزدي أنه قال ليلة مات زين الدين بن رجب: سمعنا بشائر تدوي في السماء، فقمنا فوجدنا الشيخ قد مات، رحمه الله (۳).

<sup>(</sup>١) الدارس في أخبار المدارس ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ٢/ ٣٢٢، والرد الوافر / ١٧٨/.

<sup>(</sup>٣) الجوهر المنضد ص: ٥٢.

## رابعاً: التعريف بالكتاب:

#### أ\_موضوع الكتاب ومضمونه:

مضمون هذا الكتاب هو الحديث عما يجده الإنسان في قبره من خير أو شر، وذلك بحسب ما قدم في حياته من عمل، وإثبات ذلك بالأدلة الشرعية المختلفة، وكل هذا من مسائل العقيدة، ولكن لكثرة ما ورد فيه من أحاديث وآثار فإنه يعتبر كتاباً من كتب الحديث (۱).

#### ب-الكتابة في هذا الموضوع:

الكلام عن عذاب القبر وإثباته كلام قديم ، كتب فيه كثير من العلماء : فالمحدثون تطرقوا إليه من خلال مصنفاتهم كباب من أبواب الجنائز (٢) ، والمفسرون تحدثوا عنه عند تفسير الآيات التي استدلوا بها على عذاب القبر (٣) ، والذين صنفوا في

<sup>(</sup>١) لهذا ذكره الألباني من ضمن المنتخب من مخطوطات الحديث الذي فهرس به لمخطوط ات الظاهريـة / ٥٤/.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ، وباب التعوذ من عذاب القبر ، وباب التعوذ من عذاب القبر ، وباب عذاب القبر من الغيبة والبول ، وباب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، وصحيح مسلم كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، وفيه حديث «الميت يعذب في قبره بها نيح عليه» ..

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ، والقرطبي ، وابن كثير عند تفسيرهم لقوله تعالى : ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَالْمَانُوا وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمُولُ وَالْمَانُولُ وَلَالُهُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَلَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَانُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَانُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِمُلْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَل

العقيدة تكلموا عنه كمبحث من جملة مباحث الإيمان(١) ..

أمًّا أنهم قد أفردوا كتاباً مستقلاً في ذلك فلم أجد بحسب اطلاعي سوى الحافظ ابن أبي الدنيا في كتب صغيرة له مثل القبور ، والموت ، والمنامات ، والمحتضرين .. والإمام البيهقي في كتابه (إثبات عذاب القبر) ، وكلاهما اقتصر على رواية أحاديث هذا الباب بسنده ، ثم يجيء حجة الإسلام الغزالي فيخصص للموت وما بعده باباً كبيراً من إحيائه ، ومن بعده صنف الإمام القرطبي كتابه الكبير: (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة) ، كما صنف الحافظ عبد الحق الإشبيلي كتابه (العاقبة) ، ولابن القيم رحمه الله كتاب (الروح) ، وكذا كتاب الروح والنفس لابن منده وهو مفقود .

وينتهي بنا مطاف التصنيف في عذاب القبر إلى صاحب هذا الكتاب الحافظ ابن رجب ليتوسع في هذا الموضوع ويستوعب كتب من سبقه ، فأجاد وأفاد كما سوف ترى بنفسك ، فجمع شتاته ، ورتب أبوابه ، وساق فيه ما ورد من أدلة على عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة ، وأخبار السلف، وكلام الحكماء نشراً وشعراً على وجه الاختصار كما ذكر في مقدمة هذا الكتاب .

وإن شئت أن تتوسع بالموضوع فقد جاء بعد المؤلف عدة علماء استفادوا من كتابه ، ونقلوا عنه كثيراً مما كتب مصرحين بذلك في مواضع كثيرة من كتبهم ، حتى إن بعضهم كان من مراجعي الأساسية في تحقيق وتصحيح الكتاب ، ومن أولئك : السيوطي في كتابه (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) ، وابن طولون الدمشقي

<sup>(</sup>١) انظر مبحث في وجوب الإيمان بعذاب القبر أول هذه المقدمة.

في كتابه (التحرير المرسخ في أحوال البرزخ) ، والسفاريني الحنبلي في كتابه (البحور الزاخرة في علوم الآخرة).

#### ج ـ عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف:

لم أجد خلافاً في نسبة الكتاب إلى مؤلفه رحمه الله ، ذلك لأنه صرح بذكره آخر مقدمته بقوله: وسميته (كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور) ، وهذا العنوان مثبت بوضوح على الصفحة الأولى من كلا النسختين الخطيتين اللتين اعتمدتها في التحقيق ( انظر إلى الصور المرفقة ) ، كما أن جميع من ترجم للمؤلف رحمه الله ذكر كتابه بهذا العنوان (١) .

#### د\_أهمية الكتاب:

تأتي أهمية كل كتاب من موضوعه الذي يتضمنه ، ولا يختلف أحد في أهمية الحديث عن موضوع تتوقف عليه سعادة الإنسان أوشقاؤه ، إنه لا شك بالغ الأهمية ، خطير الجانب ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهو \_ولاشتهاله على جل نصوص هذا الباب وأدلته من آيات وأحاديث وآثار ، وقصص وحكايات ، وأقوال العلهاء ، يعتبر مرجعاً أساسياً وكافياً لطلاب العلم ، وقصاد البحث ، يجدون فيه طِلبتهم قريبة المأخذ ، دانية القطوف ، سهلة التناول .

<sup>(</sup>١) انظر كشف الظنون ٥٩ ، والدارس بأخبار المدارس ٢/ ٧٦ ، والأعلام ٣/ ٢٩٥ ، والجوهر المنضد ٥١ ، وفهرس مخطوطات الظاهرية ٥٤.

مقدمات التحقيـق \_\_\_\_\_\_

## هـ منهج المؤلف:

مؤلف هذا الكتاب رحمه الله حافظ كبير ، وإمام متضلع ، شهدت له بذلك آثاره وما خلف من كتب وحصاد علمي كثير ، كها شهد له بذلك كل من ترجم له أوتحدث عنه كها سبق عند الحديث عن ترجمة حياته ، إذن فهو عندما يكتب ويتكلم فإنها يكون ذلك عن خبرة واسعة ، وإلمام شامل ، ودراية فائقة .

وعلى طريقة المحدثين كان يكتفي بعنونة الباب ثم يسوق ما ورد فيه من آيات وأحاديث وآثار وغير ذلك من الحكايات والأشعار، دون أن يتكلم أو يشرح، إلا في بعض الأحيان، وهو يبدأ بالنص القرآني إن وجد الشاهد فيه، ثم يعقبه حديث الصحيحين إن كان فيها أو أحدهما، وإلا فيسوقه من كتب الحديث الأخرى، وهو كمحدث يخرج الحديث ويبين علته إن كان فيه جرح أو تعديل.

وقد استشهد بعدة أحاديث ضعيفة أشار إلى ضعفها خاصة إن كان الضعف شديداً، ولا ضير عليه في ذلك فهو يعرف شروط العمل في الحديث الضعيف، ولم يكن هو أول من يروي الحديث الضعيف أو يستشهد به، فهؤلاء أئمة الهدى والدين من سلفنا الصالح والذين بهم نقتدي، رووا لنا هذه الأحاديث وأثبتوها في كتبهم مع علمهم بحالها وبعللها، ولعله لفت انتباهك ما صدرت به الكتاب من قول الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأكتب كثيراً مما أكتب، أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضاً (١).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٢/ ٤٧٨ ، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٢٩.

ولعمري إن لم يكن الاعتبار في هذا الموضوع ، فمتى وأين يكون ؟

وإلى أخي في الله الذي ينكر ويتشدد في العمل بالحديث الضعيف بشروطه ، خاصة في الترغيب والترهيب ، وفضائل الأعمال والأذكار ، أقول له : هل بلغت من العلم والورع ما بلغ السلف الصالح حملة هذا الدين ، أين أنت يا أخي من الإمام أحمد والحافظ البيهقي والغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً وغيرهم كثير ، وكلهم روى وكتب واستشهد بهذه الأحاديث والأخبار كما سوف ترى في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

بل لقد وصل الأمر بابن القيم رحمه الله إلى أن يقول في كتابه الروح ـ لا في هذه الأحاديث والآثار المروية بطريق السند، بل في ما روي من منامات، وحُكي من قصص ـ: وهذه الأخبار وأضعافها مما لا يتسع لها هذا الكتاب، مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عياناً .. وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بها لم يحيطوا بعلمه (۱).

#### و\_نسخ الكتاب :

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين خطيتين هما:

١- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق: وهي تحمل الرقم (١٣٢)، ومنها نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية برقم (٦٦٤)، وعدد أوراقها (١٦٤) ورقة، في

<sup>(</sup>١) كتاب الروح / ٩٩/.

كل ورقة صفحتان ، في كل صفحة (١٥) سطراً ، وفي كل سطر (٩) كلمات تقريباً ، وهي مكتوبة بخط نسخ جيد وواضح إلا أن كثيراً من أوراقها تكاد تكون شبه مطموسة ، لا أدري أكان ذلك من التصوير أو من الرطوبة أو غير ذلك ، وهي مكتوبة سنة ٨٤٦ هـ ، وناسخها : محمد بن أبي بكر بن سعيد البدوي أو البنوري الدمشقى ، كما هو موضح في الصورة المرفقة .

٢- نسخة مكتبة دار العلوم بندوة العلماء بلكناؤ الهند، ومنها نسخة مصورة على مكروفيلم في الجامعة الإسلامية برقم (٣٦١٧)، وعدد أوراقها (٦٤)، في كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة (٢٤) سطراً، وفي كل سطر (١٤ـ١٥) كلمة، وعدد الأسطر وكثرة الكلمات هنا في هذه النسخة يوضح سبب قلة أوراقها عن سابقتها، وهي مكتوبة بخط دقيق مقروء، وتاريخ نسخها كما في آخر صفحاتها هو ١٢٩٥ هـ، وناسخها هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فنتوخ بن حمد بن جريل، وهذه النسخة مقابلة ومصححة (انظر الصور المرفقة).

# خامساً: عملي في الكتاب:

ألخص ما قمت به في سبيل خدمة هذا الكتاب بها يلي:

- ١ نسخت الكتاب معتمداً على نسخة الظاهرية والتي رمزت لها بـ (أ) ، وذلك
   لأنها قديمة بينها وبين وفاة المؤلف خسون سنة ، على الرغم مما فيها من طمس
   وأخطاء في النسخ وبعض السقط ، وسوف أشير إلى كل ذلك في هـ وامش الكتاب
   إن شاء الله .
- السخة الثانية وهي نسخة مكتبة ندوة العلماء والتي رمزت لها بـ (ب) على ما نسخته من الكتاب ، وأثبت الفروق بينهما ، وأشرت إلى الصحيح منهما ، وذلك حسب مطابقته للمصادر التي اعتمدها المؤلف ، وأكثرها مطبوع والحمد لله ، والنص الذي لم أجده قارنته مع المصادر الأخرى التي نقلت عن المؤلف رحمه الله .
- ٣- ضبطت النص على علامات الترقيم ، ووضعت له عناوين بارزة جعلتها ما بين معكوفتين ، تبين المقصود ، وتلخص المعنى ، وتسهل على الباحث الرجوع إلى مضامينه وموضوعاته ، وكان المصنف رحمه الله يعنون للباب ثم يكتفي بكلمة فصل لتقسيمه ، وقد أضيف بعض الكلمات أو العبارات وأضعها بين معكوفتين إشارة إلى أنه من النص الذي نقل عنه المؤلف ، وقد أعلق عليها بالهامش .
- ٤ حققت الكتاب وخرجت ما ورد فيه من آيات وأحاديث وأخبار وأشعار ، وذلك
   بعد الرجوع إلى مصادرها التي نقل منها المؤلف إن وجدت ، وإلا فأحيلها إلى من
   أخذ عن المؤلف ، تدعياً لها وتقوية لصحتها .
- ٥- ضبطت أعلام الكتاب قدر الاستطاعة ، وترجمت لبعضهم خلا رجال السند ،

مقدمات التحقيق \_\_\_\_\_\_

وذلك خشية الإطالة وإبعاد الكتاب عن مقاصده.

٦- فسرت غامضه بعد الرجوع إلى المعجمات وكتب الشروح والغريب ، كما أثبت في الهوامش ما أشار إليه المصنف بعنوانه دون أن يسرده من حديث أو قول أو حكم ،
 وإن كان ثمة فائدة تتعلق بذلك فإنى أذكرها بإذن الله تعالى .

٧- مهدت للكتاب بها ترى من مقدمات ومباحث ، وترجمت للمؤلف ترجمة ألمت بحياته ونشأته وعلمه وشيوخه وغير ذلك .. قدرتُ أنها كافية ، وليست وافية ، كها تحدثت عن الكتاب ومضمونه وأهميته ومنهج مؤلفه ، ونُسَخِهِ ..

٨- وأخيراً فقد صنعت له فهارس علمية شاملة تسهل على القارئ والباحث الرجوع
 إلى مضامينه ومحتوياته بدون تعب ، والله من وراء القصد .

سادساً: صور من نسختي الكتاب المخطوطتين:

وإليك أيها القارئ الكريم ، والباحث الناشد للحقيقة العلمية ، أقدم بعض الصور لنسختي الكتاب المخطوطتين :



صورة عنوان الكتاب واسم مؤلفه من نسخة الظاهرية

بالنع المتالج المسر إحدان رحت رحسها لله نعال للن إركم عاد؛ هذه الداره وجعلما لاسفاره وجعل الدارالاصرة هي دارالفرارة وجعًا من الدنيا والاخرة روعتًا بدرعلى فناالدتها بالاعتبارة وهوفي الحندته اشا رومنذمن رباص لجنذاو يتعفره مرجع فوالمشاك فشيمان من مخلق ما بشاق تشار مورث سباد و الإدار في جبر الاطفارة والسيق رجمنه بعسباح غضد وهواليخيرالنعاره احسده عطي بنه العنه ذار والتلحك المرفضلة على من شكومد الدم والتهداك) الدالا أله وحده لانتريال له الواصد الساداد النهدا مجاعرة ورسولدالني المحتار الرسول

ترود فرساس فعالك انماع قون الغنج في الفنرماكا بيسنع وال كت ستعولاتشي فلاتكن مشرالاي رضي ب الله تشغير ال نلن بعما لاسان مربع الموته وللإفرو الاالذي اكان منسمان، الاايما الاسال مسب لاصله وبغير طيلاعد وبجدا عدوعوم وحسن نوفغني فسيمه • والمسلاة والسارم الأمان الأكلان على إليت م والمنت محدواله وعترة الطبير الطاهرف و ه وكان المراء مريكان نعاد الثليا تأمو بعدر ه ا غر الحجه المرام سندست والعبرونما إمام ه اعلى والسدالذ فبرال عه لُدال محدر آي كرره والصمد المبدوري ألمشغ مامدامه مذال ا

صورة نهاية الكماب وتاريخ النسخ من نسخة الظاهرية



ولا البيئية الإمام العان العلاصري أفعر بحارب لدي عبدانهم بمن المنتيع النساكح المفري سُرًا بالماي المدين ومدر وحدامه لنسالي الحديد المذلج استكن عباها هذه لداد ومعلها لم منزلة سفي المدنية وجعل لداد الاحق في اوالغال وصعل بيزا ندنيا والخبض أحاءل عاديا ألاناما لاعتباد وهوع لعفيف مهاره صفرون وبإمرالج تنزا وسعرخ ورحاه إنها وفسستعالا من مفلق ماديدًا ومختالة ويوف بعباه والاماد فيتعيع الإيداء ونسهق مشتبه اجره عصب وهواليسين النناة احديه عياني الفرار واشكره ومديدها واشكر مدوان والمهروالالا والماصرو حدايد الماشر فكوليرا لواسد عالمها وواشه آن فاعدت ودرسول المنولف الرسول المبيئة باللبشير الانترارط وإسعف وعلى لروصيرص الاه تتعاق كما تهابالعشي والإمارات العسي لميان الترجعان ومال حلافوا البينا لا لاف وا ما يفعله بعد ما مرمز داو الراحال المحالة فك طافقه مرا لمساخطًا وأراد بيار الدرلا في است و وغروا عبد العير ويتواسيسها فا سيخود و هذو الراد ليسلوهم إنام المسيسر فللانخ يتقله كالدواء الدواك فيصيب بهرهشا أواك العشيميم القياب ويعجزه كأعاما بعرسنا على فيسدا العفائص في والزاليل في العالم ملكي يرفرجون باحد روائه وماحدا الهم مهامفين قتال المارص تأوس أواثأ كام بن أوكا لليج أرجعا فكأ فالبجاهدا لدرأ فأواليه عزين الموت والمزجرع الحالدن وعنأ والريعوما بيخافك أني بعبة ١٠٤٠ كـ من هيون الغيل الهربينكم وبيت الانعشل وعشرة الهيميهك والمنهوا لتؤكد أخوا واباه ألبهم لأسهب المسيخ وفاذعطا لمغراسال البرلين ر مان سابيد، لدارا و الإستان و وسسل برادات (د) عل علي منازة فلما وسفت عيليها عَلِدُ أَوْلِ مَا رَفِيلًا لَمِن مِسْعَنُونَ وَوَلِ الْكُنَّمِينَ مَاتَ لِلِالْ قَالِلْسِرِهُولَى الدنياوي في الاحديد عدول وزي ومراع وحد الايفيل سامت ولمان واصبح والعرا الامرة وقل دؤوز اها الانباء وحسد المراسس الاستول الصماعين الماحيد وردوله كالأروج واستوالا أولا المراهيدي فالأفياع ولكالفالي عظ

الراحل من المراحلين فرقع في معلوس لما من القيامة عار في علوس في المعالية المنظمة عار في علوس في المواقعة والكرور المتعارض والأنار فالكريث سلفال والأنا فيهوا والدمان بالدائلة والصفري والدس كأبيت للابق للداجج في خيره والمدعل والصرار صفرت الشراع لما المعلق المها منسوح منع في ر بر شار بال خور الازواج الله ي والاز والماثل بالصياب المائية ورات وعرا يكناون ها يه مشوع الراح سايا وه الم ال والمراوة فيتحورانها والمؤلاهلاسيوا فال عمرو تعبيسا عدامسها فل وحدادابس أكل المساح وا من الدواق أعام الوك من ولكود تنافيل مناصيع من والعنتي أي يعن الله برأناويا مناويج والعيل وصفيع للشاف للبعد المتشاح للفكوستيس وناحل الباياتين فيجع فقدير المقيقع وإفعرتي تخفياها وعذبير مناوهسسيم مكله ادح الترمل علمت فعه مكله وسنت راه مدان مرام المراق في في المرافع لونوانسو مدام في الحدوق والمرام والمها المرفع المسارس و الشعد و الله المنافز المنافزاتها في وي الله في الفيرما فال فيعل إلى والانت ستقيال شهافاتتن فالمسجرا لاي ويعلى برا صرف بعل خزيده بالأشاء أزمك أنهل وبرح الالان كالماجي والايلاب وميناهد فيهم للبلاعدم ويوسل ور و الما ور الما الله الله وقال الله الم الله الما الموالية الموالية المعرفيون والمراب معا لمن الالاعلوب العرب المراكبيل عبايدين المناهم وافترا ومهوم فيبر إساعرابهم فبأكالملاجوح مثث المائة والردجات لفؤووالها والمسامية والم والمديم والدناه والعارنيسية الغامي وهنا والغاوع للمسا احديثه وهيما والمتراجي المعالم معاصيات ورفع والوتاع



#### [مقدمة المؤلف]

قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الصالح المقرئ شهاب الدين أحمد بن رجب رحمه الله تعالى ورضي عنه:

الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار، وجعلها لهم مَنزلة سَفَر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار، وجعل بين الدنيا والآخرة برزخاً (۱) يدلّ على فناء الدنيا باعتبار، وهو في الحقيقة إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار (۱). فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأقدار، وتسبق رحمتُه بعباده غضبَه، وهو الرحيم الغفار، أحمده على نعمه الغزار، وأشكره وفضله على من شكر مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المختار، الرسول المبعوث بالتيسير والإنذار، صلى الله عليه وعلى آله و صحبه صلاة تتجدد بركاتُها بالعشى والإبكار.

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم للبقاء لا للفناء ، وإنها ينقلهم بعد

<sup>(</sup>١) سوف يأتي شرح هذه الكلمة قريباً من كلام المؤلف نفسه .

<sup>(</sup>٢) اقتباس من حديث معناه صحيح سوف يأتى .

خلقهم من دار إلى دار ، كما قال ذلك طائفة من السلف الأخيار ، منهم بلال بن سعد سعد المعدد وعمر بن عبد العزيز عض ، فأسكنهم في هذه الدار ، ليبلوهم أيّهم أحسن عملاً من شم ينقلهم إلى دار البرزخ فيحبسهم هنالك إلى أن يجمعهم يوم القيامة ، ويجزي كل عامل جزاء عمله مفصلاً ، هذا مع أنهم في دار البرزخ بأعماهم مدانون ويجزي كل عامل جزاء عمله مفصلاً ، هذا مع أنهم في دار البرزخ بأعماهم مدانون مكافؤون في في دار البرزخ بأعماهم مدانون مكافؤون أن فمكرمون بإحسانهم ، وبإساءتهم مهانون .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَحُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].

قال مجاهد: البرزخ الحاجز (٥) بين الموت والرجوع إلى الدنيا (٦).

وعنه قال: هو ما بين الموت إلى البعث(٧).

<sup>(</sup>١) سوف أترجم له في مكان آخر من الكتاب، انظر فهرس التراجم.

<sup>(</sup>٢) اقتباس من قول عالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِيَهْلُوكُمُ أَيْكُمُ آَخَسُنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [تبارك: ٢] .

<sup>(</sup>٣) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٤) من (أ) فقط.

<sup>(</sup>٥) عند الطبري (الحجاب).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ، كما ذكره ابن كثير في تفسيره بأوضح من هذا عن مجاهد (البرزح: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة) وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١١٥ لابن أبي حاتم. (٧) أخرجه هناد بن السري في الزهد رقم / ٢١٤/ والطبري في التفسير ١٨/ ٥٣. وأبو نعيم في

الحلية ٣/ ٢٩٠.

وقال الحسن: هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة(١).

وعنه قال: هي هذه القبور التي تُركِضون عليها هماليجَكم لايسمعون الصوت (٢).

وقال عطاء الخراساني : البرزخ مدة ما بين الدنيا والآخرة .

وصلى أبو أمامة على جنازة ، فلما وضعت في لحدها ، قال أبوأمامة : هذا بـرزخ إلى يوم يبعثون (٢٠) .

وقيل للشَّعبي: مات فلان ، قال : ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة ، هو في البرزخ(؛).

وسمع رجلا يقول : مات فلان ، فأصبح من أهل الآخرة ، قال : لا تقل من أهل الآخرة ، ولكن قل : من أهل القبور .

<sup>(</sup>١) تفسير السمرقندي ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): يركضون عليهم هماليجهم ، بصيغة الغائب ، ومعنى الهماليج: الدواب ، وفي الصحاح (هملج): الحِمْلاج من البراذين: واحد الهماليج ، ومشيها الهملجة ، فارسي معرب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير ١٨/ ٥٣، وعزاه السيوطي أيضاً في الدر المنثور إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد بن السري في الزهد بلفظ ه رقم / ٣١٥/ ، وانظر تفسير القرطبي ٢١/ ١٥٠، والدر المنثور ٦/ ١١٦ .

وقد سألني بعض الإخوان الصالحين أن أجمع لهم ما ورد من أخبار البرزخ وأحوال الموتى الذاهبين ، فإن في سماع ذلك للقلوب عِظة ، وهو يُحدِث لأهل الغفلة الانتباة واليقظة ، فاستخرت الله تعالى في جمع ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة ، وأخبار سلف الأمة ، وما ورد في الاتعاظ بالقبور ، وكلام الحكاء من منظوم ومنثور ، كل ذلك على وجه الاختصار ، لأن استيعاب ذلك يوجب الملل ؛ للإطالة والإكثار .

والله المسؤول أن يجعلنا ممن يبادر الفوت ، ويراقب الموت ، ويتأهب للرحلة قبل المات ، وينتفع بها يسمع من العظات ، بمنَّه وكرمه .

وقد قسمته ثلاثة عشر باباً ، والله المسؤول أن يجعله عملاً خالصاً صواباً :

الباب الأول: في ذكر حال الميّت عند نزوله قبره وسؤال الملائكة له ، وما يُفسح له في قبره أو يضيق عليه ، وما يَرى من منزله في الجنة أو في النار.

الباب الثاني: في ذكر كلام القبر للميت عند نزوله إليه.

الباب الثالث: في اجتماع الموتى إلى الميت عند موته وسؤالهم إياه.

الباب الرابع: في اجتماع أعمال الميت إليه من خير أو شر ، ومدافعتها عنه ، وكلامها له ، وما ورد من تحسر الموتى على انقطاع أعمالهم ، ومَن أُكرم منهم ببقاء أعماله عليه .

الباب الخامس: في عرض منازل أهل القبور عليهم: من الجنَّة أو النار بكرة وعشياً. الباب السادس: في ذكر عذاب القرر ونعيمه. الباب السابع: فيها ورد من تلاقي الموتى في البرزخ وتزاورهم.

الباب الثامن: فيما ورد من سماع الموتى كلام الأحياء، ومعرفتهم بمن يُسَلِّم عليهم ويزورهم، ومعرفتهم بحالهم بعد الموت، وبحال أقاربهم في الدنيا.

الباب التاسع: في ذكر محل أرواح الموتى في البرزخ.

الباب العاشر: في ذكر [ضيق] القبور وظلمتها على أهلها ، وتنورها عليهم بدعاء الأحياء ، وما ورد من حاجة الموتى إلى دعاء الأحياء لهم ، وانتظارهم لذلك .

الباب الحادي عشر: في ذكر زيارة الموتى والاتعاظ بحالهم.

الباب الثاني عشر: في استحباب تذكر أهل القبور، والتفكر في أحوالهم، وذكر أحوال الباب الثاني عشر: في السلف الصالح في ذلك.

الباب الثالث عشر: في ذكر كلمات منتخبة من كلام السلف في الاتعاظ بالقبور، وما ورد عنهم في ذلك من منظوم ومنثور.

وسميته "كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور".

والله المسؤول أن يجعله خالصاً لوجهه ، مقرباً إليه ، نافعاً في الدنيا والآخرة لجامعه ومن وقف عليه ؛ إنه أكرم المسؤولين وأعظم المأمولين .



في ذكر حال الميت عند نزوله قبره، وسؤال الملائكة له، وما يُفسح له في قبره أو يُضَيَّق عليه، وما يَرى من منزله في الجنة أو النار

قال الله عَلى: ﴿ يُشَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا وَفِ الْأَخِرَةِ وَيُضِلُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَشَآءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] (١).

خرجا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ، عن النبي على قال : « فَيُبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ .. ، قال : نزلت في عذاب القبر ، زاد مسلم : يقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ، ونبيي محمد ، فذلك قوله : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) سبق المصنف على في تصدير كتابه بهذه الآية الإمام الحافظ أبو بكر البيهة في كتابه (إثبات عذاب القبر) ، علماً بأنه ليس هناك أدنى إشارة من المصنف أنه أخذ أو نقل أو اطلع على هذا الكتاب. قلت: ذلك لأن هذه الآية أصل إثبات السؤال في القبر ومحاسبة الإنسان على عمله فيه كما سوف يأتى في الأدلة من هذا الكتاب.

### ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾(١).

وفي رواية للبخاري قال: إذا أُقعد المؤمن في قبره أُتِيَ ثم شَهِد أن لا إلـه إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ ﴾ (٢).

وخرَّج أبو داود من حديث المنهال بن عمرو ، عن زاذان ، عن البراء بن عازب ، عن النبي على قال : « [و] إنه ليسمع خفق نعالم إذا ولَّوا مدبرين ، حين يقال له :

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من رواية محمد بن بشار عن غندر عن شعبة رقم / ١٣٦٩ / (من فتح الباري وكذا كل التخريجات الآتية) في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر. وأخرجه مسلم بالزيادة - في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ، رقم / ٢٨٧١ / .

<sup>(</sup>٢) هي روايته من طريق حفص بن عمر عن شعبة ، في نفس الكتاب والباب السابقين وكذلك الرقم .

<sup>(</sup>٣) المرزبَة بفتح الباء دون تشديد : المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد (نهاية) ولا تشدد الباء إلا في الإرزبَّة (الصحاح). ومعناهما واحد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الصغير رقم / ٤٩٥/ وفيه بدل (إلا) . غير .

<sup>(</sup>١) من طريق هناد .

<sup>(</sup>٢) من طريق جرير.

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : (ويفتح) ، وما هو مثبت موافق لرواية هناد وابن المبارك وابن منده .

<sup>(</sup>٤) في جميع المصادر التي سوف أذكرها (في) ثم وجدت من وافق المصنف علم في لفظه وذلك في نقل الإمام ابن تيمية للحديث في الفتاوى ٤/ ٢٨٨ عن أبي داود وغيره .

<sup>(</sup>٥) شَرحها في الترغيب والترهيب فقال: هي كلمة تقال في الضحك وفي الإبعاد، وقد تقال للتوجع، وهو أليق بمعنى الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) من سنن أبي داود كما سوف أخرج.

وافتحوا له باباً إلى النار ، قال : فيأتيه من حرِّها وسمومها ، قال : ويُضَيَّقُ عليه قبره حتى تختلف أضلاعه .

وفي رواية له (۱): ثم يُقَيَّضُ له أعمى أبكم ، معه مِرزَبَةٌ من حديد ، لـو ضُرب بهـا جبلٌ لصار تراباً . قال : فيضربه [بها] ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين ، فيصير تراباً ، قال : ثم تعاد فيه الروح »(۲) .

وخرجه النسائي وابن ماجه مختصراً(٢).

وخرجه الإمام أحمد بسياق مطول ، والحاكم وقال على شرط الشيخين(١٠).

<sup>(</sup>١) من طريق جرير .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب المسألة في القبر وعذاب القبر رقم / ٤٧٥٣ من طريق هناد . وهو عند هناد بن السري في الزهد رقم / ٣٣٩ ، ومن طريق أبي داود أخرجه الطيالسي رقم / ٧٥٣ ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٢٠ / وقال فيه : هذا حديث كبير صحيح الإسناد رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش. والحديث خرجه أيضاً ابن منده في كتاب الإيهان رقم / ١٠٤ ، وقال: هذا إسناد متصل مشهور، كها أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم / ١٢١ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٨٠-٣٨٢ ، والآجري في الشريعة ٧٣٠-٣٨٢ ، والتر . ٣٧٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز ، باب عذاب القبر بلفظ رواية البخاري الأولى ١٠١/ وبلفظ رواية مسلم في الحديث الذي بعده ، كما أخرجه ابن ماجه مختصراً في كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلى رقم / ٤٢٦٩ / .

<sup>(</sup>٤) الحديث – مطولاً – عند الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٨٧ -٢٨٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد=

كثيرة ، أنقل بعض أقوال أهل العلم فيه :

وفي رواية للإمام أحمد: «ثم يُقَيَّضُ له أعمى أبكم أصم في يده مِرْزَبة لو ضرب بها جبل كان تراباً ، فيضربه ضربة فيصير تراباً ثم يعيده الله عز وجل كها كان ، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ، قال البراء بن عازب: ثم يُفتح له باب من النار ، ويُمَهَّد له من فرش النار » . كذا خرجه من رواية يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو(۱) .

= ٣/ ٥٢ : قلت: هو في الصحيح وغيره باختصار، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. كما أخرجه الحاكم ١/ ٣٧- ٤٠ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٦-٣٦٩ وقال: هذا الحديث حسن رواته محتج بهم في الصحيح. قلت: وباعتبار أن هذا الحديث أصل في هذا الباب، وسوف يستشهد به المصنف في مواضع

قال القرطبي في التذكرة ١٩ ١ باب ذكر حديث البراء المشهور: وهو حديث صحيح له طرق كثيرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٩٠٤: وحديث البراء المتقدم أطول ما في السنن، فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر وهو في المسند وغيره بطوله وهو حديث حسن ثابت. وأما ابن القيم في الروح ٦٨ فقد قال عنه: هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ ولا نعلم أحداً من أثمة الحديث طعن فيه بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. قال هذا في معرض ردّه على ابن حزم الذي أعل الحديث الحديث أله أله نه رجوعها إلى القبر.

(١) من هذه الطريق أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٩٥-٢٩٦ ، كما أخرجه بطوله عبدالرزاق في المصنف رقم / ٦٧٣٧/ ، واكتفى البيهقي في إثبات عذاب القبر / ٤٠/ بسوق سنده، وكذا =

وخرجه ابن منده من هذا الوجه أيضاً وزاد في حديثه: «لو اجتمع عليها الثقلان على أن يقلبوها لم يستطيعوا، فيضربه بها ضربة يصير تراباً، وتعاد فيه الروح، فيضربه بين عينيه ضربة فيسمعها من على الأرض ليس الثقلين، فينادي مناد: أن أفرشوا له لوحين من نار، وافتحوا له باباً إلى النار».

وخرجه أيضاً من طريق عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي الله وقال فيه في حق المؤمن: « فيأتيه منكر ونكير ، يشيران الأرض بأنيابها ، ويفحصان الأرض بأشعارهما (١) فيجلسانه » . وذكر في الكافر مشل ذلك ، وزاد فيه : «أصواتُهما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف ، وقال : فيضربانه بِمرزَبة من حديد لو اجتمع عليه من بين الخافقين لم تُقَلّ »(٢) .

<sup>=</sup> فعل الحاكم في مستدركه ١/ ٣٩ ووافقه الذهبي، وخرجه أيضاً من هذه الطريق ابن جرير الطبري في التفسير، الأثر رقم / ٢٠٧٦٨/.

<sup>(</sup>١) في الترغيب (يلجفان الأرض بشفاههما) والفحص واللجف متقاربان في المعنى وهو البحث في الأرض وقلبها والحفر فيها .

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذه الرواية أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٩، وابن القيم في الروح ٢٦ / ٦٩ وعزاه لابن منده. ومعنى لم (تقل) وفي الترغيب لم (يقلوها): أي لم يستطيعوا رفعها أو حملها. قلت: عيسى بن المسيب كسابقه متكلم فيه .

<sup>(</sup>٣) علق الإمام النووي على هذه الكلمة فقال : يعني (بالرجل) النبي ﷺ وإنها يقوله في هذه العبارة=

عبد الله ورسوله ، فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة ، قال : فيراهما جميعاً ، قال قتادة : وَذُكر لنا أنه يُفسح له في قبره .. ثم رَجَعَ إلى حديث أنس قال : وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: لا أدري ، كنت أقول ما تقول الناس ، فيقال : لا دريت ولا تليت (١) ، ويضرب بمطراق من حديد ضربة ، فيصيحُ صيحةً يسمعها من يَلِيهِ غيرَ الثقلين »(١) .

وخرجه أبو داود بزيادات أخر ، منها: «أن المؤمن يقال له: ما كنت تعبد ؟ فإن الله هداه ، قال: كنت أعبد الله ، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله ، قال: فها يسأل عن شيء غيرها» وزاد فيه أيضاً: «فيقول: دعوني حتى أبشر أهلي ، فيقال له: اسكن » . وذكر في الكافر أنه يسأل عها كان يعبد ، شم عن هذا الرجل (٣).

<sup>=</sup> التي ليس فيها تعظيم امتحاناً للمسؤول لئلا يتعلق تعظيمه من عبارة السائل، ثـم ﴿ يُثَيِّتُ اللهِ اللهِ عَظيم اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) يقال: لا دريت ولا تليت: أي لا تَبِعتَ الناس بأن تقول شيئاً يقولونه، وقيل معناه: ولا قرأت، قلبت واو (تلوت) ياء للازدواج. جامع الأصول ۱۱/ ۱۷۵ -۱۷٦ حيث أورد الحديث وعزاه لهما ولأبي داود والنسائي.

<sup>(</sup>٢) حديث أنس أخرجه البخاري – واللفظ له – في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر رقم / ١٣٧٤/. ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه رقم / ٢٨٧٠/.

<sup>(</sup>٣) بهذه الزيادة أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب المسألة في القبر وعذاب القبر رقم / ١٥٧٥/.

وخرجا في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي الله قال في خطبته يوم كَسَفَت الشمس<sup>(۱)</sup>: «ولقد أوحي إليَّ أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريباً - من فتنة المسيح الدجال ، يُؤتَى أحدُكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن - أو الموقن - فيقول: محمد رسول الله ، جاءنا بالبينات والهدى ، فأجبنا ، وآمنا ، واتبعنا ، فيقال له: نم صالحاً ، فقد علمنا أن كنت لموقناً ، وأما المنافق - أو المرتاب - فيقول: لا أدري ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته (۱) .

وخرجه الإمام أحمد ولفظه: «وقد رأيتكم (٢) تفتنون في قبوركم ، يُسأل الرجل: ما كنت تقول ؟ وما كنت تعبد ؟ فإن قال: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، ويصنعون شيئاً فصنعته ، قيل له: أجل (٤) على الشك عشت ، وعليه مت ، هذا مقعدك من النار ، وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، قيل له: على اليقين

<sup>(</sup>١) في القاموس: الخسوف إذا ذهب بعضها والكسوف إذا ذهب كلها.

وفي الصحاح : قال ثعلب : كسفت الشمس، وخسف القمر، هذا أجود في الكلام .

وفي البخاري : باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت ؟ وقال الله تعالى : ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَرُ ﴾ ، (فتح الباري ٢/ ٦٢٢) .

<sup>(</sup>٢) حديث أسماء على: أخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ، باب ما عرض على الرجال في الكسوف رقم / ١٠٥٣ / . كما أخرجه مسلم في كتاب الكسوف ، باب ما عرض على النبي الله في صلاة الكسوف من أمر الجنة أو النار رقم / ٩٠٥ / .

<sup>(</sup>٣) في المسند ( أُريتكم ) .

<sup>(</sup>٤) كلمة (أجل) من (ب) فقط، وهو الموافق لما في المسند .

عشت ، وعليه مت ، هذا مقعدك من الجنة »(١) .

وخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي المنكر، المنتُ - أو قال أحدكم - أتاه مَلكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر، والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم يُنوَّر له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجعُ إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس (١١) الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قولاً، فقلت مثله: لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها مغذّباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، ".

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضاً عن النبي ﷺ قال : [ إن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٥٤-٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) للمذكر والمؤنث سواء.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة المنه أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر رقم (٣) حديث أبي هريرة المنه أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر الإحسان (١٠٧١) وقال: حديث حسن غريب، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان / ٣٨٦ (٣١ (٣١١)) وإسناده قوي ، والحديث أخرجه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبر ٥٧ م، وابن أبي عاصم في السنة رقم ٤٦٨، والآجري في الشريعة ٣٦٥، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٧١ وعزاه للترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه .

الميت يصير إلى القبر ف] يبجلس الرجل الصالح في قبره غير فَزع ولا مشغوف، ثم يقال له: فيمَ كنت؟ فيقول: كنتُ في الإسلام، فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من عند الله فصدَّقناه، فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيُفْرَج له فُرْجَةً قِبَل النار، فينظر إليها يُخطِمُ بعضُها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم يُفْرَج له فرجة قِبَل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك، ويقال له: على اليقين كنتَ، وعلى اليقين متَّ (١)، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى، ويُجلس الرجل السوء في قبره فَزِعاً مشغوفاً، فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته، فيُفرج له فُرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة إلى النار(٢)، فينظر إليها يُخطِمُ بعضُها بعضاً، فيقال له: هذا مقعدُك، على الشك كنت، وعليه مُتَّ، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى)(٢).

وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله ﷺ جنازة ، فلما

<sup>(</sup>١) في (ب) : وعليه مت، وهو ما يوافق المسند وسنن ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) عند ابن ماجه والمسند : فرجة (قِبَل) النار .

<sup>(</sup>٣) خرجه الإمام أحمد في مسند عائشة – وسوف يأتي قريباً – وليس أبي هريرة – رضي الله عنهها – كها ذكر المصنف إذ لم أجده في مسند أبي هريرة ، ويؤيد هذا عزو القرطبي له في التذكرة / ١١٤/ والسيوطي في شرح الصدور / ١٣٦/ لابن ماجه فقط ، والحديث خرجه ابن ماجه – وما بين معكوفتين منه – في كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلي رقم / ٢٦٨/ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/٣١٣ : إسناده صحيح .

فُرغ من دفنها وانصر ف الناس، قال نبي الله ﷺ: "إنه الآن يسمع خفق نعالكم، أتاه منكر ونكير، أعينها مثل قدور النحاس، وأنيابها مثل صياصي البقر (۱)، وأصواتها مثل الرعد، فيُجلسانه فيَسألانه ما كان يعبد؟ ومَن كان نبيه؟ فإن كان محمن يعبد الله قال: كنت أعبد الله ونبيي محمد ﷺ، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا (۱)، فذلك قول الله: ﴿ يُمُيِّتُ الله الله الله الله على اليقين حَييت، وعليه مُتّ، وعليه بُعث، ثم يُفتح له باب إلى الجنة، ويوسع له في حفرته، وإن كان من أهل الشك قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيقال له: على الشك حييت، وعليه مُتّ، وعليه تبعث، ثم يُفتح له باب إلى النار، ويُسَلَّطُ عليه عقارب وتنانين لو وعليه مُتّ ، وعليه تبعث، ثم يُفتح له باب إلى النار، ويُسَلَّطُ عليه عقارب وتنانين لو أضلاعُهُ".

وخرج الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي ﷺ قال : « إن هـذه الأمـه تُبـتلي في

<sup>(</sup>١) صياصي البقر: قرونها.

<sup>(</sup>٢) في مصدريه الآتيين : (فآمنا به واتبعناه) .

<sup>(</sup>٣) أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٧٠-٣٧١ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به ابن لهَيعة، وقال: ابن لهيعة: حديثه حسن في المتابعات وأما ما انفرد به فقليل من يحتج به والله أعلم. كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٧ وقال بعده: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. قلت: ابن لهيعة ترجم له البخاري في الضعفاء الكبير فقال: مات ابن لهيعة سنة أربع وسبعين ومائة، اسمه عبدالله بن لهيعة بن عقبة أبو عبدالرحمن الحضرمي – قاضي مصر، وانظر المهزان والتهذيب فقد ترجما له طويلاً.

قبورها ، فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه ، جاءه ملك شديد الانتهار ، فيقول له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول المؤمن : إنه رسول الله وعبده ، فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار ، قد أنجاك الله منه ، وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة ، فيراهما كليها (۱) ، فيقول المؤمن : دعوني أبشًر أهلي . فيقال له : اسكن ، وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله ، فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال : لا أدري، أقول ما تقول الناس ، فيقال : لا دريت ، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد أبدلك الله مقعدك من النار ، قال جابر : سمعت رسول الله في قول : يبعث كل عبد على ما مات عليه ، المؤمن على إيانه ، والمنافق على نفاقه» (۲) .

<sup>(</sup>١) في المسند والبيهقي ومجمع الزوائد (كلاهما) وما أثبته من المخطوطة وهو موافق للمـشهور مـن اللغة .

<sup>(</sup>٢) حديث جابر المسلم خرجه الإمام أحمد في المسند ٣٤٦ م، والطبراني في الأوسط (٩٠٧٦) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥١ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات. والحديث رواه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبر ١٢٧/١٢٦ بروايتين إحداهما فيها ابن لهيعة كما في المسند والثانية ليس فيها ابن لهيعة ومتنه إلى قوله (اسكن) . خرجها أيضاً إلى هنا بسندها ابن أبي عاصم في السنة رقم / ٨٦٦/ . فالحديث له شواهد ومتابعات غير هذه فهو حسن .

قلت : قول جابر في آخر الحديث : (فسمعت رسول الله ﷺ يقول : يبعث كل ..) هـ و حـديث صحيح خرجه مسلم عن جابر في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الأمر بحـسن الظن بالله تعالى عند الموت رقم / ٢٨٧٨/ بنفس سند رواية البيهقي الثانية ورواية ابـن أبي عاصـم،=

وخرَّج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي الله قال : «إذا أدخـل (١) الميت القـبر مُثَّلَت له (٢) الشمس عند غروبها ؛ فيجلس يمسح عينيه ويقول : دعوني أُصلي (٣) .

وخرج الإمام أحمد أيضاً من حديث عائشة عن النبي الله قال: «وأما فتنة القبر، فبي تفتنون، وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أُجلس في قبره غير فنوع ولا مَشْعُوفٍ (1) ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام، فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله، فصدقناه، فيُفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، ويقال: على اليقين كنت، وعليه مُتَّ، وعليه تُبعث إن شاء الله تعالى، وإذا كان الرجل

<sup>=</sup>ولفظه عنده «ويبعث كل عبد على ما مات عليه » .

<sup>(</sup>١) عند ابن ماجه وابن حبان (إذا دخل) .

<sup>(</sup>٢) عند ابن ماجه وابن حبان (مثلت الشمس).

<sup>(</sup>٣) الحديث بهذا اللفظ خرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم / ٨٦٧ ، وهو عند ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلى رقم / ٤٢٧٢ ، وفي المصباح ٣ / ٣١٣ : هذا إسناد حسن إن كان أبو سفيان واسمه طلحة بن نافع سمع من جابر بن عبدالله، وإسماعيل بن حفص مختلف فيه كما خرجه ابن حبان رقم / ٧٧٩ / من موارد الظمآن و (٣١١٦) من الإحسان، وسند الحديث عندهم من طريق إسماعيل بن حفص ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٤) مشعوف: بشين معجمة بعدها عين مهملة ، قال في النهاية بعد أن ذكر الحديث: الشعف: شدة
 الفَزَع حتى يذهب بالقلب.

السوء أُجلس في قبره فزعاً مشعوفاً ، فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كها قالوا ، فيُفرج له فرجة إلى الجنة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك ، ثم يفرج له فُرجة قِبل النار، فينظر إليها يُحطم بعضها بعضاً ، ويقال : هذا مقعدك منها ، على الشك كنتَ ، وعليه متَّ ، وعليه تُبعث إن شاء الله ، ثم يُعذَّب»(۱).

وخرج الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري قال: شهدت مع رسول الله على جنازة ، فقال رسول الله على : قيا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه ، جاءه ملك في يده مطراق ، فأقعده ، قال : ما تقول في هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فيقول [ له ] : صدقت . ثم يفتح له باب إلى النار فيقول : هذا كان منزلك لو كفرت بربك ، فأما إذ آمنت [ بربك ] فهذا منزلك ، فيُفتح له باب إلى الجنة ، فيريد أن ينهض إليه ، فيقول له : اسكن ، ويفسح له في قبره ، وإن كان كافراً أو منافقاً فيقول له : ما تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ، فيقول : لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول : هذا منزلك لو آمنت دريت ولا تليت ولا اهتديت ، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول : هذا منزلك لو آمنت بربك ، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك هذا ، ويفتح له باب إلى النار ، ثم

<sup>(</sup>١) حديث السيدة عائشة رضي الله عنها خرجه الإمام أحمد في المسند ٦/ ١٤٠، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥١٠ دون تعليق. كها ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٥ وقال: رواه أحمد بإسناد صحيح. والحديث خرجه البيهقي من طريقين عن عائشة رضي الله عنها في إثبات عذاب القر ٤٢/٤١.

يقمعه مِقمعة (١) بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين ، فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك بيده مطراق إلا هيل (٢) عند ذلك ، فقال رسول الله على في شَيْتُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الشَّابِ ﴾ (٣).

وخرج أبو بكر الخلال(1) في كتاب السنة من حديث عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ

وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٤ بعد ذكره لحديث أنس اللذي يشبهه: ورواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري. قلت حديث أنس خرجاه في الصحيحين وسوف يأتي.

والحديث خرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة رقم / ٨٦٥/ . والبيهقي في إثبات عـذاب القـبر / ٤٣/ والطبري في التفسير رقم / ٢٠٧٦٢/ .

(٤) الخلال هو الإمام العلامة الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم ، أبو بكر بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال ، ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين ، فيجوز أنه رأى الإمام أحمد ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه ، رحل في طلب العلم ، له كتاب الجامع في الفقه والعلل ، وألف كتاب السنة وألفاظ أحمد، ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد=

<sup>(</sup>١) هي رواية ابن أبي عاصم في السنة ، وما أثبته من المخطوط والمسند والهيثمي والمنذري والبيهقي. والمقمعة بكسر الميم الأولى واحدة المقامع، وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها معوجة. (النهاية).

<sup>(</sup>٢) هيل : وعند ابن أبي عاصم (ذهل) ومعنى : هيل : بالبناء للمجهول من هاله الشيء إذا أخاف وأفزعه. وذهل بمعنى : نسى وغفل .

<sup>(</sup>٣) حديث أبي سعيد ، خرجه أحمد في المسند ٣/ ٣-٤ ، وقال في مجمع الزوائد ٣/ ٥٠-٥٠ : رواه أحمد والبزار . . ورجاله رجال الصحيح .

أنه قال: «كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض في أربع (١) أذرع في ذراعين ، فرأيت منكراً ونكيراً ؟ قلت: يا رسول الله وما منكر ونكير ، قال: فتّانا القبر ، يبحثان الأرض بأنيابها ، ويطآن في أشعارهما ، أصواتُها كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف ، ومعها مرزبةٌ لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها ، هي أيسر عليها من عصاي هذه ، قال: قلت: يا رسول الله وأنا على حالي هذه ؟! قال: نعم ، فقلت: إذاً أكفيكهما (٢).

وفي رواية له أيضاً: «فامتحناك، فإن التويتَ ضرباك ضربة صرت رماداً »<sup>(۳)</sup> وفي إسناده ضعف (٤).

<sup>=</sup> ودونها وبرهنها بعد الثلاثمائة، توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاث مائة (السير ١٤) .

<sup>(</sup>١) ويجوز (أربعة). الذراع: تذكر وتؤنث والأفصح تأنيثها قال سيبويه : الذراع مؤنثة وجمعها أذرع لا غير. (الصحاح).

<sup>(</sup>٢) حديث عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ خرجه ابن أبي داود في البعث رقم ٧.

<sup>(</sup>٣) الحديث بهذه الرواية خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (١٠٥) وفي الاعتقاد ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) قال البيهقي في الاعتقاد ١٣٥ بعد أن أورده: غريب بهذا الإسناد تفرد به مفضل (بن صالح قلت: وجاء في الكتب الثلاثة اختلاف في السند، ففي كتاب البعث: حدثنا مفضل بن صالح يعني أبا جميلة قال: حدثنا إسهاعيل بن أبي خالد عن أبي شهر عن عمر بن الخطاب. وفي إثبات عذاب القبر: حدثنا مفضل بن صالح عن إسهاعيل بن خالد عن أبي سهيل عن أبيه عن عمر بن الخطاب. وفي الاعتقاد: حدثنا مفضل بن صالح عن إسهاعيل عن أبي خالد عن أبي سهل عن أبيه عن عمر . والحديث ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة مفضل بن صالح بسنده وهو هكذا: عدثنا مفضل – يعنى ابن صالح – حدثنا إسهاعيل بن أبي خالد عن أبي شمر عن عمر . . ثم =

وخرجه الإسماعيلي من وجه آخر فيه ضعف أيضاً ، عن عمر عن النبي ﷺ بنحوه وزاد فيه : «يأتيان الرجل في صورة قبيحة يطآن على شعورهما ، ويحفران [ الأرض ] بأنيابهما» وزاد فيه : «يقولان له : من ربك ؟ فإن كان مسلماً قال : ربي الله ، وإن كان فاجراً فيقول : لا أدري ، فيضربانه ضربة لو كان جبلاً لصار تراباً ، فيصيح صيحةً ما يبقى شيء إلا سمعها إلا الثقلين الجن والإنس ، فذلك قوله [ سبحانه وتعالى ] : ﴿ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩] .

وقد رُويَ حديث عمر هذا من وجوه أخرى مرسلة (١).

وخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن

<sup>=</sup> ذكر الحديث وقال آخره: أبو شهم ، ويقال أبو شمر فيه جهالة . وأورد في ترجمة أبي شهر ما يلي: أبو شهر عن عمر وعنه ابن أبي خالد بخبر منكر في منكر ونكير مر في مفضل بن صالح: لا يعرف. وقيل: مصحف أبو شهم ، وقيل أبو شمر. وقيل أبو سهيل . قلت أيضاً : الحديث خرجه عبدالرزاق في المصنف رقم (٦٧٣٨) عن معمر عن عمرو بن دينار أن النبي الله قال لعمر : ...

<sup>(</sup>۱) حديث عمر رضي الله عنه مرسلاً من طريق عطاء بن يسار خرجه الآجري في الشريعة ص٢٦٦ -٣٦٧ ، كما أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم ١٠٣ وفي الاعتقاد ص١٣٥ وقال في هذا الأخير: صحيح. كما عزاه العراقي في تخريجه على الإحياء ٣/ ٥٣٤ إلى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور وقال: هكذا مرسلاً ورجاله ثقات. وعزاه السيوطي في شرح الصدور ص١٢٧ إلى أبي نعيم وابن أبي الدنيا والآجري في الشريعة والبيهقي وقال في آخره: مرسل رجاله ثقات. وكذا قال ابن حجر في المطالب العالية ٤/ ٣٦٣.

العاص (١): «أن رسول الله ﷺ ذكر فتَّان القبر (٢) فقال عمر: أَثْرَدُ إلينا (٣) عقولنا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم كهيئتكم اليوم، فقال عمر: بفيه الحجر» (١).

- (٢) عند الآجري في الشريعة وابن حبان والقرطبي والسيوطي : (فتاني القبر) وفي المسند : (فتان القبور) .
- (٣) في جميع مصادره الآتية (علينا) عدا ما جاء في الإحياء للغزالي وشرح الصدور للسيوطي فقد وافقا المصنف في لفظه. وعند ابن عدى: أو يرد إلينا عقولنا !.
- (٤) الحديث خرجه أحمد في المسند رقم / ٦٦٠٣ / وصحح إسناده أحمد شاكر. وهو عند الأجري في الشريعة ص/ ٣٦٧ / ، وابن حبان رقم / ٧٧٨ / ، من موارد الظمآن ، والإحسان ٧/ ٣٨٤ (٣١١٥) ، كما أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٥٥ / . وعزاه القرطبي في التذكرة / ١٢٥ / إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وعزاه السيوطي في السرح / ٥٣ / لابن أبي الدنيا أيضاً ، وصحح إسناد ابن عدي. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٢ وقال: رواه أحمد من طريق ابن لهيعة والطبراني بإسناد جيد. كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٠ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت : لكن تعقبه أحمد شاكر ورد عليه فقال : نسي أن يعله بضعف ابن لهيعة ونسي أن حيي بن عبدالله لم يسرو له أحمد من المشيخين. (المسند ١٠ / ١٠٥) كما شرح أحمد شاكر رحمه الله قول عمر في الحديث (بفيه الحجر) فقال: مما أعطاه الله بفضله ومنة؛ من قوة العقل وثبات الجنان، وصادق الإيهان وقوة الحجة، ثقة بربه،=

<sup>(</sup>١) وفي عدة مصادر أخرى الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها، وقال أحمد شاكر عند تخريجه للحديث في مسند أحمد: ووقع في الميزان (عن عبدالله بن عمر) وهو خطأ مطبعي ظاهر. قلت: فها كان قوله لو رآه عن عبدالله بن عمر أيضاً في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٢ في عدة طبعات ، وفي التذكرة للقرطبي ١٢٥: وفي تخريج العراقي على الإحياء ٣/ ٥٣٥ ، وكذا في شرح الصدور للسيوطي ١٢٥؟!.

وخرج أبو داوود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي الله عنه قال عنه النبي الله التثبيت ، فإنه الآن دفن الميت وقف عليه وقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ، فإنه الآن يُسأل»(١).

وفي حديث يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب عن النبي الله وفي حديث يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب عن النبي الله وأنه ذكر سؤال المؤمن في قبره ، وأن الملك ينتهره ، قال : وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن ، فذلك قوله تعالى : ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِ ﴾ خرجه الإمام أحمد (٢).

=واستمساكاً بالعروة الوثقى ، رحمه الله ورضي عنه .

قلت : وحسب استقرائي لهذا الحديث في مصادره فإني أراه لعبد الله بن عمرو وليس لابن عمر رضي الله عنهم جميعاً وذلك لأن أصوله تجمع على روايته عن طريق عبدالله بن عمرو، هذا وقد ذكرت أن السيوطي في شرح الصدور أورده عن ابن عمر ثم إني وجدته في الدر المنشور له عن عبدالله بن عمرو. والله أعلم.

- (۱) حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت رقم (۳۲۲۱)، كما خرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١/ ٣٧٠، وخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم ٢١١ و ٢١٢، كما رواه الإمام النووي في الأذكار ص١٣٧ وحسنه، وانظر الحديث في شرح السنة للبغوي ٥/ ٤١٨ ٤١، وتلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٤٢، والروح لابن القيم ٢١ حيث قال: رواه أبو داود بإسناد لا بأس به.
- (٢) سبق ذكر هذه الرواية ص٥٥ وخرجته هناك عند أحمد وعبدالرزاق بطوله ، ويوجد هذا اللفظ في رواية الطبري أيضاً رقم (٢٠٧٦٨) .

وكذا رواه جرير عن الأعمش عن المنهال ، وفي حديثه : «إن المؤمن يقول ذلك ثلاث مرات ثم ينتهرانه انتهارة شديدة ، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن »(١).

ورواه أبو عوانه عن الأعمش وفي حديثه « ويأتيه ملكان شديدا الانتهار " . وذكر ذلك في حق الكافر والمؤمن (١٠) .

وقد رُوي عن مجاهد (٢) أن الموتى كانوا يفتنون في قبورهم سبعاً ، فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام (١٠) .

وعن عبيد بن عمير (°) قال : المؤمن يفتن سبعاً والمنافق أربعين صباحاً .

<sup>(</sup>١) من طريق جرير أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز ، باب الجلوس عند القبر رقم / ٣٢١٢/ وذكر أوله فقط.

<sup>(</sup>٢) من طريق أبي عوانة خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم / ٧٥٣/ وفيه هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) هو مجاهد بن جبر (جبير) المقرئ المفسر أحد الأعلام الأثبات أخذ عن ابن عباس ، قال يحيى القطان: مات مجاهد سنة أربع ومائة وأجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به (الميزان) .

<sup>(</sup>٤) في الفتاوى لابن تيمية ٤/ ٢٩٥ عن مجاهد: (إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام يوم يدفن الميت). وسوف يذكره المصنف في باب ذكر محل الأرواح في البرزخ ص٣٤٦. وبلفظ المصنف خرجه أبو نعيم في الحلية من كلام طاووس ٤/ ١١ وكذا عزاه السيوطي في شرح الصدور ١٣٩ والسندي في حاشيته على النسائي ٤/ ١٠٠ حيث قالا: أخرج الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن طاووس ..

<sup>(</sup>٥) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل مكة ، كان ثقة كثير الحديث ، وكان أول من قص، حدّث عن أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلى وأبي ذر وعائشة =

وقال الإمام أحمد: أخبرنا يزيد بن هارون ، عن المسعودي ، عن أبي العلاء بن الشخير ، حدثنا بعضُ حفدة أبي موسى الأشعري ، أن أبا موسى الأشعري أوصاهم قال: إذا حفرتم فأعمقوا قعرَه ، أما إني والله لأقول ذلك وإني لأعلم إن كنت من أهل طاعة الله ليُفسحن لي في قبري ، ولينورن لي فيه ، ثم ليفتحن لي باب مساكني في الجنة ، في أنا بمساكني من داري هذه بأعلم من مساكني منها ، وليأتيني من روْحها وريحها وريحانها ، ولئن كنت من أهل المنزلة الأخرى ليضيقن علي قبري ، ولتُهدمن علي الأرض ، وليفتحن الله لي باب مساكني من النار ، فيا أنا بمساكني من داري هذه بأعلم من مساكني من النار ، فيا أنا بمساكني من داري هذه بأعلم من بمساكني من شرها ، وشررها ، ودخانها (۱) .

وروى المسعودي عن عبد الله بن المخارق (٢) عن أبيه قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - إن المسلم إذا مات أُجلس في قبره ، فيقال له : من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ قال : فيثبته الله فيقول : ربي الله ، وديني الإسلام ، ونبيي محمد ، فيُوسَّعُ له في قبره ، ويُفرج له فيه ، ثم قرأ عبد الله : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِي .. ﴾ الآية (٣) .

<sup>=</sup>وابن عباس وطائفة ﷺ، توفي سنة أربع وسبعين وقال ابن قتيبة : ثمان وستين .

<sup>(</sup>١) خرج البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٢٢٧/ قريباً منه عن أبي موسى الأشعري ﴿ وأوله: أعمقوا لى قبرى.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة مخارق بن سليم : روى عن النبي روى ابن مسعود.. وعنه ابناه قابوس وعبدالله ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ويقال هو أبو المخارق بن سليم .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ، كذا في مجمع الزوائد ٣/ ٥٧ ، كما خرجـه البيهقـي في=

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن بجير، حدثنا بعض أصحابنا، قال: مات أخ لي فرأيته في النوم، فقلت له: ما حالك حين وُضعتَ في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نار، فلو لا أنَّ داعياً دعا لي لرأيت أنه سيضربني به (١).

<sup>=</sup> إثبات عذاب القبر رقم / ٦/ بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>١) ذكرها عبدالحق الإشبيلي في العاقبة (٤٢٤) عن بعض الصالحين، وآخرها عنده: فلولا أن داعياً دعا لي لهلكت، وذكرها ابن القيم في الروح / ٢١/ عن الحافظ عبد الحق الإشبيلي، وعزاها السيوطي في شرح الصدور / ٢٨/ لابن أبي الدنيا.

# فصـــــل

# [ من أطلعه الله على حال أهل القبور ]

وقد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عياناً ، ونحن نذكر بعض ما بلغنا من ذلك :

روى شبَّابة بن سوار ، حدثنا المغيرة بن مسلم ، عن حصين ، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، قال : كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن شياس<sup>(۱)</sup> ، وكان أُصيب يوم اليامة ، فلما أدخلناه القبر سمعناه يقول : محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق ، عمر الشهيد ، عثمان الرحيم ، فنظرنا فإذا هو ميت . خرجه أبو عبد الله بن مخلد<sup>(۲)</sup> عن محمد ابن عبد الله الأصم ، عن شبابة بن سوار<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) ثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل كان خطيب الأنصار ، شهد أحداً وما بعدها ، بـشره النبي ﷺ بالجنة فاستشهد في معركة اليهامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و (ب): أبو عبدالله بن (مخلد) ، لم أجد له ترجمة ، وأظنه تصحيفاً ، والصواب: أبو عبدالله بن (منده) ومما يؤيد هذا أن السيوطي في الشرح خرجه له .

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٢١/ وعزاه للبخاري في التاريخ ولابن منده .

وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "من عاش بعد الموت" عن خلف البزار ، عن خالد الطحان عن حصين به ، ولفظه : أنَّ رجلاً من قتلى مسيلمة تكلم فقال : محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق ، [عمر الشهيد]، عثمان اللين الرحيم (١) .

وخرَّج ابن أبي الدنيا أيضاً من طريق يزيد بن طريف ، قال مات أخي ، فلما أُلحد، وانصرف الناس ، وضعت رأسي على قبره ، فسمعت صوتاً ضعيفاً - أعرف أنه صوت أخى - وهو يقول: الله ، فقال له الآخر: فها دينك ؟ قال: الإسلام (٢).

ومن طريق العلاء بن عبد الكريم قال: مات رجل ، وكان له أخ ضعيف البصر، قال أخوه: فدفنّاه ، فلما انصر ف الناس وضعت رأسي على القبر فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: الله ، ومن نبيك ؟ فسمعت صوت أخي وهو يقول: الله ، قال الآخر: فما دينك ؟ قال: الإسلام.

وخرجه في "كتاب القبور" بلفظ آخر ، وهو: قال: فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربك ، ومن نبيك ؟ فسمعت أخي وعرفته وعرفت صوته ، قال: الله ربي ، ومد نبيي ، ثم ارتفع شبه سهم من داخل القبر إلى أذني ، فاقشعر جلدي وانصرفت (٣).

<sup>(</sup>١) خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم (٨) ومـا بـين معكـوفتين ليـست فيـه ، وأورده ابن كثير في التاريخ ٦/ ١٦٥ عن ابن أبي الدنيا بدونها أيضاً وقال : ولا أدري إيـش قـال في عمر .

<sup>(</sup>٢) خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت من طريق يزيد بن طريف رقم / ٤٢ / .

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (١٣٤)، وانظر المصدر السابق رقم / ٤٣/، وكلا الروايتين فيه من طريق العلاء=

وقال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب الروضة: حدثني الفضل بن سهل الأعرج، قال: قال أحمد بن نصر: حدثني رجل رفعه إلى النضحاك، قال: توفي أخ لي فدفن قبل أن ألحق جنازته، فأتيت قبره، فاستمعت عليه، فإذا هو يقول: ربي الله، الإسلام ديني (١).

وروينا من طريق مزداد بن جميل قال: قال أبو المغيرة: ما رأيت مثل المعافى بن عمران (٢) ، وذكر من فضله ، قال: وحدثني بعض إخواني أن غانماً جاء المعافى بعدما دفن ، فسمعه وهو يلقن في قبره ، وهو يقول: لا إله إلا الله ، فيقول المعافى: لا إله إلا الله (٣).

وخرَّج ابن أبي الدنيا في "كتاب القبور" من حديث يزيد بن حوشب (١) قال: كنتُ جالساً عند يوسف بن عمرو (٥) وإلى جانبه رجل كأن شق (١) وجهه صفحة من حديد،

<sup>=</sup> ابن عبدالكريم اليهامي كخبر واحد .

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في شرح الصدور / ١٤١/ وعزاه لابن البراء في كتاب الروضة .

<sup>(</sup>٢) المعافى بن عمران : قال فيه ابن سعد : كان ثقة فاضلاً خيراً صاحب سُنّة، وكان سفيان الشوري يسمي المعافى الياقوتة، وكان أهل الموصل يفتخرون به، صنف كتباً في السنن والزهد والأدب، وتوفي سنة أربع وثمانين ومائة.

<sup>(</sup>٣) ذكرها السيوطي في شرح الصدور / ٢٠٦/ وأوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٥٠/ كلاهما عن ابن رجب المصنف رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) في كتاب القبور ، والروح ، وشرح الصدور ، وأحكام تمني الموت : (مرثد) بن حوشب .

<sup>(</sup>٥) في (ب) وأحكام تمني الموت : يوسف بن (عمر) ، وما أثبته موافق لكتاب القبور والشرح .

<sup>(</sup>٦) كذا في النسختين وبعض المصادر ، وفي كتاب القبور وبعض المصادر الأخرى : شقة .

فقال له يوسف: حَدِّثْ يزيد (١) بها رأيت، قال: كنت، شاباً قد أتيتُ هذه الفواحش، فلما وقع الطاعون، قلت: أخرجُ إلى ثغر من هذه الثغور، ثم رأيتُ أن أحفر القبور، فإني لليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبراً وأنا متكئ على تراب آخر، إذ أُقبل بجنازة رجل حتى دُفن في ذلك القبر، وسوينا عليه، فأقبل طائران أبيضان من المغرب مثل البعيرين حتى سقط أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، ثم أثاراه، ثم تملل أحدُهما في القبر، والآخر على شفيره، قال: فجئت فجلست على شفير القبر، وكنتُ رجلاً لا يملأ جوفي شيء، قال: فضربَ بيده إلى حقوه، فسمعته يقول: ألست الزائر أصهارك في ثوبين مُعَصَّرين (٢) تسحبها كِبراً، تمشي الخيلاء؟ فقال: أضعف من ذلك، قال: فضربه ضربة امتلأ القبر حتى فاض ماءً ودهناً، قال: ثم عاد، فعاد عليه مثل القول الأول، حتى ضربه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له، ويذكر أن القبر يفيض ماء

<sup>(</sup>١) في مصادره : حدث (مرثداً) .

<sup>(</sup>۲) المصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة (ابن الجوزي - ابن الأثير). وفي القاموس واللسان: المصر: الطين الأحمر، والممصّر: المصبوغ به . وفي التهذيب: ثوب ممصر مصبوغ بالعشرق وهو نبات أحمر طيب الرائحة تستعمله العرائس. قلت: وهل ورد في لبس الثياب الصفراء والحمراء شيء ؟ في البخاري: باب الثوب المزعفر وباب الثوب الأحمر، وفي مسلم: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. والثوب المزعفر والمعصفر: المصبوغ بها وهو اللون الأصفر وقد يكون أحمر. قال الحافظ في الفتح: فإنَّ غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر. واختلف الفقهاء في جواز لبس هذه الثياب على أقوال تتردد بين المنع أو الجواز أو الكراهة، حتى إن الحافظ في الفتح حكى سبعة أقوال في اللون الأحمر. انظر فتح الباري ١٥/ ٣١٨ - ٣١٩ وشرح مسلم ١٤/ ٥٣ - حيث ساقا أقوال الأثمة مع أدلتها.

ودهناً ، قال ثم رفع رأسه فنظر إليَّ فقال : انظر أين هو جالس ؟ بلسه (١) الله ، قال : ثم ضرب جانب وجهي فسقطتُ ، فمكثت [ بقية ] ليلتي حتى أصبحت ، قال : ثم أخذت أنظر إلى القبر على حاله ، وأذكر جلوسي ، وذكر نحو هذا أو شبهه (٢) .

#### وكذلك شوهد اتساع اللحد وانفراجه:

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين بإسناده عن أبي غالب صاحب أبي أمامة ، أن فتى بالشام حضره الموت ، فقال لعمه : أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدي ما كانت صانعة بي ؟ قال : إذا والله كانت تدخلك الجنة ، فقال : فوالله ، لله أرحم بي من والدي، فقبض الفتى ، فجزع عليه عبد الملك بن مروان ، قال : فدخلت القبر مع عمه ، فخطوا له خطا ولم يلحدوه ، قال : فقلنا باللين ، فسويناه عليه ، فسقطت منها لينة ، فوثب عمه فتأخر ، قلت : ماشأنك ؟ قال : مُلِئَ قبره نوراً ، وفسح له مد البصر (٣).

<sup>(</sup>١) (بلسه الله) كذا في الروح أيضاً ، وهو الأصح لغة ، وفي الصحاح : أبلس من رحمة الله : أي يئس، ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل ، والإبلاس أيضاً : الانكسار والحزن ، يقال أبلس فلان إذا سكت غماً ، وجاء مكان هذه الكلمة في كتاب القبور ، وشرح الصدور ، وأحكام تمني الموت : (نكسه الله) والرسم متشابه ، وفي هامش (أ) : (مسخه الله) ، ومعانيها كلها متقاربة .

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (٩٨) ، وأورد هذه الحكاية ابن القيم في الروح / ٩٥/ ، والسيوطي في شرح الصدور / ١٧٢/ ١٧٢/ ، وابن عبدالوهاب في أحكام تمنى الموت / ٣٤/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٣) كتاب المحتضرين (١٩) ، وذكرها القرطبي في التذكرة ، باب ما جاء في رحمة الله تعالى بعبده إذا أدخل في قبره / ١١١/ ، والسيوطي في الشرح / ١٥٤/ ، وابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت / ٣٤/ كلهم من طريق أبي غالب صاحب أبي أمامة رضي الله عنه .

وبإسناده عن محمد بن أبان عن حميد قال: كان لي ابن أخت .. فذكر شبهاً بهذه الحكاية ، إلا أنّه قال: فاطلعت في اللحد ، فإذا هو مَدُّ بصري ، قلت لصاحبي: رأيتَ ما رأيتُ ؟ قال: نعم، فليهنك ذلك ، قال: فظننت أنه بالكلمة التي قالها(١).

وروى في كتاب ذكر الموت بإسناده عن أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ قال: كان شيخ من بني الجرمي (٢) بالبصرة ، وكان شيخاً صالحاً، وكان له ابن أخ يصحب الفتيان (٣) وكان يعظه ، فهات الفتى ، فلها أنزله عمه في قبره ، فسوى عليه اللبن ، شك في بعض أمره ، فنزع بعض اللبن ، ونظر في قبره ، فإذا قبره أوسع من جبّانة البصرة ، وإذا هو في وسط منها ، فرد عليه اللبن وسأل امرأته عن عمله ، فقالت : كان إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، يقول : وأنا اشهد بها شهدت به ، وأكفيها من تولى عنها (١).

وقال أبو الحسن بن البراء (°): حدثني عبد الرحمن بن أحمد الجعفي ، حدثني علي

<sup>(</sup>١) يعني (بالكلمة) قول الفتى : (فوالله لله أرحم بي من والدي)، وانظر كتاب المحتضرين (٢٠)، وقد ذكر هذه الرواية السيوطي أيضاً في شرح الصدور / ١٥٤/.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ، وكتاب ذكر الموت ، وشرح الصدور : (الحضرمي) .

<sup>(</sup>٣) كذا عند ابن أبي الدنيا أيضاً ، وعند السيوطي في الشرح كها سوف أخرج : القينات ، ويقوي ما أثبته أن ما بعدها في كتاب ذكر الموت : الفساق .

<sup>(</sup>٤) كتاب ذكر الموت (٣١٩) وأوردها السيوطي في الشرح ١٥٥/١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) في (أ): الحسن بن البراء ، وما أثبته من (ب) وشرح الصدور ، وانظر ترجمته في تـــاريخ بغـــداد ١/ ٢٨١ (١٢٣) وهو صاحب كتاب الروضة المتقدم قبل قليل .

ابن محمد حدثنا يزيد بن نوح النخعي - قرابة لشريك بن عبد الله - قال: صليت بالكوفة على ميت ، ثم دخلت قبره حتى أصلحت عليه اللبن ، فبينا أنا أصلح عليه اللبن، وقعت لبنة من (١) القبر ، فإذا أنا بالكعبة والطواف قد مثلا لي في القبر ، فسويت عليه اللبن وصعدت (٢).

قال ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» : حدثنا زكريا بن يحيمي ، حــدثنا كثير بن يحيى بن كثير البصري ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو مسعود الجريري ، حدثني شيخ في مسجد الأشياخ قال: كان يحدثنا عن أبي هريرة قال: بينا نحن حول مريض لنا إذ هدأ وسكن حتى ما يتحرك منه عرق ، فسجيناه ، وأغمضناه ، وأرسلنا إلى ثيابه وسدره وسريره ، فلما ذهبنا لنحمله لنغسله تحرك ، فقلنا : سبحان الله ، سبحان الله ، ما كنا نـراك إلاَّ قد مُتَّ!! قال: فإنى قد مُت، وذُهب بي إلى قبري، فإذا إنسان حسن الوجه طيب الريح ، قد وضعني في لحدي فطواه بالقراطيس ، إذ جاءت إنسانة سوداء منتنة الريح فقالت: هذا صاحب كذا ، وهذا صاحب كذا ، أشياء - والله - أستحى منها ، كأنها أقلعت عنها ساعتئذ، قال: قلت: أنشدك الله أن تدعني وهذه، قالت: انطلق نخاصمك ، فانطلقت إلى دار فيحاء واسعة ، فيها مصطبة كأنها من فضة ، وفي ناحية منها مسجد ، ورجل قائم يصلي ، فقرأ سورة النحل ، فـتردد في مكـان منهـا ، ففتحـت عليه، فانفتل ، فقال : السورة معك ؟ قلت : نعم ، قال : أما إنها سورة النعم ، ورفع وسادة قريبة منه ، فأخرج منها صحيفة ، فنظر فيها فبدرته السوداء ، فقالت : فعل كذا ،

<sup>(</sup>١) كذا (من) في (أ) والشرح، وفي ب: (في).

<sup>(</sup>٢) ذكرها السيوطي في شرح الصدور / ١٥٥/ وعزاها لأبي الحسن بن البراء.

وفعل كذا ، وفعل كذا ، قال : وجعل الحسن الوجه يقول : وفعل كذا ، يذكر محاسني ، قال : فقال الرجل : عبد ظالم لنفسه ، ولكن الله عز وجل تجاوز عنه ، لم يجئ أجل هذا بعد ، أجلُ هذا يوم الاثنين ، قال : فقال : انظروا ، فإن أنا متُّ يوم الاثنين ، فإنها هو هذيان الوجع ، متُّ يوم الاثنين ، فإنها هو هذيان الوجع ، قال: فلها كان يوم الاثنين صح حتى بعد العصر ، ثم أتاه أجله فهات .

وفي الحديث: فلما خرجنا من عند الرجل قلت للرجل الحسن الوجه الطيب الريح ؟ الريح ؟ قال: أنا عملك الصالح ، قلت : فما الإنسانة السوداء المنتنة الريح ؟ قال : ذاك عملك الخبيث ، أو كلام يشبه هذا(١) .

وفي كتاب الديباج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم بن سنين الختلي (١)، سمعت عبد الله بن محمد العبسي يقول: حدثني عمرو بن مسلم عن رجل حفار للقبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث، فاشتد عليَّ الحر، فألقيت كسائي على ما حفرت واستظلَّيت فيه، فبينا أنا كذلك، إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين، فوقفا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ، ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: مدّ البصر، ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: مدّ البصر، ثم تحولا إلى

<sup>(</sup>١) أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم / ٦٤/.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق بن إبراهيم بن سُنَيْن الحُتُلي إمام محدث صنف كتاب الديباج ، ونزل في بغداد ، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين ، ولكنهم ضعفوه في الحديث ، وقال الذهبي في السير ٣/ ٣٤٣ : وفي كتابه الديباج أشياء منكرة .

الآخر الذي أنا فيه ، قال : اكتب ، قال : ما أكتب ؟ قال : فتر في فتر ، فقعدت أنظر الجنائز ، فجيء برجل معه نفريسير ، فوقفوا على القبر الأول ، قلت ما هذا الرجل ؟ قالوا : إنسان قرّاب - يعني سقاء - ذو عيال ، ولم يكن له شيء فجمعنا له ، فقلت : ردوا الدراهم على عياله ، ودفنته معهم ، ثم أي بجنازة ليس معها إلا من يحملها ، فسألوا عن القبر فجاؤوا إلى القبر الذي قالوا مد البصر ، قلت : من ذا الرجل ؟ فقالوا : إنسان غريب، مات على مزبلة ، لم يكن معه شيء ، فلم آخذ منهم شيئاً ، وصليت عليه معهم ، وقعدت أنتظر الثالث ، فلم أزل أنتظره إلى العشاء ، فأي بجنازة امرأة لبعض القواد ، فسألتهم الثمن ، فضربوا برأسي ودفنوها فيه (١٠).



<sup>(</sup>١) ذكرها السيوطي في شرح الصدور / ١٥٥/ عن كتاب الديباج أيضاً.

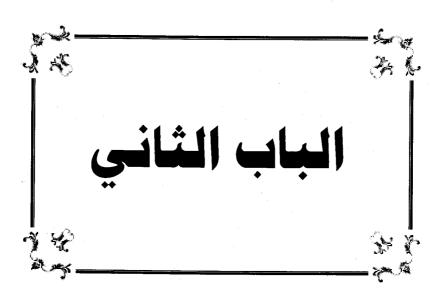

# في كلام القبر للميت عند نزوله إليه

<sup>(</sup>١) كان في الأصلين (عبدالله) ، وهو مطابق للنسخة التي بين يدي من سنن الترمذي ، وهو تصحيف لما أثبته، انظر تحفة الأحوذي (٢٥٧٨) وتقريب التهذيب (٤٣٥٠) .

<sup>(</sup>٢) كان في (أ): يكشرون ، وما أثبته من (ب) ونسختي الترمذي ، والكشر: بدو الأسنان عند التبسم أو غيره .

<sup>(</sup>٣) الهذم بالمعجمة : القطع والأكل بسرعة.

أهلاً ، أما إن كنتَ لأبغض مَن يمشي على ظهري إليَّ ، فإذا وليتك اليوم وصرت إليَّ ، فسترى صنيعي بك ، قال : فيلتئم عليه حتى تلتقي [عليه] وتختلف أضلاعه ، وقال رسول الله بي بأصابعه ، فأدخلها بعضها في بعض ، قال : ويُقيَّضُ له سبعون تِنيِّناً ، لو أن واحداً منها نفخ على الأرض ما أنبتت شيئاً ، ما بقيت الدنيا ، فتنه شنه وتخدشنه حتى يُفضَى به إلى الحساب ، قال : قال رسول الله في : القبر إما روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار » ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (١).

قلت: الوصافي شيخ كوفي صالح، أشغلته العبادة عن حفظ الحديث حتى وقعت المنكرات في حديثه، وفي آخر حديثه هذا ألفاظ رويت عن أبي سعيد من وجه آخر، موقوفة ومرفوعة وسنذكرها فيها بعد إن شاء الله تعالى<sup>(۱)</sup>، وباقي حديثه لا يعرف عن أبي سعيد عن النبي هي ولكن روي معناه من وجوه أخر<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي من حديث أبي سعيد في صفة القيامة ، باب (۲۷) رقم ٢٤٦٢ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، كها ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٤/٢٣٧ حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ي كلاهما من طريق عبيدالله بن الوليد الوصافي وهو واه عن عطية العوفي عن أبي سعيد وقال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وأورده الغزالي في الإحياء ١/ ٣٥٨ وضعفه الحافظ العراقي في التخريج ، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ١١٢ / وقال : أخرجه الترمذي وحسنه ، كها ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ٧٥٨ ، والعجلوني في كشف الخفا ١٨٥٣ وضعفاه ، وعزا السيوطي الجزء الأخير منه لابن منده عن أبي سعيد . (الشرح / ١٥٣)).

<sup>(</sup>٢) وذلك عند الحديث عن أنواع العذاب في القبر.

<sup>(</sup>٣) من وجوه أخر صحيحة كما مر في الأحاديث السابقة كحديث البراء وغيره.

وروى بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي عن عبدالرحمن بن عائد عن أبي الحجاج الثمالي قال: قال رسول الله في : «يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم ما غرك بي ؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة ، وبيت الظلمة ، وبيت الحدة ، وبيت الدود ؟ ما غرك بي إذ (١) كنت تمر بي فداداً (٢) ؟ قال: فإن كان مصلحاً أجاب عنه مجيب القبر فيقول: أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فيقول القبر: إني إذاً أتحول عليه خضراً ، ويعود جسده نوراً ، وتصعد روحه إلى الله عز وجل (٢)».

خرجه ابن أبي الدنيا<sup>(١)</sup> وأبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى وقال: أبو الحجاج الثالى اسمه عبد الله بن عبيد، ويقال عبد الله بن عبدارى، له صحبة.

<sup>(</sup>١) كان في (أ) : إذا .

<sup>(</sup>٢) في بقية الحديث: قيل لأبي الحجاج ما الفداد؟ قال: الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى - يعني الذي يتبختر، قلت: وقد ضبط ابن الجوزي هذه الكلمة في غريب الحديث بتشديد الدال الأولى، وذلك بعد أن أورد جزءاً من الحديث ٢/ ١٨١ - ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٤٨ - ٤٩ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وفيه ضعف لاختلاطه، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦/ ٩٠ وقال: غريب من حديث الهيثم عن عبدالرحمن رواه بقية بن الوليد عن أبي بكر مثله، وقال العراقي في تخريجه على الإحياء ٤/ ٥٣٠: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور والطبراني في مسند الشاميين وأبو أحمد الحاكم في الكنى من حديث أبي الحجاج الثمالي بإسناد ضعيف، وانظر الحديث في المطالب العالية ٤/ ٣٦٤، وكتاب العاقبة (٣٦٨) لعبد الحق الإشبيلي.

<sup>(</sup>٤) انظر ملحق كتاب القبور (٤١).

وقد روى هذا الكلام معاوية بن صالح أخبرني مخبر عن عمرو بن عائذ الأزدي عن غضيف بن الحارث الكندي سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن العبد إذا وضع في قبره .. فذكره بنحوه ، خرجه أبو الحسن بن البراء عن علي بن المديني ، عن زيد ابن الحباب ، عن معاوية .

وكذا رواه يحيى بن جابر الطائي ، عن ابن عائذ الأزدي ، وهذا الموقوف أصح (١).

وروى محمد بن أيوب بن سويد الرملي عن أبيه عن الأوزاعي عن ابن المنكدر عن جابر رفعه قال: إن للقبر لساناً ينطق به ، يقول: يا ابن آدم كيف نسيتني ؟ ألم تعلم أني بيت الوحشة ، وبيت الغربة ، وبيت الدود ، وبيت الضيق إلا ما وسّع الله عز وجل ؟ أيوب بن سويد فيه ضعف ، وابنه محمد متروك (٢).

وقد رُوي هذا الحديث عنه وعن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بنحوه وزاد فيه: ثم قال: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». خرجه الطبراني من هذا الوجه ولا يصح أيضاً (٣).

<sup>(</sup>۱) خرجه موقوفاً ابن أبي شيبة في المصنف عن زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: أخبرنا يحيى بن سعد الكلاعي عن عمرو بن عائذ الأزدي عن غطيف بن الحارث الكندي قال : جلست أنا وأصحابي إلى عبدالله بن عمرو، قال: فسمعته يقول: إن العبد إذا وضع في القبر .. وساق الأثر ٢٥/ ٣٥٠ . كما أورده القرطبي في التذكرة / ٩٨/ موقوفاً على عبدالله بن عمرو رضى الله عنها وعزاه لابن عبدالبر في التمهيد .

<sup>(</sup>٢) ملحق كتاب القبور (٤٤)، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ١١٥ / وعزاه لابن أبي الدنيا . (٣) المعجم الأوسط (٨٦١٣)، وقال في مجمع الزوائد ٣/ ٤٤: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد=

وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه الحنبلي في كتاب الشافي (١) في الفقه: حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم الشيرازي ، حدثنا محمد بن حماد قال: قُرِئ على عبد الرزاق وأنا حاضر عن الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء قال: «خرجنا مع رسول الله و بنازة ، فوجدنا القبر لم يُلحد ، فجلس وجلسنا حوله ، فقال رسول الله و إذا وضع الميت في قبره ثم سُوي عليه كلّمته الأرض فقالت: أما علمت أني بيت الوحشة ، والغربة ، والدود ، فإذا أعددت لي ؟». غريب جداً ، وحديث البراء بن عازب معروف وقد سبق بعضه ، ولا يعرف هذا اللفظ فيه من غير هذا الوجه ، والشيرازي غير معروف (٢).

وخرج ابن منده من طريق عروة بن مروان الرقي حدثنا محمد بن مسلمة عن خصيف عن مجاهد عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ .. فذكر الحديث بطوله وفيه : «وقال رسول الله ﷺ : إذا وُضع الميت في لحده تقول له الأرض : إن كنت لحبيباً إليًّ

<sup>=</sup> ابن أيوب بن سويد وهو ضعيف ، كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب عن الطبراني في الأوسط، ولم يتكلم عليه، وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة رقم / ٧٥٨/ مع حديث أبي سعيد المتقدم وضعفه أيضاً.

<sup>(</sup>۱) عند السيوطي في الشرح كتاب (المثاني) ثم وجدته مصححاً في المحققة. وقد ترجم الذهبي لمؤلفه تحت عنوان (غلام الخلال) فقال: الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة أبو بكر عبدالعزيز ابن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي الفقيه تلميذ أبي بكر الخلال، ولد سنة خمس وثهانين ومائتين وله مصنفات حسنة منها (المقنع) وهو نحو مائة جزء، وكتاب (الشافي) نحو ثهانين جزءاً، توفى سنة ثلاث وستين وثلاثهائة.

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في شرح الصدور / ١١٥/ وعزاه لنفس المصدر.

وأنت على ظهري ، فكيف إذا صرت اليوم إلى بطني؟ (١) سأريك ما أصنع بك ، فيفسح له قبره مدّ بصره »(٢).

وحرَّج ابن أبي الدنيا من طريق داود بن نافذ<sup>(٦)</sup> قال: أصعدت مع عبد الله بن عبيد بن عمير في جنازة فقال: بلغني أن رسول الله على قال: «إن الميت يقعد وهو يسمع خُطا<sup>(٤)</sup> مشيِّعيه فلا يكلمه شيء أول من حفرته فتقول: ويحك أي بُنيَّ آدم، أليس قد حُذِّرْ تَني وحُذِّرتَ ضيقي وهولي ودُودي ؟ فها أعددت لي؟ (٥)».

ومن طريق عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي (١) حدثني أبي حدثني عبيد بن عمير قال: ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها: أنا بيت الظلمة والوحدة

<sup>(</sup>١) في مصدره التالي: (في) بطني .

<sup>(</sup>٢) شرح الصدور ١١٣ - ١١٤ بكامله وعزاه إلى ابن منده في باب الأرواح.

<sup>(</sup>٣) كان في (أ) و (ب): داود بن (فايد) ، خطأ ، والتصحيح من ابن المبارك في الزهد حيث أخرجه، كما ذكره الرازي في الجرح والتعديل ٣/ ٤٣٦ وقال: داود بن نافذ روى عن عبدالله بن عمير روى عنه ابن المبارك .

 <sup>(</sup>٤) في الإحياء وشرح الصدور (خطو) ، وفي الزهد لابن المبارك والتذكرة للقرطبي وفي النهاية من حديثين (وخط) . ووخط النعال : أي خفقها وصوتها على الأرض .

<sup>(</sup>٥) ملحق كتاب القبور (٤٢) ، والحديث مرسلاً ذكره الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٣٠ ، والسيوطي في الشرح / ١١٤/ وعزاه لابن أبي الدنيا ، وقال العراقي في تخريجه على الإحياء: أخرجه ابن أبي الدنيا في الشرح / ١٦٤ من الزيادة في القبور هكذا مرسلاً ورجاله ثقات ، والحديث خرجه ابن المبارك في الزهد رقم ١٦٣ من الزيادة وأورده عنه القرطبي في التذكرة / ٩٩/ إلا أن ابن المبارك قال: (بلغني) ولم يذكر رسول الله ...

<sup>(</sup>٦) في كتاب القبور (المكي).

والانفراد ، فإن كنت في حياتك مطيعاً ، كنتُ اليومَ عليك رحمة ، وإن كنتَ لربك عاصياً ، فأنا اليوم عليك نقمة ، أنا البيت الذي من دخلني مطيعاً خرج منه مسروراً ، ومن دخله عاصياً ، خرج منه مثبوراً <sup>(١)</sup> .

وروى هناد بن السري عن حسين الجعفي ، عن مالك بن مغول ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير (٢) قال: يجعل الله للقبر لساناً ينطق به ، فيقول: ابن آدم ، كيف نـسيتني؟ أما علمتَ أني بيت الآكِلة ، وبيت الدود ، وبيت الوحدة ، وبيت الوحشة  $?^{(7)}$  .

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عمر بن ذر(١٠) قال : إذا دخل الميت حفرته نادته

<sup>(</sup>١) ملحق كتاب القبور (٤٢) ، وذكره الغزالي في الإحياء من كلام عبيد بن عمير ٤/ ٥٣٠ . وأورده السيوطي في الشرح / ١١٤ - ١١٥/ وعزاه لابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) عند هناد وابن أبي شيبة وأبي نعيم : عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن (أبيه) ، بينها نقله القرطبي عن هناد كما جاء عند المصنف من كلام ابن عمير نفسه ، وكذا نقله السيوطي عن ابن أبي شيبة من كلام ابن عمير نفسه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) خرجه هناد في الزهد: باب كلام القبر رقم / ٣٤١ . وخرجه أبو نعيم من طريق حسين الجعفي عن مالك بن مغول به ٣/ ٢٧١ . كما خرجه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن نمير قال: حدثنا مالك بن مغول عن الفضل به ١٣/ ٤٤٣ وفيه زيادة (الفضل) بين مالك وعبـدالله وقـال المحقق : سقط - يعني الفضل - من الحلية. قلت : ماذا يقول لو اطلع على رواية هناد ؟! والأثر ذكره القرطبي في التذكرة / ٩٨/ والسيوطي في الشرح / ١١٤/.

<sup>(</sup>٤) الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمذاني صدوق ثقة وثقه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وروى عنه ابن المبارك وأبو حنيفة وأبو عاصم وأبو نعيم وغيرهم، وكان يرى الإرجاء، تـوفي سـنة ست و خمسین و مائة .

الأرض أمطيع أم عاص ؟ فإن كان صالحاً ناداها مناد من ناحية القبر: عودي عليه خضراء، وكوني عليه رحمة، فنعم العبد كان لله عزّ وجلّ، ونعم المورود إليك، قال: فتقول الأرض: الآن حين استحق الكرامة (١).

وبإسناده عن محمد بن السمّاك (٢) الواعظ قال: بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب أو أصابه بعض ما يكره ، ناداه جيرانه من الموتى: أيها المخلف في الدنيا بعد أحدانه وجيرانه ، أما كان لك فينا معتبر ؟ أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة ؟ أما رأيت انقطاع أعمالنا عنا وأنت في المهلة ؟ فهلا استدركت ما فات إخوانك ؟ قال: فتناديه بقاع القبر: أيها المغتر بظاهر الدنيا (٦) ، هل اعتبرت بمن غُيِّب عنك من أهلك في بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلى القبور ، وأنت تراه محمولاً تهادى به أحبته (١) إلى المنزل الذي لا بد منه (٥).

#### 

<sup>(</sup>١) ملحق القبور (٤٥) ، وذكره السيوطي في شرح الصدور /١١٦/ وعزاه لابن أبي الدنيا في القبور وابن منده .

<sup>(</sup>٢) قال عنه الذهبي في النبلاء: الزاهد القدوة ، سيد الوعاظ أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك. وعظ الرشيد مرة فأغمى عليه ، توفي سنة ثلاث وثهانين ومائة .

<sup>(</sup>٣) في كتاب القبور: بظهر الأرض.

<sup>(</sup>٤) في كتاب القبور: تناديه أحبته.

<sup>(</sup>٥) ملحق القبور (٤٦) ، وأورده الإمام الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٣٠ ، والسيوطي في الشرح / ١١٦/ وعزاه لابن أبي الدنيا .



# في اجتماع الموتى إلى الميت عند موته وسؤالهم إياه

خرّج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي النبي النبي الله في ذكر خروج الروح ، وقال في روح المؤمن : فيؤتى به (۱) أرواح المؤمنين ، فلهم أشدّ فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه ، فيسألونه : ما فعل فلان ؟ وما فعل فلان؟ فيقولون : دعوه فإنه كان في غم الدنيا ، فإذا قال : أما أتاكم ؟ قالوا : ذُهِبَ به إلى أمه الهاوية (۲) .

<sup>(</sup>١) عند النسائي (فيأتون به) ، وعند ابن حبان (حتى يأتوا به) ، ولم أجد من وافق المصنف في لفظه في جيع مصادره الأخرى التي سوف أذكرها بعد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز ، باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه ٤/٨-٩ وأوله عنده «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء .. » . وخرجه ابن حبان في كتاب الجنائز ، باب في موت المؤمن وغيره رقم / ٧٣٣/ من موارد الظمآن، ورقم (٢٠١٤) من الإحسان، والحديث خرجه الحاكم أيضاً من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال : هذه الأسانيد كلها صحيحة وشاهدها حديث البراء ، ووافقه الذهبي / ١/ ٣٥٣-٣٥٣/، وخرجه=

وروى معاوية بن يحيى وفيه ضعف عن عبد الرحمن بن مسلمة أن أبا رهم السمعي (۱) حدثه أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله على قال: «إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله (۲) كما يُتلقى البشير في الدنيا فيقولون: انظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب شديد، فيسألونه ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ وهل تزوجت فلانة ؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال: إنه قد مات قبلي، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذُهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية ». خرجه ابن أبي الدنيا وغيره (۳).

= البيهقى في إثبات عذاب القبر رقم (٣٦).

كما أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٩- ٣٧٠ وقال : رواه ابن حبان في صحيحه وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح .

وقال العراقي في تخريجه على الإحياء وفي معرض تضعيفه لحديث بنفس المعنى عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: وهو عند النسائي وابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد جيد ٤/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>١) في (أ): أبا رهم (قالوا) ، والسمعي أو الساعي: لقب أبي رهم واسمه: أحزاب بن أسيد كما في تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) في المعجم الكبير والأوسط وفي مجمع الزوائد والسيوطي (عباد الله) وكذا عند ابن المبارك في الزهد حيث خرجه موقوفاً.

<sup>(</sup>٣) من طريق معاوية بن يحيى أخرجه ابن أبي الدنيا كها في الروح أيضاً / ٢٩/، كها خرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٣٠: خرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٣٠: خرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. وقال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء حيث ذكره الإمام الغزالي ٤/ ٢٩٥: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني =

وخرجه ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن أبي رهم عن أبي أيوب الأنصاري موقوفاً (١).

وكذا رواه محمد بن عيسى بن سميع عن ثور ، ورواه سلام الطويل - وهو ضعيف جداً - عن ثور عن خالد بن معدان ، ورواية ابن المبارك أصح<sup>(٢)</sup>.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن جعفر عن سعيد - هو ابـن جبـير<sup>(٣)</sup> - قـال : إذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب<sup>(١)</sup> .

<sup>=</sup> في مسند الشاميين بإسناد ضعيف. وأورده السيوطي في الشرح عنهما أيضاً / ٩٠/.

<sup>(</sup>١) في الزهد لابن المبارك موقوفاً رقم / ٤٤٣/ وهو الأصح كما سيقول المصنف بعد، وقال العراقي في هامش الإحياء / ٥٢٩/ : رواه ابن المبارك في الزهد موقوفاً على أبي أيوب بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن المبارك بعد روايته لحديث أبي أيوب الموقوف فقال: قال ابن صاعد: رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه. كها ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وسلام هو الطويل وقد أجمعوا على تضعيفه، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال: وقد روي عن (أيوب) - هكذا - موقوفاً وهذا شيء يروى عن عبيد بن عمير.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن جبير: تابعي حبشي الأصل أسدي الولاء ، أخذ العلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها، قتله الحجاج ، فقال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه ، وقتل شهيداً سنة خس وتسعين .

<sup>(</sup>٤) كتاب ذكر الموت (٢٧٥) وأورده الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٢٩ ، والسيوطي في شرح الصدور / ٤٢/.

وبإسناده عن صالح المري<sup>(۱)</sup> قال: بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت، فتقول أرواح الموتى للروح التي تخرج إليهم: كيف كان مأواك؟ وفي أي الجسدين كنت، في طيب أم في خبيث؟ قال: ثم بكى صالح حتى غلبه البكاء<sup>(۱)</sup>.

وبإسناده عن ثابت البناني<sup>(۲)</sup> قال: بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه<sup>(٤)</sup> أهله وأقاربه الذين تقدموا من الموتى ، قال: فلهو أفرح بهم وهم أفرح به من المسافر إذا قدم على أهله<sup>(٥)</sup>.

ومن طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال : أهل القبور يتوكفون (١) الأخبار ، فإذا أتاهم الميت قالوا : ما فعل فلان ؟ فيقول : صالح ، ما فعل فلان ؟ فيقول : ألم يأتكم ؟ أوّما قدم عليكم ؟ فيقول ون:

<sup>(</sup>١) صالح المري : الزاهد الخاشع ، واعظ أهل البصرة ، كان شديد الخوف من الله تعالى ، كأنه ثكلي إذا قص، توفى سنة اثنتين وسبعين ومئة.

<sup>(</sup>٢) كتاب ذكر الموت (٢٧٣) وأورد الخبر الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٢٩ ، وابن القيم في الروح / ٢٩/ والسيوطي في شرح الصدور / ٩٢/ كلاهما عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٣) ثابت البناني : هو ثابت بن أسلم البناني ، قال عنه الذهبي : ثقة بلا مدافعة كبير القدر ، وعن بكر بن عبدالله المزني قال : من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت البناني ، وقال شعبة : كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر ، مات سنة سبع وعشرين ومائة.

<sup>(</sup>٤) احتوشه أهله : جعلوه وسطهم .

<sup>(</sup>٥) كتاب ذكر الموت (٢٥٩) ، وذكره السيوطي في شرح الصدرو / ٩٢/ وعزاه لابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٦) يتوكفون : يتوقعون ، قال في الصحاح : والتوكف التوقع ، يقال : ما زلت أتوكفه حتى لقيته .

لا ، فيقول(١): إنا لله وإنا إليه راجعون ، سُلك به غير سبيلنا(١) .

وعن عبيد بن عمير أيضاً قال : إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما كان يستخبر الراكب : ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فإذا قال : توفي ولم يأتهم ، قالوا : ذُهِبَ به إلى أمه الهاوية (٢٠) .

وعنه قال: لو أني آيس من لقاء من مات من أهلي لألفاني قد مُتُ كمداً (٤).

وعن السري بن إسهاعيل قال: سمعت الشعبي (°) ذكر ابنته فقال: رحمها الله إن

<sup>(</sup>١) في (ب) فيقولون ، قلت : هي رواية أبي نعيم وابن أبي شيبة ، وأما مـا أثبتـه فمـن ( أ ) وكتـاب الروح ، ويظهر أنها رواية ابن أبي الدنيا حيث خرجاها له .

<sup>(</sup>٢) ملحق كتاب القبور (٢١)، وشعب الإيهان (٩٣١٦) من نفس الطريق، وخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣/ ٤٤٣ – وفيه خلاف بسيط في اللفظ – ومن طريقه خرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٧١، وذكره ابن القيم في الروح / ٢٩/، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ٩٢/ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا، وانظره أيضاً في عيون الأخبار ٢/ ٣٤٢، والمجالسة للدينوري ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب ذكر الموت (٢٧٦)، وذكره ابن القيم في الروح / ٢٩/، والسيوطي في الشرح / ٩٢/ كلاهما عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٤) كتاب ذكر الموت من الأثر السابق، وخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٧١ مع تغيير يسير في اللفظ، وأورده ابن القيم في الروح عن ابن أبي الدنيا / ٢٩/ ، كما ذكره السيوطي في الشرح / ٩٣/ وعزاه لأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٥) الشعبي : هو عامر بن شراحيل من كبار التابعين يضرب المثل بحفظه ، ولد ونشأ ومات =

كان اللقاء لقريباً ، ثم حدثنا : إن الميت إذا وضع في لحده أتاه أهله وولده فسألوه عمن خلف بعده ، كيف فلان ؟ وما فعل فلان ؟ وما فعل فلان ؟ (١).

وقال آدم بن أبي إياس<sup>(۲)</sup> في تفسيره: حدثنا المبارك بن فيضالة عن الحسن قبال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقولون له: ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فإذا قال: مات قبلي ، قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية ، بئست الأم وبئست المربية »<sup>(۳)</sup>.

وخرجه اللالكائي من طريق مؤمل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إذا قبض روح المؤمن عرج بها إلى السهاء ، فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه: فيقول الملك: ارفقوا به ، فإنه خرج من غم وكربٍ شديد ، فيسألونه: مافعل فلان ؟ فيقول: خيراً ، فيقولون: اللهم هديته لذلك ، فثبته كذلك ، ثم يقولون: ما فعل فلان ؟ فيقول: ألم وبئست الأم وبئست يأتكم ؟ فيقولون: لا والله ولا مَرَّ بنا ، سلك به إلى أمه الهاوية ، فبئست الأم وبئست

<sup>=</sup> بالكوفة ، وهو من رجال الحديث الثقات . استقضاه عمر بن عبدالعزيز رحمها الله ، توفي سنة ثلاث ومائة من الهجرة.

<sup>(</sup>١) كتاب ذكر الموت (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) آدم بن أبي إياس: الإمام الحافظ القدوة شيخ الشام أبو الحسن الخراساني المروزي ثم البغدادي ثم العسقلاني، قال أبو حاتم الرازي: ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله، مات سنة عشرين ومائتين، حدث عنه البخاري في صحيحه.

 <sup>(</sup>٣) خرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٣٣ وقال: هذا حديث مرسل صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .
 بإرساله.

المربية<sup>(١)</sup>.

وخرّج ابن أبي الدنيا من طريق يونس عن الحسن قال: إذا حُضر (٢) المؤمن حَضره خس مائة مَلَك (٣) فيقبضون روحه ، فيعرجون به إلى السماء الدنيا ، فتلقاهم أرواح المؤمنين الماضين ، فيريدون أن يستخبروه ، فيقول لهم الملائكة: ارفقوا به ، فإنه خرج من كرب عظيم ، فيسأله الرجل عن أخيه ، وعن صاحبه ، فيقول: كما عهدت ، حتى يستخبروه عن الرجل الذي قد مات قبله فيقول: أما أتى عليكم ؟ فيقولون: أو قد مات ؟ فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . ذُهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية (١) .

وروى أبو نعيم بإسناده عن وهب بن منبه (٥) قال : إذا مات الميت من أهـل الـدنيا تلقته الأرواح ، فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم (١) .

<sup>(</sup>١) أورده موقوفاً على الحسن ، القرطبي في التذكرة / ٥٤/.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وكتاب ذكر الموت : إذا احتضر .

<sup>(</sup>٣) في (أ) غير واضحة ، وفي (ب): خمسة أملاك لكنها في الهامش مصححة بـ (خمسائة) ، ويؤيـ د ما أثبته رواية ابن أبي الدنيا في ذكر الموت ، والسيوطي في شرح الصدور كها سيأتي .

<sup>(</sup>٤) كتاب ذكر الموت (٢٦٩)، وذكره السيوطي في شرح الصدور / ٦٨/ وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه وابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٥) وهب بن منبه : هو أبو عبدالله اليهاني صاحب القصص ، من أحبار علماء التابعين ، كان ثقة صادقاً كثير النقل من كتب الإسرائيليات ، كان على قضاء صنعاء وتوفي فيها سنة أربع عشرة ومائة .

<sup>(</sup>٦) خرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٦٠.

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن منصور بن أبي منصور سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول: إذا مات المؤمن مُرَّ به على المؤمنين وهم أندية ، فيسألونه عن بعض أصحابهم ، فإن قال: مات ، قالوا: سُفل به ، وإن كان كافراً قالوا: هُويَ به إلى الأرض السافلة ، فيسألونه عن الرجل ؟ فإن قال: قد مات ، قالوا: عُلِيَ به ، خرجه ابن أبي الدنيا(١).



<sup>(</sup>١) وخرجه أيضاً ابن المبارك في زيادات الزهد رقم ١٦٤ من نفس الطريق من حديث أطول منه .



في اجتماع أعمال الميت إليه من خير أو شر ومدافعتها عنه ، وكلامها له ، وما ورد من تحسر الموتى على انقطاع أعمالهم ، ومن أكرم منهم ببقاء أعماله عليه

روى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي على قال : « والذي نفسي بيده ، إنه ليسمع خفق نعالكم حين تولون مدبرين (١) عنه، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه ، والزكاة عن يمينه ، والصوم عن شهاله (٢) وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قِبَلِ رجليه ، فيؤتى من قِبل رأسه ، فتقول الصلاة : ليس قِبَلي مدخل ، فيؤتى عن يمينه ، فتقول الزكاة : ليس من قِبلي مدخل ، ثم يؤتى عن شهاله فيقول الصوم : ليس قِبَلي مدخل ، ثم يؤتى من قبل رجليه ، فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس : ليس من قبلي مدخل ، فيقال له :

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (مدبرين) من (ب) . قلت : بدونها هي رواية هناد والبيهقي والطبراني .

<sup>(</sup>٢) في المستدرك وإثبات عذاب القبر والاعتقاد ومجمع الزوائد وموارد الظمآن والإحسان (الـصوم عن يمينه والزكاة عن شمآله) ووافق الطبراني في روايته هذه ابن أبي شيبة وهناد وعبدالرزاق والطبرى.

اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس للغروب، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ يعني النبي النبي أنهو أنه رسول الله ، جاءنا بالبينات والهدى من عند ربنا ، فصدقنا واتبعنا ، فيقال له: صدقت ، وعلى هذا حييت ، وعلى هذا مُت ، وعليه تبعث إن شاء الله ، فيفسح له في قبره مد بصره ، فذلك قوله تعالى : ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ النّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ .. ﴾ الآية ، فيقال له: افتحوا له باباً إلى النار ، فيفتح له باب إلى النار ، فيقال له: هذا كان منزلك لو عصيت الله ، فيزداد غبطة وسروراً ، ويقال: افتحوا له باباً إلى الجنة ، فيفتح له ، فيقال: هذا منزلك وما أعد الله لك ، فيزداد غبطة وسروراً ، ويقال: وسروراً ، فيعاد الجلد الله الله الما بدأ منه ، وتجعل روحه في نَسَم طير تعلق في شجر الجنة .

وأما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسه فلا يوجد شيء ، فيؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء ، فيجلس خائفاً مرعوباً ، فيقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ، وما تشهد به ؟ فلا يهتدي لاسمه ، فيقال : محمد رسول الله هي ، فيقول : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت كها قالوا ، فيقال له : صدقت ، على هذا حييت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ، فيضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِ حَلِي مَا لَكُ لَهُ مُعِيشَةُ ضَنكا ﴾ [طه : ١٢٤] فيقال : افتحوا له بابا إلى الجنة ، فيفتح له باب إلى الجنة ، فيقال له : هذا منزلك وما أعد الله لك لو كنت أطعته ، فيزداد حسرة وثبوراً ، ثم يقال : افتحوا له بابا إلى النار ، فيفتح له باب إليها ، فيقال له : هذا منزلك وما أعد الله لك لو كنت فيقال له : هذا منزلك وما أعد الله لك لو كنت

<sup>(</sup>١) من (ب) فقط ، وهي موجودة عند الطبراني .

قال أبو عمر الضرير: قلت لحماد بن سلمة: كان هذا من أهل القبلة؟ قال: نعم، قال أبو عمر: كأنه كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه، كان يسمع الناس يقولون شيئاً فيقوله، خرجه الطبراني(١).

وخرجه الخلال في كتاب السنة وزاد فيه بعد قوله: وقد مثلت له الشمس قد دنت للغروب ، فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه ؟ فيقول: دعوني حتى أصلى ، فيقولون: إنك ستفعل ، أخبرنا عما نسألك .. ، وذكر الحديث (٢).

وخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق معتمر (٣) عن محمد بن عمرو به (١٠). ورواه جماعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفاً (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲٦٣) وإسناده حسن كها في مجمع الزوائد ٣/ ٥٥-٥٥ ، كها خرجه هناد بن السري في الزهد رقم /٣٣٨/ ، وابن حبان رقم (٧٨١) كها في موارد الظمآن ورقم (٣١١٣) من الإحسان ، وعبدالرزاق /٣٠٣/ ، والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم /٢٧٩ وفي الاعتقاد /٣١٦ - ١٣٤/ ، كها خرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٩ من طريق سعيد بن عامر ومن طريق حماد بن سلمة وقال : إن حديث سعيد بن عامر أتم ، وقال : هذا حديث على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة في الحديث موجودة أيضاً عند هناد وابن أبي شيبة والبيهقي وابن حبان وعبدالرزاق والطبري .

<sup>(</sup>٣) كان في (أ) و (ب): معمر، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) من هذه الطريق خرجه ابن حبان في كتاب الجنائز ، باب الراحة في القبر وعذاب ه رقم / ٧٨١/ من موارد الظمآن و (٣١١٣) من الإحسان .

<sup>(</sup>٥) رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه : ابـن أبي شـيبة في=

وقد روي من حديث أبي حازم عن أبي هريرة نحوه أيضاً مع الاختلاف في رفعه و قفه (١).

وخرجه ابن منده من طريق محمد بن جُحادة (٢) عن طلحة بن مصرف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: إذا وضع المؤمن في قبره ، أتاه شيطان من قِبل رأسه فيَحُول بينه وبينه سجوده ، ثم يأتيه من قِبل يديه ، فتحول بينه وبينه صدقته ، ثم يأتيه من قِبل بطنه فيحول بينه وبينه وبينه قيامه عليها في بطنه فيحول بينه وبينه قيامه عليها في الصلاة ، ثم يُفتح له باب من أبواب الجنة ، فيقول: ربي أبلغني منزلي . فيقول: إن الإخوة والأخوات (٢) لم يلحقوا ، فنم قرير العين لا تفزع بعدها).

وخرجه أيضاً من طريق محمد بن الصلت عن أبي عيينة عن طلحة بن مصرف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة يرفعه: «يؤتى الرجل من قبل رأسه في قبره، فإذا أتي دفعته تلاوة القرآن، فإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، فإذا أتي من قبل رجليه دفعه

<sup>=</sup> المصنف ٣/ ٣٨٣-٣٨٤. والطبرى في التفسير الأثر رقم: (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>١) أورده ابن كثير في التفسير والهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٥ من طريق أبي حازم وعزياه للبـزار، وشك الراوي في رفعه حيث جاء في سنده : عن أبي حازم عن أبي هريرة أحسبه رفعه قال : ...

<sup>(</sup>٢) كان في (أ) محمد بن حجارة ، تصحيف ، وإنها هو كها أثبته ، تابعي ثقة كها في الجرح والتعديل ٧/ ٢٢٢ إلا أن العقيلي ذكره في الضعفاء الكبير ٤/ ٤٣ وروى أنه كان يتشيع ، ورد الذهبي ذلك في الميزان ، قلت: والراوى بعده ثقة كذلك .

<sup>(</sup>٣) في (ب): إن لك أخوة وأخوات.

مشيه إلى المساجد »(١) ، فذكر نحوه ، كذا في هذه الرواية السابقة ، إن الذي يأتيه في قبره شيطان .

وخرج الإمام أحمد من حديث محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء تحدث عن النبي على قال: «إذا أدخل الإنسان قبره فإن كان مؤمناً أحفّ به عمله الصلاة والصيام، قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده، ومن نحو الصيام فيرده، فيناديه: اجلس، فيجلس، فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي على ؟ قال: من ؟ قال: محمد، قال: أشهد أنه رسول الله على، قال: فيقول له: وما يدريك، أدركته ؟ قال: فيقول:

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة بهذا اللفظ من رواية ابن عيينة ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٥ وقال أوله: ولأبي هريرة في الأوسط أيضاً رفعه ، وقال آخره: وروى البزار طرفاً منه ، وعزاه السيوطى في شرح الصدور / ١٣٤/ للطبراني في الأوسط ولابن منده .

<sup>(</sup>٢) خرجت هذا الحديث من طريق الأعمش في أكثر من عشرة مصادر ولم أجد في أحدها هذا المعنى، وهي رواية ابن منده كما قال المصنف رحمه الله ولم أجدها ، ولكن مما يؤيد هذا لمعنى ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري قال : إذا سئل الميت : من ربك ؟ تزايا له الشيطان في صورة فيشير إلى نفسه : إني أنا ربك ، قال الحكيم : ويؤيده من الأخبار قوله عند دفن الميت : «اللهم أجره من الشيطان» كما تقدم في باب ما يقال عند الدفن ، ولو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما دعا الله الصدور ١٤٠/١٣٩.

أشهد أنه رسول الله ، قال : يقول: على ذلك عشت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله ، قال : وإن كان فاجراً أو كافراً ، قال : جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده ، فأجلسه ، قال : يقول : اجلس ، ماذا تقول في هذا الرجل ؟ قال : أي رجل ؟ قال : غيول له عمد ، قال : يقول : والله ما أدري ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ، قال : فيقول له الملك : على ذلك عشت ، وعليه مت ، وعليه تبعث ، قال : ويسلط عليه دابة في قبره معها سوطٌ ثمرتُه (۱) جرةٌ مثل غرب (۲) البعير تضربه ما شاء الله ، صماء لا تسمع صوته فترحه» (۳) .

قلت: قوله: «ويسلط عليه دابة» إلى آخره، قد روي من وجه آخر عن ابن المنكدر أنه بلغه ذلك، فلعله مدرج في الحديث (١٤).

وفي حديث زاذان عن البراء بن عازب عن النبي الله وقد سبق ذكر بعضه - قال في

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد (تمر به) تصحيف. ومعنى (ثمرته) عقدة طرفه، قال في القاموس: الثمرة من السوط عقدة أطرافه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصلين ، وعند الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٣٥ : (غرب الجمل) بينها عند ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى : ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية : (عرف البعير) وكذا عند السيوطي في شرح الصدور وكنز العمال / ٤٢٥٠٦/ والدر المنثور. قلت : ليس من معاني (غرب) ما يناسب المعنى اللهم إلا إذا أريد به سنام البعير، وأما العرف : فهو شعر عنق الفرس.

<sup>(</sup>٣) خرجه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٥٢ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٤ وقال: قلت: لها في الصحيح غير هذا ، رواه أحمد وروى الطبراني طرفاً في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح . (٤) هذا القول أورده الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٣٥ من كلام ابن المنكدر كها قال المصنف رحمه الله.

المؤمن: «ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي».

وقال في حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك ، فهذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول: من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر ، فيقول : أنا عملك الخبيث ، فيقول : رب لا تقم الساعة ». خرجه الإمام أحمد وغيره (١).

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي بكر بن عياش عن المقبري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا خرج سرير المؤمن نادى : أنشدكم الله لما أسرعتم بي ، فإذا أدخل قبره ، حفه عمله ، فتجيء الصلاة فتكون عن يمينه ، ويجيء الصوم فيكون عن يـساره ، ويجيء عمله (٢) بالمعروف فيكون عند رجليه ، فتقول الصلاة : ليس لكم قِبَلي مدخل ، كان يصلى على (أ) ، فيأتيه من قبل رأسه فيقول الصوم : إنه كان يصوم ويعطش ، فلا يجدون موضعاً ، فيأتون رجليه فيخاصم عنه أعماله فلا يجدون مسلكاً (١٠) .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح مشهور سبق ذكره وتخريجه أول الباب الأول.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أمره.

<sup>(</sup>٣) كلمة (علي) ليست في (ب). وعند السيوطي كما سوف أخرج (بي).

<sup>(</sup>٤) ملحق كتاب القبور (٥٥)، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ١٣٩/ وتتمته: «وإذا كان=

وبإسناده عن ثابت البناني قال: إذا وضع الميت في قبره ، احتوشته أعماله الصالحة، وجاء ملك العذاب ، فتقول له بعض أعماله: إليك عنه ، فلو لم يكن إلا أنا لما وصلت إليه (١٠).

وعنه أيضاً قال: إذا مات العبد الصالح فوضع في قبره أتي بفراش من الجنة ، وقيل له: نم هنيئاً لك قرة العين طِبْتَ ، فرضي الله عنك ، قال: ويفسح له في قبره مد بصره ، ويفتح له باب إلى الجنة ، فينظر إلى حسنها ويجد ريحها وتحتوشه أعماله الصالحة: الصيام ، والصلاة ، والبرّ ، فتقول له: أنْصَبْناكَ وأظمأناكَ وأسهرناكَ ، فنحن اليوم لك بحيث تحب ، نحن أناسُك (٢) حتى تصير إلى منزلك من الجنة (٢) .

وبإسناده عن كعب قال: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة: الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة ، قال: وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه ، فتقول الصلاة: إليكم عنه ، فلا سبيل لكم عليه ، فقد أطال في (أ) القيام لله عزّ وجلّ عليه ، قال: فيأتونه من قبل رأسه ، فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه ، فقد طال ظمؤه لله عزّ وجلّ في الدنيا فلا سبيل لكم عليه ، قال: فيأتون من قبل جسده،

<sup>=</sup> الآخر نادي بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان فإنه لو سمعه صعق أو جزع».

<sup>(</sup>١) كتاب ذكر الموت (٤٧٥)، وخرج أوله أبو نعيم في الحلية / ٢/ ٣٢٥/ وخرجه كـاملاً أيـضاً في الحلية ٦/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) عند السيوطي كما سيأتي: (أنساؤك).

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الشرح وعزاه لابن أبي الدنيا / ٣٠٢/.

<sup>(</sup>٤) في (ب) : بي.

فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد أنصب نفسه ، وأتعب بدنه ، وحج وجاهد لله عز وجل لا سبيل لكم عليه ، قال: فيأتون من قبل يديه ، فتقول الصدقة: كُفُّوا عن صاحبي ، فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله عز وجل ابتغاء وجهه ، فلا سبيل لكم عليه ، فيقال له: هنيئاً طبت حياً ، وطبت ميتاً ، قال: ويأتيه ملائكة الرحمة ، فتفرشه فراشاً من الجنة ، ودثاراً من الجنة ، ويفسح له في قبره مد البصر (۱) ، ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله تعالى من قبره (۲).

وبإسناده عن يزيد الرقاشي (٢) قال: بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعهاله ثم أنطقها الله تعالى فقالت: أيها العبد المنفرد في حفرته، انقطع عنك الأخِلاء والأهلون، فلا أنيس لك اليوم غيرنا، قال: ثم يبكي ويقول: طوبى لمن كان أنيسه صالحاً، والويل لمن كان أنيسه وبالأركان.

وبإسناده عن يزيد الرقاشي أيضاً أنه كان يقول في كلامه: أيها المنفرد (٥) في حفرته، الْمُخَلَّى في قبره بوحدته ، المستأنس في بطن الأرض بأعماله ، ليت شعري بأي أعمالك

<sup>(</sup>١) في (ب): مد بصره.

<sup>(</sup>٢) شرح الصدور ٣٠٢-٣٠٣ عن ابن ابي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) يزيد الرقاشي : هو يزيد بن أبان الرقاشي البصري أبو عمرو الزاهد العابد القاص ، كان واعظاً بكاء ، وأخباره في الزهد والعبادة كثيرة ، ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات في عشر ومائة إلى عشرين ومائة .

<sup>(</sup>٤) كتاب ذكر الموت (٢٥٨) وملحق القبور (٣٨)، وذكره السيوطي في شرح الصدور / ١١١/ مختصراً وعزاه لابن أبي الدنيا ، كها أورده المصنف في رسالته (يتبع الميث ثلاث) / ٤٤/.

<sup>(</sup>٥) عند القرطبي : أيها (المقبور) .

استبشرت ؟ وبأي إخوانك اغتبطت ؟ ثم يبكي حتى يبلَّ عهامته ويقول: استبشرَ والله بأعهاله الصالحة ، واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله عز وجل<sup>(۱)</sup>.

وبإسناده عن الوليد بن عمرو بن ساج (٢) قال : بلغني أن أول شيء يجده الميت حركة عند رجليه فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا عملك (٢) .

### [ ما جاء في شفاعة القرآن وفضل سورة تبارك ]

وقد ورد في شفاعة القرآن لقارئه ودفعه عنه عذاب القبر<sup>(۱)</sup>، وخصوصاً سورة تبارك الذي بيده الملك.

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في التذكرة / ٩٢/ من كلام يزيد الرقاشي دون أن يعزوه .

<sup>(</sup>٢) ترجم له ابن عدي في الضعفاء ٧/ ٢٥٣٦ ، والذهبي في الميزان ٤/ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ملحق كتاب القبور (٣٧).

<sup>(</sup>٤) كانت العبارة في (أ) هكذا: ودفعه عنه حد العذَّاب القبر.

<sup>(</sup>٥) خرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك رقم / ٧١١ / . كما خرجه الحاكم في المستدرك بأطول من هذا وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/ ٤٩٨ ، كما أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٢١٦) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٣٠ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال ثقات .

وخرجه خلف بن هشام في كتاب فضائل القرآن ولفظه: عن ابن مسعود أنه ذكر «تبارك» فقال: هي المانعة تمنع من عذاب القبر، توفي رجل فأتي من قبل رجليه، فتقول رجلاه: لا سبيل لكم على ما قِبلي، إنه كان يقرأ عليّ سورة الملك، ويؤتى من قبل بطنه، فيقول بطنه: لا سبيل لكم على ما قِبلي، إنه كان يقرأ سورة الملك.

وخرّج أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن بإسناده عن ابن مسعود قال: إن الميت إذا مات أوقدت له نيران حوله ، فتأكل كل نار ما يليها إن لم يكن له عمل يحول بينه وبينها ، وإنَّ رجلاً مات ولم يكن يقرأ من القرآن إلا سورة ثلاثين آية ، فأتته من قبل رأسه ، فقالت: إنه كان يقرؤني، فأتته من قبل رجليه ، فقالت : إنه يقوم بي ، فأتته من قبل جوفه، ، فقالت : إنه كان وعاني ، قال فأنجته . قال زر: فنظرت أنا ومسروق في المصحف فلم نجد سورة ثلاثين آية إلا تبارك (٢) .

وروى عبد بن حميد في مسنده عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة

<sup>(</sup>۱) في (ب) إنه كان أوعى في سورة الملك. وهو موافق للفظ الفريابي وأبي عبيد كما سيأتي . أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن / ٢٦٠/ ، والفريابي في فضائل القرآن (٢٣٢) و (٢٣٣) و والبيهقي في شعب الإيهان (٢٠٥٩) وإثبات عذاب القبر رقم (١٤٩)، وأورده الهيثمي من روايتين عن ابن مسعود ٧/ ١٤٨ وقال: رواه الطبراني وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) فضائل أبي عبيد / ٢٦٠/، وذكره السيوطي في الدر وعزاه إلى أبي عبيد والبيهقي في الدلائل وخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ١٤٧/ مختصراً. وفي الروح لابن القيم / ١١٢/ قال أبو عمر بن عبدالبر: صح عن رسول الله في أنه قال: «إن سورة ثلاثين آية شفعت في صاحبها حتى غفر له (تبارك الذي بيده الملك).

عن ابن عباس قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، احفظها وعلمها أهلك، وولدك (١١)، وصبيان بيتك، وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم عند الله لقارئها؛ وتطلب له (٢) أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر (٣).

وروى سوار بن مصعب وهو ضعيف جداً عن أبي إسحاق عن البراء يرفعه: «من قرأ ألم السجدة وتبارك قبل النوم، نجا من عذاب القبر، ووقى فتاني القبر» (٤).

وسنذكر حديث عبادة في نزول القرآن مع الميت في قبره فيها بعد إن شاء الله تعالى (°).

<sup>(</sup>١) في المنتخب (وجميع ولدك) .

<sup>(</sup>٢) في المنتخب بعدها (إلى ربها).

<sup>(</sup>٣) خرجه عبد بن حميد في مسنده (المنتخب) رقم / ٢٠١ وأوله عنده: أن ابن عباس قال لرجل: ألا أطرفك بحديث تفرح به، قال الرجل: بلى يا ابن عباس رحمك الله. قال: اقرأ تبارك .. وآخره: قال إبراهيم، قال أبي، قال عكرمة، قال ابن عباس، قال رسول الله على الوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي والحديث أورده ابن كثير في التفسير وابن حجر في المطالب العالية هلب كل إنسان من أمتي في الدر المنثور وعزاه إلى عبد بن حميد والطبراني والحاكم وابن مردويه. وابن القيم في الروح / ١١٢ / ...

<sup>(</sup>٤) أورده في كنز العمال / ٢٦٨٤/ وعزاه لأبي الشيخ والديلمي عن البراء وقال: فيه سوار بن مصعب متروك.

<sup>(</sup>٥) وذلك في الباب السادس، فصل (نعيم القبر).

#### [عمل الإنسان يتبعه إلى القبر]

وروى هشام بن عمار حدثنا [عبد الله بن] (۱) عبد الرحمن بن يزيد عن ابن جابر عن أبيه عن عطاء بن يسار (۲) قال: إذا وضع الميت في لحده فأول شيء يأتيه عمله، فيضرب فخذه الشمال فيقول: أنا عملك، فيقول: فأين أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله؟ فيقول: تركت أهلك وولدك وعشيرتك وما خولك الله وراء ظهرك، فلم يدخل معك قبرك غيري، فيقول: يا ليتني آثرتك على أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله عزّ وجل، إذ لم يدخل معي غيرك.

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا يحيى بن مليح (١) عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَلِأَنفُسِمِ مَ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم: ٤٤] قال: في القبر، قال أحمد: فحدثت به يحيى بن معين، فقال: طوبي لمن كان له عمل صالح يكون وطاءه في القبر (٥).

<sup>(</sup>١) من (ب) فقط، وهو الصحيح، انظر تقريب التهذيب ترجمة (٣٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) عطاء بن يسار: مولى ميمونة زوج النبي على قال عنه الذهبي في السير: إماماً فقيهاً واعظاً مذكّراً ثُبْتاً حجة كبير القدر. وقال ابن حجر في التهذيب: وذكره ابن حبان في الثقات وكان صاحب قصص وعبادة وفضل ومات سنة ثلاث ومائة وكان موته بالإسكندرية.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف أيضاً في (يتبع الميت ثلاث) / ٤٤/ من كلام عطاء دون سند .

<sup>(</sup>٤) في سند أبي نعيم والبيهقي: (يحيى بن سليم) عن ابن أبي نجيح، قلت: في تهذيب التهذيب ١٩٧/١١ يحيى بن سليم أبو مليح .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد للآية خرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٩٧. والبيهقي في إثبات عـذاب القـبر رقـم / ١٤٠/ وأضاف السيوطي في الدر عزوه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ٦/ ٤٩٨.

ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي الله قال: «يتبع الميت ثلاثة ، فيرجع اثنان ويبقى واحد: يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله »(١).

وخرجه البزار والطبراني والحاكم بسياق مطول من حديث أنس أيضاً عن النبي قال: «مامن عبد إلا له ثلاثة أخلاء ، فأمّا خليل فيقول: ما أنفقت فلك ، وما أمسكت فليس لك ، فذلك ماله ، وأما خليل فيقول: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك رجعتُ وتركتكَ، فذلك أهله وحشمه ، وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت ، فذلك عمله ، فيقول: إنْ كنتَ لأهون الثلاثة على (٢)».

وخرج البزار والحاكم أيضاً من حديث النعمان بن بشير عن النبي على معناه (٣) ،

<sup>(</sup>١) خرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب سكرات الموت رقم / ٢٥١٤/، ورواه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقاق رقم / ٢٩٦٠/.

<sup>(</sup>٢) حديث أنس رضي الله عنه بهذا السياق رواه الطبراني في الأوسط (٢٥ ١٨) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٥٥ في كتاب الزهد وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عمر القطان وقد وثق وفيه خلاف. كما أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٧٤ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. كما خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم ٢٠١٣.

<sup>(</sup>٣) حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٩٦) وأورده الهيشمي أيضاً في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٥٤-٥٥ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وقال: رواه البزار بنحوه وأحد أسانيده في الكبير رجاله رجال الصحيح. كما خرجه الحاكم ١/ ٧٤- ٥٧ وساقه شاهداً على صحة حديث أنس المتقدم وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي. =

وقد اختُلف في رفعه ، ووقفه (١).

وقد روي هذا المعنى من حديث عائشة عن النبي على بسياق مبسوط ، وأن عبد الله ابن كرز قال في هذا المعنى شعراً وأنشده للنبي على ، ولكن إسناده ضعيف جداً .

وخرج البزار هذا المعنى أيضاً من حديث أبي هريرة وسمرة بن جندب عن النبي على الله وخرجه الطبراني أيضاً من حديث سمرة أيضاً (٢).

وروى إبراهيم بن بشار عن إبراهيم بن أدهم (٢) أنه كان ينشد شعراً:

ما أحـــد أكرم من مفرد في قبره أعمالُه تؤنســــه

<sup>=</sup> كها ذكره المنذري في الترغيب ٤/ ١٧١ وقال: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح. (١) بهذا المعنى أخرج ابن أبي شيبة في كتاب الزهد من مصنفه ١٣/ ٤٤١ أثراً موقوفاً على عبيد بن عمير. وعنه خرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (٧٠٧٥)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٥٥ عن سمرة بن جندب وقال: رواه البزار والطبراني بإسناد ضعيف، كما أورده من حديث أبي هريرة بنفس الموضع وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وانظره في كشف الأستار ٤/ ٧٣، قلت: وقد خصص المصنف رحمه الله جزءاً شرح فيه هذا المعنى الوارد في هذه الأحاديث شرحاً وافياً، وقد طبع مؤخراً، انظره في مراجع التحقيق (يتبع الميت ثلاث).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن أدهم : قال عنه الذهبي في السير : القدوة الإمام العارف سيد الزهاد أبو إسحاق العجلي الخراساني البلخي نزيل الشام مولده في حدود المائة. قال النسائي: هو ثقة مأمون أحد الزهاد. وثقه الدارقطني ، وتوفى سنة اثنتين وستين ومائة .

## مُنعَّم في القبر (١) في روضة زَيَّنها الله فهي مجلسُـــه (٢)

وأما العارفون بالله ، المحبون له ، المنقطعون إليه في الدنيا ، والمستأنسون به دون خلقه ، فإن الله بكرمه وفضله لا يخذلهم في قبورهم ، بل يتولاهم ويؤنس وحشتهم في إنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُم مُحَسِبُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨] وقد جاء في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد (٢): أنهم يقولون لربهم في ذلك اليوم: أنت الذي آنست منا

<sup>(</sup>١) كان في (أ): منعم (في الجسم) وما أثبته من (ب) وجميع مصادره التالية، وهو أليق بالمعنى لأن الجسم يبلي إلا من استثناه الشارع.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر بأتم من هنا مع البيتين في حلية أبي نعيم ٨/ ١١، والزهد الكبير للبيهقي (٦٩٤)، ومثير العزم الساكن لابن الجوزي ٢/ ٣٣٢-٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) يوم المزيد هو يوم الجمعة، يوم التجلي الأعظم، يوم رؤية أهل الجنة لربهم عزوجل في الآخرة، يوم يقول تبارك وتعالى : ﴿ لَمُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ ﴾ وقد روى الإمام الشافعي في كتاب الأم ١/ ١٨٥ (ما جاء في فضل الجمعة) بسنده إلى أنس بن مالك يقول : أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي ، فقال النبي : ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة فُضَّلْتَ بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي : يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثب مسك ، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبين والصديقين ، وحفّ تلك المنابر بمنابر من ذهب مكلة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون ، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل : أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم، فيقولون : ربنا نسألك رضوانك ، فيقول الله عز وجل : قد رضيت عنكم ولكم على ما تمنيتم = فيقولون : ربنا نسألك رضوانك ، فيقول الله عز وجل : قد رضيت عنكم ولكم على ما تمنيتم =

الوحشة في القبور(١).

وكتب محمد بن يوسف الأصبهاني<sup>(۱)</sup> العابد إلى أخيه: إني محذرك متحولك من دار مهلكتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك ، فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرها، فيأتيك منكر ونكير ، فيقعدانك وينتهرانك ، فإن يكن الله معك فلا بأس عليك ولا

= ولديّ مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير ، وهو اليوم الـذي اسـتوى فيه ربك تبارك اسمه على العرش ، وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. وذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ من سورة ق وقال: هكذا أورده الإمـام الـشافعي رحمـه الله في كتاب الجمعة من الأم ، وله طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وقال السيوطي في الدر: وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط وابن مردويه والآجري في السريعة والبيهقي في الرؤية وأبو نصر السجزي في الإبانة من طرق جيدة عن أنس قال: ... ثم ساق الحديث.

ويقول ابن القيم في حادي الأرواح / ٣٢٤/: هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد وروؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد.

- (١) ذكره ابن القيم في حادي الأرواح / ٣٥٦/ عن أنس مرفوعاً من رواية الدارقطني .
- (٢) محمد بن يوسف الأصبهاني: ابن معدان الزاهد العابد القدوة، عروس الزهاد من أجداد أبي نعيم الحافظ لأبيه وكان لا يضع جنبه ، وقد رابط ، وكان يأتيه في العام من أصبهان سبعون ديناراً ، فيحج ويرجع إلى الثغر رحمه الله .

وحشة ولا فاقة ، وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع ، وضيق مضجع (١).

ورؤي ابن أبي عاصم في المنام، فسئل عن حاله فقال : يؤنسني ربي عز وجل.

وأما من كان في الدنيا مشغو لاً عن الله وكان يخاف غيره ، فإنه يتعذب في القبر بذلك .

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن الفضل عن أبي المليح الرقي (٢) قال: إذا دخل ابن آدم قبره لم يبق شيء كان يخاف في الدنيا دون الله عز وجل إلا يُمَثَّل له، يُفْزِعُه في لحده، لأنه كان في الدنيا يخافه دون الله عزّ وجلّ .

### [ ما جاء في فضل لا إله إلا الله ]

وروى عبد الرحمن بن زيد بن أبي أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي الله قال : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ، ولا يوم نشورهم ، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤسهم يقولون : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنَا اَلْحَرَنَ ﴾ [لا الله ينفضون التراب عن رؤسهم يقولون : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) في (ب): مضطجع، خرجها أبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٣٦ من موعظة طويلة .

<sup>(</sup>٢) أبو المليح الرقي هو الإمام المحدث الحسن بن عمر الرقي، وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة. مولده في حدود سنة تسعين، وتوفي بالرقة في سنة إحدى وثهانين ومائة.

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط (٩٤٧٨)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٨٥-٨٦ عن ابـن عمـر مـن=

### فصــــل

### [التحسر على العمل الصالح بعد الموت]

خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي الله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له»(١).

ومن حديث أبي هريرة عن النبي على قال : «لا يتمنين أحدكم الموت و لا يَدْعُ به من

=روايتين وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفي الرواية الأولى يحيى الحماني وفي الأخرى مجاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف. والحديث ذكره أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ١٧ ٤ وقال: رواه الطبراني والبيهقي كلاهما من رؤاية يحيى بن عبدالحميد الحاني وفي متنه نكارة، وأورده السخاوي في المقاصد رقم / ٩١٨ وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني والبيهقي بسند ضعيف عن ابن عمر.

(۱) خرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم / ١٦٣١/ ولفظه عنده هكذا: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً»(١).

وروى عبيد الله (٢) بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن ابن أخي عابس الغفاري قال له: قد قال رسول الله على : «المتمنوا الموت فإنه يقطع العمل ، والا يرد الرجل فَيسَتَعْتِبُ» (٢) .

وخرج الترمذي من حديث يحيى بن عبيد الله (١) عن أبي هريرة عن النبي على قال : «ما من أحد يموت إلا ندم ، قالوا : وما ندامته يا رسول الله ؟ قال : إن كان محسناً ندم

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني خرجه مسلم - بلفظه - في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به رقم / ٢٦٨٢/.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (عبدالله)، خطأ والصحيح (عبيدالله) بن زحر كما في المعجم الكبير وتهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) انظره بأطول من هنا وبألفاظ متقاربة في المعجم الكبير ١٨/ ٥٧، والمسند ٣/ ٤٩٤ ومجمع الزوائد ٢/ ٣١، وللحديث شواهد في الصحاح وغيرها كها مر في حديثي أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره ، وكها في حديث أبي هريرة الآتي عند الترمذي، كها أن البخاري خرج حديثاً بنفس المعنى واللفظ تقريباً عن أبي هريرة ونصه (لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب). خرجه البخاري في كتاب المرضى ، باب تمني المريض الموت من حديث رقم / ٥٦٧٣ وقال الحافظ في معنى يستعتب : أي يرجع عن موجب العتب عليه. وقال في النهاية بعد ذكره للحديث: أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا.

<sup>(</sup>٤) كان في النسختين يحيى بن (عبد) الله ، تصحيف ، وإنها هو ابن عبيدالله كها أثبته ، انظر الميزان والتقريب وسنن الترمذي .

أن لا يكون ازداد ، وإن كان مسيئاً ندم أن لايكون نَزَع» . يحيى هذا ضعفوه (١٠).

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هشام الرفاعي حدثنا حفص بن غياث عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: مر النبي الله بقبر دفن حديثاً، فقال: لركعتان خفيفتان مما تحقرون أو تنفلون، يراهما هذا في عمله، أحب إليه من بقية دنياكم». غريب جداً (٢).

وروى أبو نعيم في الحلية من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس<sup>(۳)</sup> أنه كان يمر على المقابر بدمشق بِهَجْرِ يوم الجمعة، فسمع قائلاً يقول: هذا يونس بن حلبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الزهد باب (٥٩) رقم (٢٤٠٥) من طريق ابن المبارك، وهو عند ابن المبارك في الزهد رقم (٣٣)، وخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/ ١٧٨ ، كما خرجه البغوي في شرح السنة ٥١/ ١١٨ ، والبيهقي في الزهد الكبير / ٧١٦ .

وأورده المنذري في الترغيب ٤/ ٢٥٣ وقال : رواه الترمذي والبيهقي في الزهد .

قلت: ويحيى بن عبيدالله كما قاله المصنف، انظر ميزان الاعتدال حيث ساق الحديث.

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١١٦)، والمعجم الأوسط (٩٢٠) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٥٢ باب فضل الصلاة وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، كما أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم / ٣١/ وقال ابن صاعد: هذا حديث غريب حسن: قلت خرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على أبي هريرة ٢١/ ٣٤٩ من طريق حفص بن غياث به. (نفس السند).

<sup>(</sup>٣) يونس بن حلبس هو يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني الأعمى عالم دمشق، طال عمره حتى بلغ مائة وعشرين سنة وكان يقرئ القرآن في الجامع، وله كلام نافع في الزهد والمعرفة، روى عن عدد من الصحابة ، وقتل شهيداً سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

قد هجر ، تحجون وتعتمرون كل شهر ، وتُصَلُّون كل يوم خمس صلوات ، أنتم تعملون ولا تعلمون ، ونحن نعلم ولا نعمل ، قال : فالتفت يونس فسلم ، فلم يَـرُدُّوا عليه ، قال : سبحان الله أسمع كلامكم ، وأسلم ، فلا تردون ! قالوا : قد سمعنا كلامك ، ولكنها حسنة ، وقد حيل بيننا وبين الحسنات والسيئات (۱) .

وروى ابن ابي الدنيا باسناده عن سليهان التيمي عن ابي عثمان النهدي (٢): أن رجلاً خرج في جنازة فانتهى إلى قبر ، قال: فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه ، فربها سمعت أبا عثمان يقول: فوالله إن قلبي ليقظان إذ سمعت صوتاً من القبر: إليك عني ولا تؤذني ، فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ، وإنا قوم نعلم ولا نعمل ، لئن يكون لي مثل ركعتيك أحب اليَّ من كذا وكذا (٢).

وبإسناده عن أبي قلابة (١) قال: أقبلتُ من الشام إلى البصرة فنزلت الجندق فتطهرت، وصليت ركعتين بالليل، قال: ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم انتبهت،

<sup>(</sup>١) خرجه أبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٥١، وأوردها السيوطي في شرح الصدور / ٢١٤/ عنه .

<sup>(</sup>٢) الإمام الحجة شيخ الوقت عبدالرحمن بن مل البصري، مخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم في عهد النبي ولم يره، وعاش مائة وثلاثين سنة وصحب سلمان اثنتي عشرة سنة، وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات، روى عن عدد من الصحابة، كان ثقة ومات سنة مائة.

<sup>(</sup>٣) ملحق كتاب القبور (١٣) وخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل ٧/ ٤٠ وسمى فيه الرجل الذي حدث عنه أبو عثمان . كما ذكر القصة ابن القيم في الروح / ١٤/ .

<sup>(</sup>٤) أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي البصري شيخ الإسلام، ولد بالبصرة وقدم السام هرباً من القضاء، وكان رأساً في العلم والعمل، توفي سنة خمس ومائة رحمه الله.

فإذا صاحب القبر يشتكيني يقول: لقد آذيتني منذ الليلة ، ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون ، ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ، إن الركعتين اللتين ركعتها خير من الدنيا وما فيها ، ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيراً ، أقرئهم منا السلام ، فإنه يدخل علينا من دعائهم نور مثل الجبال(١).

وبإسناده عن زيد بن وهب<sup>(۱)</sup> قال: حدثني رجل قال: رأيت أخاً لي فيها يرى النائم فقلت: فلان عشت، الحمد لله رب العالمين، قال: قلتها، لئن أقدر أقولها أحب إليّ من الدنيا وما فيها، ثم قال: ألم ترَ حيث كانوا يدفنون فلاناً، فإن فلاناً قام فصلى ركعتين، لأن أكون أقدر أن أصليها أحب إليّ من الدنيا وما فيها (۱).

وبإسناده عن مطرف بن عبد الله الجرشي(٤) قال: شهدت جنازة واعتزلت ناحية

<sup>(</sup>١) ملحق القبور (١٤)، وذكرها الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٢٣، وعبدالحق في العاقبة (٢٠٠) ص ١٢٦، كما ذكرها ابن القيم في الروح / ١٥/ والسيوطي في شرح الصدور / ٣٠٥/ كلاهما عن ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) زيد بن وهب: الإمام الحجة أبو سليهان الجهني الكوفي مخضرم قديم، ارتحل إلى لقاء النبي على وصحبته فقُبض على وزيد في الطريق، سمع عمر وعلياً وابن مسعود وغيرهم وقرأ القرآن على ابن مسعود. شهد مع على مشاهده وغزا في أيام عمر وتوفي بعد وقعة الجهاجم سنة ثلاث وثانين.

<sup>(</sup>٣) ملحق كتاب القبور (١٥)، وذكرها ابن القيم في الروح بأطول منها / ١٥/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٤) مطرف بن عبدالله الحرشي هو ابن الشَّخّير الإمام القدوة الحجمة العامري البصري من مجابي الدعوة، روى عن علي وعمار رضي الله عنهما وكان عالماً فاضلاً مشهوراً سيداً كبير القدر، =

قريباً من قبر ، فركعت ركعتين كأني خففتها لم أرض إتقانها ، ونعست فرأيت صاحب القبر يكلمني فقال: ركعت ركعتين ، لم ترض إتقانها ، قلت: قد كان ذلك ، قال: تعملون ولا تعلمون ، ونحن نعلم ولا نستطيع أن نعمل ، لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إلى من الدنيا بحذافيرها(١).

وبإسناده عن مفضل بن يونس قال : كان ربيع بن راشد (٢) يخرج إلى الجبّان فيقيم سائر نهاره ثم يرجع مكتئباً ، فيقول أهله : أين كنت؟ فيقول : كنت في المقابر ، نظرت إلى قوم قد مُنعوا ما نحن فيه ، ثم يبكي (٣) .

وبإسناده عن الحسن قال: دخلت أنا وصفوان المقابر فَقَنَّعَ رأسه ثم لم يـزل يـذكر الله تعالى حتى خرجنا من المقابر (٤) ، فقلت له في ذلك ، فقال: إني قـد ذكـرتهم ومـا قـد حُضِر عليهم من ذلك ، ونحن في المهلة ، فأحببت أن أقدم لذلك شيئاً مـن عمـل ، قـال الحسن رحمه الله: أحَبَّ والله أن يكون له في كل خير نصيب .

وبإسناده عن الفضل الرقاشي (٥) أنه كان يقول في كلامه إذا ذكر أهل القبور : يا لها

<sup>=</sup> وكان يلبس فاخر الثياب ويركب الخيل، ويدخل على السلطان، مات سنة ست وثمانين .

<sup>(</sup>١) ملحق القبور (١٦) بأطول مما هنا، وذكرها ابن القيم في الروح ١٥-١٦ من قصة طويلة .

<sup>(</sup>٢) في القبور : الربيع بن (أبي) راشد .

<sup>(</sup>٣) ملحق كتاب القبور (٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب): من الجبانة.

<sup>(</sup>٥) الفضل الرقاشي : ابن عيسي البصري الواعظ كان قاصاً وكان يرى القدر، ضعفوه في الحديث=

من وجوه حيل بينها وبين السجود لله عز وجل ، لو يجدون إلى العمل مخلصاً بعد المعرفة بحسن الثواب لكانوا إلى ذلك سراعاً ، ثم يبكي ويقول: يا إخوتاه فأنتم اليوم قد خُلِي بينكم وبين ما ترجون عليه فكاك رقابكم ، ألا فبادروا الموت وانقطاع أعمالكم ، فإن أحدكم لا يدري متى يُخْتَرَم (١) ليلاً أو نهاراً ؟ .

وبإسناده عن صفوان بن سليم (٢) أنه كان في جنازة في نفر من العُبَّاد ، فلم صلي عليها قال صفوان : أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله ، واحتاج إلى دعاء مَن خلف بعده، فأبكى [والله] القوم جميعاً (٣) .

وقال أبو وهب محمد بن مزاحم قال: قام رجل إلى ابن المبارك في جنازة فسأله عن شيء فقال له: يا هذا سبِّح، فإن صاحب هذا السرير مُنع من التسبيح.

<sup>=</sup> وتكلموا عليه.

<sup>(</sup>١) يخترم: يموت. وفي الصحاح: واخترمهم الدهر وتخرّمهم: أي اقتطعهم واستأصلهم.

<sup>(</sup>٢) صفوان بن سُليم : هو الإمام الثقة الحافظ الفقيه حدث عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم ، قال أحمد بن حنبل فيه: من الثقات يستشفى بحديثه ، وينزل القطر من السماء بـذكره، مشهور بالعبادة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (٤٣)، وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك: هو عبدالله بن المبارك الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته ، التركي المروزي الحافظ ، ولد سنة ثمان عشرة ومائة وحديثه حجة بالإجماع ، وكان شاعراً محسناً قوالاً بالحق، مات برمضان سنة إحدى وثمانين ومائة، ولما مات قال هارون الرشيد: مات اليوم سيد العلماء .

وكان عمرو بن عتبة (١) يخرج بالليل إلى المقابر ويقول: يا أهل القبور طُويتُ الصحف، ورفعت الأعمال، ثم يصلي حتى يصبح، ثم يرجع إلى أهله (٢).

ورؤي بعض الموتى في المنام فقال : ما عندكم أكثر من الغفلة ، ولا عندنا أكثر من الحسرة .

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن زيد بن نعامة قال: هلكت جارية في الطاعون الجارف<sup>(۲)</sup> فلقيها أبوها بعد موتها في المنام، فقال لها: يا بنية أخبريني عن الآخرة، فقالت: يا أبه قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل، وتعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في [صحيفة] عملي أحب إليّ من الدنيا وما فيها(٤).

ومر بعض السلف بالمقابر فقال: أصبح هؤلاء زاهدين فيها نحن فيه راغبون.

<sup>(</sup>١) عمرو بن عتبة بن فرقد من كبار تابعي أهل الكوفة، مشهور بالتعبد والزهد شغلته العبادة عن الرواية، استشهد في غزاة أذربيجان في خلافة عثمان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم / ٢٩/ ومن طريقه خرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ١٥٨ وآخره عندهما: (ثم يرجع فيشهد صلاة الصبح).

<sup>(</sup>٣) هو أحد الطواعين في الإسلام والتي كان أولها طاعون عمواس بالشام الذي مات فيه خلق كثير منهم معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنها، والطاعون الجارف وقع زمن ابن الزبير رضى الله عنها سنة تسع وستين بالبصرة. (انظر كتاب المعارف لابن قتيبة / ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) كتاب المنامات (٨٦)، وذكرها الإمام الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٤٣ وابن القيم في الروح / ٣٧/.

وكان داود الطائي<sup>(۱)</sup> مع جنازة فقال في كلامه: اعلم أن أهل الدنيا جميعاً من أهل القبور ، إنها يفرحون بها يقدمون ، ويندمون على ما يخلفون ، فها عليه أهل القبور ندموا، عليه أهل الدنيا يقتتلون ، وفيه يتنافسون ، وعليه عند القضاة يتخاصمون<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) داود الطائي: الإمام الفقيه القدوة الزاهد أبو سليهان داود بن نصير الطائي الكوفي أحد الأولياء، ولد بعد المئة بسنوات، كان من كبار أئمة الفقه والرأي، برع في العلم بأبي حنيفة ثم آثر العزلة والانفراد وفرّ بدينه وأغرق كتبه، ومناقبه كثيرة ، ولم يُسمع بمثل جنازته لما مات سنة ستين وقيل : خمس وستين ، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) خرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٥٨.

### فصـــل

### [إبقاء الأعمال الصالحة في البرزخ]

وبعض أهل البرزخ قد يكرمه الله بإبقاء أعماله الصالحة عليه في البرزخ ، وإن لم يحصل له بذلك ثواب تلك الأعمال ، لانقطاع عمله بالموت ، لكن إنها يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعته ، كما يتنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة (۱) في الجنة ، وإن لم يكن لهم ثواب على ذلك ، لأن (۱) نفس الذّير والطاعة أعظم نعيهاً عند أهلها من جميع نعيم أهل الدنيا ولذاتها ، فها تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى وطاعته (۱).

وخرَّج الترمذي من حديث ابن عباس قال: ضربَ بعضُ أصحاب النبي على خباء على قبر، ولا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبيَّ على قبر، [وأنا] لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمَها، فقال رسول الله على قبر، هي

<sup>(</sup>١) في (أ): الحسنة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) : إلا أن ، وما أثبته من (أ) ويؤيده نقلُ السيوطي للنص عن المصنف رحمهما الله .

<sup>(</sup>٣) أورد هذا الكلام السيوطي في شرح الصدور / ١٨٩/ نقلاً عن المصنف.

المانعة ، هي المنجية ، تُنْجِيه من عذاب القبر »(١).

وخرج أبو عبد الله بن منده بإسناد ضعيف من حديث طلحة بن عبيد الله قال: «أردت مالي بالغابة (۲) فأدركني الليل ، فآويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام ، فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها ، فجئت إلى النبي ف فذكرت ذلك له فقال: ذاك عبد الله ، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت وعلَّقها وسط الجنة ، فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر رُدّت أرواحهم إلى مكانهم التي كانت »(۳).

روى أبو نعيم بإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني إبراهيم بن الصمة المهلبي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالجص (٤) بالأسحار قالوا: كنا إذا مررنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك رقم / ۲۸۹۰ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي هريرة. والحديث خرجه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ۱۵۰/ وقال: تفرد به يحيى عن عمرو بن مالك وهو ضعيف. كما خرجه في الدلائل ۷/ ٤١ وضعفه وقال: إن لمعناه شاهداً عن عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة (ياقوت) قلت: هو معروف إلى اليوم وفيه سد الغاب مجمع سيول المدينة .

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في شرح الصدور / ١٩٠/ وعزاه إلى ابن منده وأبي أحمد الحاكم في الكنى بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في الحلية (بالحضر) وبهامشها في إحدى أصوله (بالحصن) وكذا عند السيوطي في شرح الصدور / ١٥٦/. مم إني وجدته كما أثبته في طبعة محققة لشرح الصدور / ٢٥٦/.

بجنبات قبر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن(١).

وبإسناده عن يسار بن جسر عن أبيه (٢) قال: أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتاً البناني في لحده ومعي حميد أو رجل غيره ، فلما سوينا عليه اللّبِن سقطت لبِنة ، فإذا به يصلي في قبره ، فقلت للذي معي: ألاترى ؟ قال: اسكت، فلما سوينا عليه وفرغنا، أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت ؟ قالت: وما رأيتم ؟ فأخبرناها ، فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة ، فإذا كان السحر قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها ، فها كان الله ليرد ذلك الدعاء (٢).

وقال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن بشر حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا ماد الحفار قال: دخلت المقابر يوم الجمعة في انتهيت إلى قبر إلا سمعت منه قراءة

<sup>(</sup>١) خرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٣٢٢، وأورده السيوطي في الشرح / ١٨٨/ وعزاه لابن جرير في تهذيب الآثار وأبي نعيم .

<sup>(</sup>٢) في الحلية (شيبان بن جسر) وفي شرح الصدور عن (جبير). لم أعثر لهم على ترجمة . وفي تهـذيب التهذيب وسير أعلام النبلاء: سيار أبو الحكم روى عن ثابت البناني .

<sup>(</sup>٣) خرجها أبو نعيم في الحلية ٢/ ٣١٩. وخرج قول ثابت في دعائه ابن أبي شيبة في المصنف ١٤/ ٥٠، وابن سعد في الطبقات كلاهما من طريق حماد بن سلمة، والقصة أشار إليها الذهبي عند ترجمة ثابت في سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٢٢. قلت: وردت الصلاة في القبر لموسى عليه السلام كما في الصحيح عن أنس أن رسول الله على قال: «مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره»، خرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل موسى عليه السلام رقم / ٢٣٧٥/.

القر آن<sup>(١)</sup> .

وروى أبو الحسن بن البراء في كتاب الروضة عن عبد الله بن محمد بن منصور، حدثني إبراهيم الحفار قال: حفرت قبراً فبدت لبنة من القبر فشممت رائحة المسك حين انفتحت اللبنة، فإذا شيخ جالس في قبره يقرأ القرآن (٢).

وروى هبة الله الطبري اللالكائي<sup>(۲)</sup> الحافظ في كتاب " شرح السنة " بإسناده عن يحيى بن معين<sup>(1)</sup> قال: قال لي حفار مقابر: أعجب ما رأيت من هذه المقابر أني سمعت من قبر والمؤذن يؤذن وهو يجيبه من القبر<sup>(0)</sup>.

وروى الحافظ أبو بكر الخطيب بإسناده عن عيسى بن محمد الطوماري(١) قال :

<sup>(</sup>١) ذكرها السيوطي في شرح الصدور ١٨٨-١٨٩ وعزاها لابن منده .

<sup>(</sup>٢) ذكرها السيوطي في الشرح / ١٨٩/ عن أبي الحسن بن البراء في كتاب الروضة .

<sup>(</sup>٣) اللالكائي: هو الإمام الحافظ المجوَّد المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري الرازي الشافعي، قدم بغداد فاستوطنها، ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الإسفراييني، وصنف كتاباً في السنن وكتاباً في معرفة أسهاء من في الصحيحين وكتاباً في شرح السنة، مات ببغداد سنة اثنتين وسبعين وأربعائة.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن معين: هو الإمام شيخ المحدثين أبو زكريا الغطفاني المري البغدادي ، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ، وكان أكثر من كتابة الحديث وأنفق فيه كل ماله، صحب الإمام أحمد حتى قال فيه: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث، توفي سنة ثلاث و ثلاثين ومائتين رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) ذكرها السيوطي في شرح الصدور / ٢١٢/ عن اللالكائي في السنة .

<sup>(</sup>٦) قال عنه الذهبي في الميزان: آخر أصحاب ابن ابي الدنيا تُكلِّم فيه لكونه روى من غير أصل، =

رأيت أبا بكر بن مجاهد المقرئ (١) في النوم كأنه يقرأ وكأني أقول له: أنت ميت وتقرأ! فكأنه يقول لي: إني كنت أدعو (٢) الله في دبر كل صلاة وعند ختم القرآن أن يجعلني ممن يقرأ في قبره، [فأنا ممن يقرأ في قبره] (٣).

وحدثني المحدث أبو الحجاج يوسف بن محمد السُرَّمَرِّي (1) حدثنا شيخنا أبو الحسن علي بن الحسين السامِرِّي خطيب سامراء وكان رجلاً صالحاً ، وأراني موضعاً من قبور سامرًاء فقال: هذا الموضع لا يزال يُسمع (٥) منه قراءة سورة تبارك (١) .

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت بإسناد فيه نظر عن الحسن أنه سئل عن الرجل يموت ولم يتعلم القرآن ، هل يمكن يبلغ درجة أهل القرآن ؟ فبكى الحسن شم

<sup>=</sup> وقال ابن ماكولا: لم يكونوا يرتضونه .

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر المقرئ، كان شيخ القراء في وقته، وكان ثقة عديم النظر صاحب لُطف وظرف، صنف كتاب (السبعة) في القُرَّاء، توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة.

<sup>(</sup>٢) حرفت في (أ) إلى : أعوذ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٤٨/٥ آخر ترجمة ابن مجاهد، وما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٤) في شرح الصدور : (السريري)، تصحيف، وما أثبته نسبة إلى (سر من رأى) العراقية (سامراء) ثم إني وجدته مصححاً في شرح الصدور (الطبعة المحققة) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : نسمع .

<sup>(</sup>٦) أوردها السيوطي في الشرح / ١٩٠/ نقلاً عن ابن رجب (المصنف).

قال: هيهات هيهات وأنَّى له بذلك؟ ثم قال: قد بلغني أن المؤمن إذا مات ولم يأخذ القرآن، أُمر حفظته أن يعلموه القرآن في قبره، حتى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله (١).

وبإسناده عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن المؤمن إذا مات وقد بقي عليه شيء من القرآن لم يتعلمه، بُعث إليه ملائكة يُحفِّظونه ما بقي عليه منه (٢).

قال: وحدثنا صالح بن عبدالله الترمذي حدثنا الضبي بن الأشعث سمعت عطية بن سعد العوفي (٢) يقول: بلغني أن العبد إذا لقي الله، ولم يتعلم كتابه، علمه في قبره حتى يثيبه الله عليه (١).

وخرجه أبو القاسم الأزهري في كتاب فضائل القرآن من رواية عبد الكريم بن الهيشم: حدثنا الحسن بن عبد الله بن حرب حدثنا الضبي بن الأشعث بن سالم، حدثني عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه الله وقد استظهره، أتاه مَلَك فزجره فلقي الله وقد استظهره». وهذا المرفوع لا يصح (٥٠).

<sup>(</sup>١) كتاب ذكر الموت (٢٩٦)، وأوردها السيوطي في الشرح / ١٩١/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) ذكر الموت (٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) كان في النسختين : عطية بن (سعيد) العوفي، وإنها هو عطية بن (سعد) العوفي تابعي ضعيف اتهم بالتشيع وتوفي سنة إحدى عشرة ومائة (ميزان الاعتدال) .

<sup>(</sup>٤) ذكر الموت (٢٩٤)، وذكره السيوطي في الشرح / ١٩١/ وعزاه لابن أبي الدنيا وابن منده .

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في الشرح / ١٩١/ وعزاه لأبي الحسين بن بشران في فوائده ولأبي القاسم الأزهري في فضائل القرآن والسلفي في انتخابه لحديث القراء، والحديث في كنز العمال=

وخرج الخلال في كتاب السنة من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان وفيه ضعف عن أبيه عن عكرمة قال: قال ابن عباس: المؤمن يُعطى مصحفاً في قبره يقرأ فيه (١).

وخرجه ابن البراء في الروضة من طريق حفص بن عمر العدني وفيه ضعف أيـضاً عن الحكم بن أبان (٢).

ورُئي الحافظ أبو العلاء الهمذاني (٢) في النوم بعد موته وهو في مدينة جدرانها وحيطانها ملؤها (١٠) كتب ، فسئل عن ذلك فقال : سألت الله أن يشغلني بالعلم كما كنت أشتغل به ، فأنا أشتغل بالعلم في قبري ، أو كما قال (٥) .

ورُئي الحافظ عبد القادر الرهاوي (٦) في النوم بعد موته وهو يسمع الحديث فقال:

<sup>= /</sup> ٢٤٤٩/ وعزاه لابن بشران وابن النجار عن أبي سعيد .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق / ١٩١/ وعزاه لابن منده.

<sup>(</sup>٢) ذكرها السيوطي في الشرح / ١٩٠/ نقلاً عن المصنف، والحكم بن أبان العدني، صدوق عابد وله أوهام، مات سنة ١٥٤هـ (تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>٣) هو أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار شيخ همذان بلا مدافعة، اشتغل بعلم القراءات واللغة حتى صار أوحد زمانه في علمي الكتاب والسنة وصنف كتباً كثيرة وكان على طريقة حسنة سخياً عابداً صحيح الاعتقاد حسن السمت، توفي سنة تسع وستين وخمس مائة.

<sup>(</sup>٤) في (ب) : كلها .

<sup>(</sup>٥) ذكرها ابن كثير في التاريخ ٢١/ ٣٠٦عـن ابن الجوزي. وأوردها السيوطي في الشرح عن المصنف / ١٩٠/.

<sup>(</sup>٦) قال عنه الذهبي في السير: الإمام الحافظ المحدث الرحال الجوال محدث الجزيرة أبو محمد=

أنا لا أزال أسمع الحديث إلى يوم القيامة ، أوكما قال(١).



<sup>=</sup> عبدالقادر بن عبدالله الحنبلي السفار من موالي بعض التجار ، ولد بالرها سنة ست وثلاثين وخمس مائة ونشأ بالموصل ، ثم أعتقه مولاه وحُبب إليه سماع الحديث ، وله كتاب (أربعي البلدان) و (المادح والممدوح) وكان ثقة صالحاً زاهداً ، توفي بحران سنة اثنتي عشرة وست مائة.

<sup>(</sup>١) ذكرها المصنف في ذيله على طبقات الحنابلة ٢/ ٨٦ . نقلها من خط ابن تيمية رحمه الله .



# في عرض منازل أهل القبور عليهم من الجنة أو النار بكرة وعشياً

قال الله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدَخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦] (١).

قال قتادة في هذه الآية : يقال لهم : يا آل فرعون هذه منازلكم ، توبيخاً لهم وصغاراً ونقيصة (٢) .

وقال ابن سيرين: كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصر فيقول: عرجت ملائكة، وهبطت ملائكة، وعرض آل فرعون على النار.

<sup>(</sup>١) قال القرطبي : الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر، فتح الباري ٣/ ٢٧٦ . وقال ابن كثير : وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور ٤/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير، والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٢٦ / ، وأورده ابن كثير في التفسير ، والسيوطي في الدر وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ، قلت : عند الجميع (نقمة) بدل (نقيصة) .

وقال شعبة عن يعلى بن عطاء سمعت ميمون بن ميسرة يقول: كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله ، وعرض آل فرعون على النار ، فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ بالله من النار (١).

ورواه هشيم عن يعلى عن ميمون قال: كان لأبي هريرة صيحتان كل يوم في أول النهار ويقول: ذهب الليل، وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار، وإذا كان العشي قال: ذهب النهار، وجاء الليل، وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار(٢).

ويروى من حديث الليث عن أبي قيس عن هزيل (٢) عن ابن مسعود قال: أرواح ال فرعون في أجواف طير سود، فيعرضون على النار كل يوم مرتين، فيقال لهم: هذه داركم، فذلك قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ (١).

ورواه غيره عن أبي قيس عن هزيل من قوله (٥) ، لكن خرجه الإسماعيلي

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي من نفس الطريق في التذكرة / ١٥٤/.

<sup>(</sup>٢) خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر عن هشيم به رقم / ٥١ / .

<sup>(</sup>٣) (هزيل) بالزاي مصغر هو ابن شرحبيل الأودي كوفي ثقة مخفرم من الثانية كما في التهذيب وتقريبه.

<sup>(</sup>٤) خرجه ابن أبي حاتم. وليث ضعيف. كذا في فتح الباري ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) هي رواية هناد في الزهد رقم / ٣٦٦/، والطبري في التفسير من طريق الثوري والسدي كما في تفسير ابن كثير ٤/ ٨٩، وعزاه السيوطي في الشرح / ٢٦٢/ لابن أبي شيبة.

واللالكائي من طريق ابن عيينة عن مسعر عن أبي قيس عن هزيل عن ابن مسعود أيضاً (١).

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا حماد بن محمد الفزاري قال: بلغني عن الأوزاعي أنه سأله رجل بعسقلان على الساحل فقال له: يا أبا عمرو إنا نرى طيراً سوداً تخرج من البحر، فإذا كان العشي عاد مثلها بيضاً، قال: وفطنتم لذلك؟ قالوا: نعم، قال: تلك طير في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار، فتلفحها فيسود ريشها، شم تُلقي ذلك الريش، ثم تعود إلى أوكارها فتلفحها النار، فذلك دأبها حتى تقوم الساعة، فيقال: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ كَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (٢).

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي الله قال: « إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي : إن كان من أهل الجنة فمن الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن [أهل] النار ، حتى يبعثه ربه ، يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة »(").

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٦٢/ بنفس لفظ رواية ليث وعزاه للالكائي والإسماعيلي عن ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم / ٤٩/، كما خرجه الطبري في التفسير وزاد في آخره: وكانوا يقولون إنهم ستمائة ألف مقاتل.

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر رضي الله عنهما خرجه البخاري في كتاب الجنائز ، بـاب الميت يعـرض عليـه مقعده بالغداة والعشي رقم / ١٣٧٩/ مع اختلاف يسير في اللفظ ، كما خرجه مسلم في كتاب=

ورواه الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله ولفظه: «ما من عبد يموت إلا وعرض روحه ، إن كان من أهل الجنة على الجنة ، وإن كان من أهل النار على النار »(١).



<sup>=</sup> الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم / ٢٨٦٦/ ولفظ المصنف أقرب إليه .

<sup>(</sup>١) من طريق الفضيل بن غزوان رواه الإمام أحمد في المسند رقم / ٢٣٤/ بألفاظ متقاربة وصحح إسناده أحمد شاكر .



## في ذكر عذاب القبر ونعيمه(')

قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ نِهُ لَكُونَ ﴿ وَمَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَئكِن لَا نَبْصِرُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ فَا مَا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ وَأَمَا إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ فَا مَا لَهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَا أَمْ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَا مُنْ مَن اللّهُ مَا مَا مُلّمُ مَن اللّهُ مَا مَا مُنْ مَن اللّهُ مَا مَا مُن مَن اللّهُ مَا مَا مُن مَن اللّهُ مَا مُن مَن اللّهُ مَا مُن مَا مُن مَن اللّهُ مَا مُن مَن اللّهُ مَا مَا مُن مَا مَا مُن مَاللّهُ مَا مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن مَن اللّهُ مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن مَ

قال آدم بن أبي إياس : حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبدالرحمن ابن أبي ليلي قال : «تلا رسول الله على هذه الآيات : ﴿ فَلَوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴾ إلى قول ه :

<sup>(</sup>۱) قال العلماء: عذاب القبر هو عذاب البرزخ أضيف إلى القبر لأنه الغالب، وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه ناله ما أراد به قبر أو لم يقبر، ولو صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رماداً أو ذري في الريح .. ومحله الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة، وكذا القول في النعيم. قاله السيوطي في شرح الصدور / ١٨١/.

<sup>(</sup>٢) هذه الآيات تتحدث عن الروح والمحتضر ، وقال ابن كثير عقبها : هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم .

﴿ فَرَقَ ۗ وَرَيْحَانُ وَجَنَتُ نَعِيمٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَنُزُلُ مِنْ جَمِيمٍ ﴿ وَتَصَلِيَهُ بَحِيمٍ ﴾ ثم قال: إذا كان عند الموت قيل له هذا، فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب [الله] لقاءه، وإن كان من أصحاب الشمال كره [لقاء الله وكره] الله لقاءه»(١).

وخرجه الإمام أحمد من طريق همام عن عطاء بن السائب سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلي وهو يتبع جنازة يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله ويقيول: «من أحب لقاء الله أحب الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فأكب القوم يبكون، قال: ما يبكيكم ؟ قالوا: إنا نكره الموت، قال: ليس ذلك، ولكنه إذا حُضِرَ (٢)، ﴿ فَأَمَا وَالله والله والله والله والله والله أحب ﴿ وَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ الصَّالِينَ الله والله والله والله المقائه أحب ﴿ وَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ الله وَالله والله لقائه قراءة ابن مسعود ﴿ ثم تَصْلِينَةُ جحيم ﴾ فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره (٢).

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في الدر المنثور بلفظه ٨/ ٣٩ وعزاه لآدم بن أبي إياس عن عبدالرحمن بـن أبي ليلي، وما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) عند ابن كثير : إذا (احتضر) وعند السيوطي في الدر كها عند المصنف (حضر). وحُضر الإنسان واحتُضر : إذا نزل به الموت ، جامع الأصول ٩/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) خرجه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٩، وعزاه السيوطي في الدر لأحمد وابن المنذر وابن مردويه ، وساقه ابن كثير في التفسير ٢/ ٣٢٢ وقال: عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه . قلت: سوف يأتي هذا بعد حديث واحد، وما بين المعكو فتين من المسند .

وخرج ابن البراء في كتاب الروضة من حديث عمرو بن شمر وهو ضعيف جداً عن جابر الجعفي عن تميم بن حذلم (۱) عن ابن عباس عن النبي الله : «ما من ميت يموت إلا وهو يعرف غاسله، ويناشد حامله إن بُشر بروح وريحان وجنة نعيم أن يعجله، وإن بشر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن يجبسه (۲).

وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي على قال: « من أحب لقاء الله أحب الله أحب الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ، (٢) فقالت عائشة - أو بعض أزواجه - : إنا نكره الموت ، قال : ليس ذلك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبَّ إليه مما أمامه ، وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه ، وإن الكافر إذا حُضر بُشر بعذاب الله وعقوبته ، فليس شيء أكره إليه مما أمامه ، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه » .

<sup>(</sup>١) في هامش فردوس الأخبار (تميم بن جذام).

<sup>(</sup>۲) خرجه الديلمي في فردوس الأخبار رقم / ٦٠٩٨ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/ ٣٩ إلى ابن مردويه عن ابن عباس. وراويه الذي قال عنه المصنف رحمه الله: ضعيف. هو عمر بن شمر الجعفي الكوفي قال عنه الجوزجاني: زائغ كذاب، وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات، وقال البخاري: منكر الحديث. (ميزان الاعتدال) ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح هذه الجملة عن المازري، قال: من قضى الله بموته لا بد أن يموت وإن كان كارهاً للقاء الله، ولو كره الله موته لما مات، فيحمل الحديث على كراهت سبحانه وتعالى الغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته.

<sup>(</sup>٤) حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء =

وقد روي هذا المعنى عن النبي ﷺ من وجوه متعددة (١٠) .

وعن زاذان (٢) عن البراء بن عازب عن النبي الله وعن زاذان (٢) عن البراء بن عازب عن النبي النفس المؤمن يقال لها: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان ، فتخرج فتسيل كها تسيل القطرة مِن في السقاء ، وإن نفس الكافر يقال لها : اخرجي إلى غضب الله وسخطه، فتتفرق في جسده وتأبى أن تخرج ، فيجذبونها (٦) فتتقطع معها العروق والعصب» .

وفي رواية عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء عن النبي الله قال : فتتفرق روحه في جسده كراهة أن تخرج لما ترى وتعاين ، فيستخرجها كما يُستخرج السَّفُّودُ (١٠) من الصوف المبلول» (٥٠) .

الله أحب الله لقاءه رقم / ٩٥٠٧ / .

<sup>(</sup>۱) فقد رواه مسلم من حديث عبادة أيضاً / ٢٦٨٣ / ومن حديث عائشة / ٢٦٨٤ / ومن حديث أبي هريرة / ٢٦٨٥ / ، كها خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم / ٢٠٥٤ / ، ومن حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري في الرقاق رقم / ٢٠٥٨ / ، ومسلم في الذكر والدعاء رقم / ٢٦٨٦ / قلت: ومعنى هذا الحديث مخرج في كتب الحديث غير البخاري ومسلم انظر جامع الأصول ٩/ ٥٩٦ / ، وعند الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي والدارمي .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : وفي حديث زاذان .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : فيجتذبونها .

<sup>(</sup>٤) السفود: كتنور: حديدة يشوى بها . .

<sup>(</sup>٥) مرّ تخريج الحديث من الروايتين .

### [ دلالة القرآن على عذاب القبر ]

وقد دل القرآن على عذاب القبر في مواضع أُخر كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمَّوْتِ وَٱلْمَلَتِكَةُ بَاسِطُوۤا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ أَلْيُوْمَ تُجَزُونَ كَا اللّهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَتَكَمْرُونَ ﴾ [الانعام: عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَتَكَمْرُونَ ﴾ [الانعام: عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَتَكَمْرُونَ ﴾ [الانعام: ٣٩](١).

وخرج الترمذي بإسناده عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: ﴿ أَلَّهَ مَكُمُ ٱلتَّكَاثُو ۗ ( ) حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ (١) .

وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي في قوله: هو فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةٌ ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤] قال: «عذاب القبر»(٣).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير عقب هذه الآية: وذلك أن الكافر إذا احتضر بَشِّرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ مُ . ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة التكاثر رقم / ٣٣٥٥/ وقال: هذا حديث غريب. كما خرجه الطبري في التفسير من عدة طرق. وخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم / ٤٢٤/. وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هرير رضي الله عنه خرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٣١١٩) وموارد=

وقد روي موقوفاً<sup>(١)</sup>.

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً (٢).

وروي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وموقوفاً، وسيأتي ذلك كله إن شاء الله تعالى (٢).

وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا المسعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه عن ابن مسعود قال: إذا مات الكافر أُجلس في قبره فيقال له: من ربك وما دينك؟ فيقول: لا أدري، فيُضَيَّق عليه قبره، ثم قرأ ابن مسعود ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ قال: المعيشة الضنك: عذاب القبر (١).

<sup>=</sup> الظمآن (١٧٥١)، كما أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٨١ وصححه ووافقه الفهبي، وخرجه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (٥٧) و (٥٨)، وأورده ابن كثير في التفسير من نفس طريق ابن حبان وعزاه للبزار بإسناد جيد، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٦٠٨ وزاد في نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) من هذه الطريق رواه موقوفاً هناد بن السري في الزهد رقم (٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) كان في (أ) موقوفاً، وما أثبته من (ب)، وانظره من هذا الوجه مطولاً عند عبدالرزاق (٦٧٠٣) وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٣-٣٨٤، وابن حبان (٣١١٣) من الإحسان، وهناد في الزهد (٣٣٨)، والطبري في جامع البيان ١٣/ ٢١٥-٢١٦، والحاكم ١/ ٣٧٩-٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي سعيد رضي الله عنه خرجه البيهقي في إثبات عـذاب القـبر مرفوعـاً رقـم / ٥٩/ وموقوفاً رقم / ٦٠/ وقال ابن كثير في التفسير : والموقوف أصح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٦٢/ كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائــد ٧/ ٧٠ =

وروى شريك عن ابن إسحاق عن البراء في قول عن وجل: ﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الطور: ٤٧] قال: عذاب القر(١).

وكذا روي عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرَ الْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [السجدة: ٢١]: إنه عذاب القبر (٢).

وكذا قال قتادة والربيع بن أنس في قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة: التوبة: إن إحداهما في الدنيا، والأخرى هي عذاب القبر (٣).

#### [ التعوذ من عذاب القبر ]

وقد تواترت الأحاديث عن النبي الله يا عنداب القبر والتعوذ منه ، وفي الصحيحين عن مسروق عن عائشة «أنها سألت النبي عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق ، قالت عائشة: فها رأيت رسول الله المعدد صلى صلاة إلا تعوذ من

<sup>=</sup> وعزاه للطبراني وقال: وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) خرجه ابن جرير في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) خرجه هناد في الزهد رقم / ٣٤٥/ عن البراء أو أبي عبيدة، ومن طريقه خرجه الآجري في الشريعة /٣٦٣، قلت: الملاحظ أن بين تخريج (١) و (٢) عكس ما قاله المصنف رحمه الله وقد يكون ذلك من الناسخ والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) من قول قتادة : خرجه الطبري في التفسير الأثر رقم / ١٧١٣٠/ و / ١٧١٣٢/ ، والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٥٢/ . وعن الربيع خرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنشور للسيوطي، قلت: وقد استهل البخاري رحمه الله باب عذاب القبر بها .

عذاب القبر»(١).

وفيهما عن عمرة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجّال، قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله ﷺ بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر»(٢).

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي را أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال»(7).

<sup>(</sup>۱) من طريق مسروق خرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر رقم / ١٣٧٢ / وخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر رقم / ٥٨٦ / .

<sup>(</sup>٢) من طريق عمرة خرجه مسلم - واللفظ له - في كتاب الكسوف، باب عـذاب القـبر في صلاة الكسوف رقم / ٩٠٣ / . كما خرجه البخاري في كتاب الكسوف أيضاً، باب التعوذ مـن عـذاب الكسوف رقم / ٩٠٣ / .

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس رضي الله عنها خرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستفاد منه في الصلاة رقم / ٥٩٠/ وفيه تقديم الجملة الرابعة على الثالثة. والحديث خرجه غير مسلم وليس فيه هذا الترتيب، فهو عند أبي داود / ١٥٤٢/، والنسائي / ١٥٥/، والترمذي / ٣٤٩٤/، وابن ماجه / ٣٨٤٠/، وقد يكون الاختلاف في الترتيب من الناسخ والله أعلم. فائدة: قال الإمام مسلم بعد إيراده هذا الحديث: بلغني أن طاووساً قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا، قال: أعد صلاتك، لأن طاووساً رواه عن ثلاثة أو أربعة، أو كها قال.

وفيه أيضاً عن أبي هريرة أن النبي الله قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخِر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجّال »(١).

وفي صحيح مسلم أيضاً عن زيد بن ثابت قال: "بينها النبي و النبو الخوائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه ، إذ حادت به فكادت تلقيه ، وإذا أَقْبُرُ ستة أو خسة أو أربعة ، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا ، قال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك ، فقال: إن هذه الأمه تبتلى في قبورها ، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ، شم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، قالوا: تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا: تعوذوا بالله من عذاب القبر ، قال: تعوذوا بالله من تعذاب القبر ، قال: تعوذوا بالله من تعذاب القبر ، قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال ، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال ، قالوا : نعوذ بالله من فتنه الدجال ، قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال ، قالوا : نعوذ بالله من فتنا بالله من فتنا الدجال ، قالوا : نعوذ بالله من فتنا الدجال ، قالوا : نعوذ بالله من فتنا المناك المناك من مناك مناك ال

 <sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه مسلم في نفس الكتاب والباب السابقين رقم / ٥٨٨/.
 كما خرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر رقم / ١٣٧٧/.

<sup>(</sup>٢) خرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أوالنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه رقم / ٢٨٦٧/.

 <sup>(</sup>٣) حديث أنس رضى الله عنه خرجه مسلم في الحديث الذي يلي سابقه من نفس الكتاب والباب=

وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: «خرج النبي الله وقد وَجَبت (١) الشمس فسمع صوتاً فقال: يهودُ تعذب في قبورها» (١).

وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله وفي جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يُلحد، فجلس رسول الله وفي جلسنا حوله كأنا على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثاً.. وذكر الحديث بطوله (٣).

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي النحلاك لبني النجار فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج النبي النجار ماتوا في عذاب القبر (١٤).

<sup>=</sup> السابقين رقم / ٢٨٦٨/ . ومعنى أن لا تـدافنوا : أي خـشية أن يفـضي سـماعكم إلى تـرك أن يدفن بعضكم بعضاً (الحاشية).

<sup>(</sup>١) وجبت الشمس : أي سقطت ، والمراد غروبها ، (الفتح) .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي أيوب رضي الله عنه خرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عـذاب القـبر رقم / ١٣٧٥/ .

 <sup>(</sup>٣) حديث البراء رضي الله عنه سبق وروده أول الكتاب وخرجته عنـد أحمـد وأبي داود وغيرهما،
 ولفظة (كأنا) عند أحمد (كأن)، وأبي داود (كأنها)، وكلها صحيحة.

<sup>(</sup>٤) حديث جابر بن عبـدالله رضي الله عنـه في المـسند ٣/ ٢٩٦ ، وقــال الهيثمــي في مجمـع الزوائــد ٣/ ٥٨: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح .

وخرجه أيضاً من حديث أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر (١) قالت : «دخل علي وخرجه أيضاً من حديث أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قلد ماتوا في الجاهلية، فسمعهم يعذبون فخرج وهو يقول : استعيذوا بالله من عذاب القبر ، قلت : يا رسول الله وإنهم ليعذبون في قبورهم ، فقال : نعم عذاباً تسمعه البهائم» (٢).

#### [عذاب القبر من البول والنميمة]

وفي الصحيحين عن ابن عباس «أن النبي الله على قبرين فقال: إنها ليُعنَّبانِ وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ (٢) من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها باثنتين ثم غرز على كل قبر منهما واحدة، قالوا:

 <sup>(</sup>١) في (ب): أم (بشر) ، وهذا صحيح أيضاً ، فقد تُرجم لها في كتب الصحابة بالاسمين، وهي بنت
 البراء بن معرور ، انظر أسد الغابة ٧/ ٣٠٥، والإصابة ٨/ ١٧٥-١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٦/ ٣٦٢، وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الـصحيح كما في مجمع الزوائد ٣/ ٥٦. وجاء فيه وعن (أم ميسر) ، تصحيف .

والحديث خرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٤ ، وابن حبان رقم / ٧٨٧ / كما في موارد الظمآن، والإحسان ٧/ ٣٩٥ (٣١٢٥) ، وخرجه الآجري في الشريعة / ٣٦٣ / ، والطبراني ٢٥ / ١٠٣ (٢٦٨) ، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٩٥) .

<sup>(</sup>٣) هذه اللفظة لم أجدها في الصحيحين وبدلها عند البخاري (يستتر) وفي رواية لمسلم (يستنزه). وهي موجودة عند غيرهما كالنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة.

لِمَ فعلت هذا يا رسول الله ؟ قال: لعله يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا "(١).

وقد رُوي هذا الحديث عن النبي ﷺ بهذا المعنى من وجوه متعددة:

خرجه ابن ماجه من حديث أبي بكرة ، وفي حديثه : «وأما الآخر فيعذب في الغيبة »(٢) .

وخرجه الخلال وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ، وفي بعض رواياته : «وأما الآخر فكان يهمز الناس بلسانه ، ويمشي بينهم بالنميمة »(٣).

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس رضي الله عنها رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول رقم / ۲۱۸ ، كما رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه / ۲۹۲ / . ومعنى (وما يعذبان في كبير): قال الخطابي : معناه أنها لم يعذبا في أمر كان يكبر عليها أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيها هين سهل ، معالم السنن الحراء وقال القرطبي في التذكرة ١٣٦ : وقوله إنها ليعذبان في غير كبير يريد : بالإضافة إلى الكفر والشرك، وأما إن كانا مؤمنين فقد أخبرك أنها يعذبان بشيء كان منها ليس بكفر ولكنها لم يتوبا منه .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي بكرة رضي الله عنه خرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب التشديد في البول رقم / ٣٤٩/، وأورده الهيشمي في مجمع رقم / ٣٤٩/، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١٢ - ٢١٣ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وأحمد، ورواه ابن ماجه باختصار ورجاله موثقون، وأورده أيضاً في الأدب ٨/ ٩٥ - ٩٦ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير بحر بن مرار وهو ثقة، وكذا صحح إسناده الحافظ في الفتح ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن / ٧٨٤/ والإحسان ٣/ ١٠٦ (٨٢٤)=

وخرجه الطبراني من حديث عائشة وأنس بن مالك وابن عمر(١).

وخرجه أبو يعلى الموصلي وغيره من حديث جابر ، وفي حديثه «أما أحـدهما فكـان يغتاب الناس »(٢).

وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة وفي حديثه: «قالوا: يا نبي الله وحتى متى يعذبان؟ قال: غيب لايعلمه إلا الله، ولولا تمريخ (٣) في قلوبكم، وتزيُّدُكُم في

<sup>=</sup> وإسناده صحيح، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٤٩٨ عن ابن حبان ولم يعلق عليه .

<sup>(</sup>۱) أما حديث عائشة رضي الله عنها فانظره في المعجم الأوسط (٦٥٦٥)، وحديث أنس رضي الله عنه فهو في الأوسط (٧٦٨٠)، وحديث ابن عمر رضي الله عنها فهو في الأوسط (٤٣٩٤)، وحديث ابن عمر رضي الله عنها فهو في الأوسط وضعفها وذكرها الهيثمي كلها في مجمع الزوائد ١/ ٢١٢-٣١٣ وعزاها للطبراني في الأوسط وضعفها جميعاً، قلت: أي من جهة الإسناد، وإلا فمعانيها في الصحيح ومخرجة من طرق أخرى صحيحة.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى ٢/ ٤٠٠ (٢٠٤٦)، كما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (١٧٦)، وذكره الإمام الغزالي في الإحياء، ٣/ ١٥٢ وقال العراقي في التخريج: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو العباس الدغولي في كتاب الآداب بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٣) في المسند (تمريغ) وفي الترغيب (تمرغ) وكذا عند ابن أبي شيبة ومجمع الزوائد، وفي هامشه: الصواب (تمزع) ، وهو كذلك في كنز العال / ٤٢٥٤/ والزواجر ١/ ١٢٥، ومعنى كلمة تمريج: تخليط، وتمريغ وتمرغ: هو التقلب في التراب، وتمزع: تقطع وتشقق، وكلها معاني متقاربة تلائم معنى الحديث والله أعلم.

الحديث لسمعتم ما أسمع »(١).

وروي من وجوه أخر<sup>(۲)</sup>.

وخرج النسائي من حديث عائشة قالت: «دخلتْ عليَّ امرأة من اليه ود فقالت: إن عذاب القبر من البول، قلت: كذبتِ، قالت: بلى إنه ليقرض<sup>(٢)</sup> منه الجلد والشوب، قالت: فخرج رسول الله ﷺ إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال: ما هذا؟ فأخبرتُه بها قالت، فقال: صدقت<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حديث أبي أمامة رضي الله عنه خرجه أحمد في المسند ٥/ ٦٦، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١٣: رواه أحمد وفيه علي بن يزيد بن علي الإلهاني عن القاسم وكلاهما ضعيف، وكذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٤٠ عن طريقهما وأضاف في عزوه لابن ماجه. وأورده ابن حجر الهيتمي في الزواجر / ١/ ١٢٥/ وعزاه لأحمد وابن ماجه، قلت: الذي عند ابن ماجه أوله فقط وليس فيه هذا الشاهد، خرجه ابن ماجه في المقدمة من سننه رقم / ٢٤٥/. ولفظة (تمريج) في الحديث وجدتها أيضاً في الزواجر في موضع آخر حيث ساق الحديث وعزاه لابن جرير على ١١٠/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي من وجوه أخر في شرح الصدور / ١٦٢/: عن ميمونة رضي الله عنها خرجه ابن أبي الدنبا والبيهقي، وعن يعلى بن سيابة رضي الله عنه خرجه أحمد والأصبهاني. وعن يعلى ابن مرة رضى الله عنه خرجه البيهقي في دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٣) في المجتبى عند النسائي (إنا لنقرض منه) ومعنى قرض : قطع .

<sup>(</sup>٤) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه النسائي في كتاب السهو، باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم ٣/ ٧٢ .

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن حسنة سمع النبي على يقول: «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا(١) ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فَعُذَّب في قبره »(١).

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي على قال: « أكثر عذاب القر من البول »(٣).

ومعنى الحديث: أن هذا الرجل نهاهم عن التطهر من البول فكان هذا سبب عذابه في قبره. وعند أبي داود عن أبي موسى في هذا الحديث قال: «جلد أحدهم» وفي رواية قال: «جَسَدَ أحدهم».

(٣) خرجه الإمام أحمد في المسند رقم / ٨٣١٣ و/ ٢٠١٩ بإسناد صحيح، وخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب التشديد في البول رقم / ٣٤٨ وفي مصباح الزجاجة ١٤٦١: المناده صحيح وله شواهد. كما خرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً عن أبي هريرة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وخرجه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ١٢٠/. والدار قطني ١٨٨١ وقال: صحيح، وخرجه أيضاً من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: الصواب مرسل ١٨٨١ وعزاه في الفتح ١/ ٣٨١ لابن خزيمة مرفوعاً

<sup>(</sup>١) في المسند والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وابن أبي شيبة (قرضوه بالمقاريض).

<sup>(</sup>٢) حديث ابن حسنة رضي الله عنه خرجه أحمد في المسند ٤/ ١٩٦، وأبو داود في الطهارة ، باب الاستبراء من البول – واللفظ له – رقم / ٢٢/ ، والنسائي في كتاب الطهارة، البول إلى السترة يستر بها ١/ ٢٦ – ٢٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها ، باب التشديد في البول رقم (٣١٧) وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٢٢، وابن حبان / ١٣٩/ من موارد الظمآن و (٣١٧٧) من الإحسان، كما أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ١٣٠/ ، والحاكم في المستدرك ١٨٤/ وصححه ووافقه الذهبي .

وروي موقوفاً على أبي هريرة<sup>(١)</sup>.

وخرج البزار والحاكم من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «إن عامة عـذاب القبر من البول، فتنزهوا منه »(٢).

وخرج الطبراني والدار قطني من حديث أنس عن النبي ﷺ نحوه (٣).

وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي على قال: «اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر»(1).

- (١) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير ١/١١ بلفظه وعزاه للدارقطني والحاكم وأحمد وابن ماجه وقال: وأعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل.
- (٢) خرجه البزار كما في مجمع الزوائد ١/ ٢١٢ وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه أبو يحيى القتات وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الباقون، كما خرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٨٣ ١٨٤ وساقه شاهداً على حديث أبي هريرة المتقدم، والحديث خرجه الدارقطني ١/ ١٨٣ وقال: لا بأس به. وخرجه عبد بن حميد في مسنده رقم / ١٤١/، والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ١٢١/، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ١/١٧١ وحسن إسناده.
- (٣) المعجم الأوسط (١٠٥٤) وقال في مجمع الزوائد ١/٢١٦ عن أنس نحوه وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خليد بن دعلج ضعفوه إلا أن أبا حاتم قال: صالح وليس بالمتين، وقال ابن عدي: عامة ما رواه تابعه عليه غيره، وخرجه الدارقطني ١/٧١١ وقال: المحفوظ مرسل، وفي تلخيص الحبير: الصحيح إرساله ١/١١١، كما خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم /١٢٧/ و /١٢٨/ من طريقين عن أنس أحدهما طريق الطبراني.
  - (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١٤ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

<sup>=</sup> وصححه. وخرجه الآجري في الشريعة ٣٦٢-٣٦٣.

وخرج ابن عدي من حديث أنس: «أن النبي رجل برجل يعذب في قبره من النميمة ، ورجل يعذب في قبره من البول »(١).

وخرج أيضاً بإسناد فيه ضعف عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال: «فتنة القبر من ثلاث: من الغيبة ، والنميمة ، والبول »(٢).

ولكن روى عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: «كان يقال: عذاب القبر من ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول » خرجه الخلال وهذا أصح (٦).

وخرج الأثرم والخلال من حديث ميمونة مولاة النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال لها: «يا ميمونة إن من أشد عذاب القبر الغيبة والبول »(1).

<sup>(</sup>١) خرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٩١٨ بسند فيه ضعيف هو خليد بن دعلج .

<sup>(</sup>٢) خرجه أبن عدي في الكامل ٤/ ١٤٥٢ ولفظه هكذا: «فتنة القبر من ثـلاث: فتنـة مـن الغيبـة، وفتنة من النميمة ، وفتنة من البول» وضعفُهُ من عبدالله بن محرر .

<sup>(</sup>٣) خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٢٣٨/ عن سعيد عن قتادة ، وأورده عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: الصحيح عن قتادة من قوله ، وعن قتادة موقوفاً ذكره الإمام الغزالي في الإحياء ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٢١٠ ، وابن سعد في الطبقات ٨/ ٣٠٥ كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن طارق بن القاسم عن ميمونة ، قلت : في ميزان الاعتدال: طارق بن عبدالرحمن بن القاسم عن ميمونة زوج النبي وعنه عكرمة بن عمار لا يكاد يعرف، قال النسائي: ليس بالقوي، فما أدري أراد هذا أو الأول، وذكره ابن حبان في الثقات .

#### [ السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر ]

وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر: وهو أن القبر أول منازل الآخرة، وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب، والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق لله، وحق لعباده، وأول ما يُقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة، ومن حقوق العباد: الدماء.

وأما البرزخ فيُقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلها ، فمقدمة الـصلاة : الطهارة من الحدث والخبث ، ومقدمة الدماء : النميمة والوقيعة في الأعراض ، وهما أيسر أنواع الأذى ، فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما .

وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل (۱) قال: مات رجل، فلما أدخل قبره، أتته الملائكة فقالوا: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله، قال: فذكر صلاته وصيامه واجتهاده (۲)، قال: فخففوا عنه حتى انتهى إلى عشرة، ثم سألهم فخففوا عنه حتى انتهى إلى واحدة، فجلدوه جلدة اضطرم قبره ناراً، وغشي عليه، فلما أفاق قال: فيم جلدتموني هذه الجلدة ؟ قالوا: إنك بلت (۳) يوماً شم

<sup>=</sup> والحديث ذكره في أسد الغابة ٧/ ٢٧٥ والإصابة ٨/ ١٢٩ عند ترجمة ميمونة رضي الله عنها. وأورده السيوطي في شرح الصدور / ١٦٢/ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي.

<sup>(</sup>١) أبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني ثقة عابد مخضرم روى عن عمر وعلي وابس مسعود وغيرهم مات في الطاعون سنة ثلاث وستين .

<sup>(</sup>٢) عند عبدالرزاق (وجهاده) وما أثبته من النسختين والحلية.

<sup>(</sup>٣) في الحلية (نمت) وفي نسخة والمختصر (بلت). وهذا هو الصحيح حيث جاءت في جميع=

صليت ولم تتوضأ ، وسمعت رجلاً يستغيث مظلوماً فلم تغثه (١).

ورواه أبو سنان عن أبي إسحق عن أبي ميسرة بنحوه $^{(7)}$ .

فعذاب القبر حصل هاهنا بشيئين:

أحدهما: ترك طهارة الحدث.

والثاني: ترك نصرة المظلوم مع القدرة عليه ، كما أنه في الأحاديث المتقدمة حصل بترك طهارة الخبث والظلم بالقول ، وهي متقاربة في المعنى.

# [ ما ينجى من عذاب القبر ]

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي راية الليلة عجباً.. »

<sup>=</sup> مصادره التي سوف أذكرها وهو محل الشاهد.

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرزاق في المصنف رقم (٦٧٥٢) ، كما خرجه أبو نعيم في الحلية ٤/٤٤ من طريقه، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد ١٣/١٣ .

<sup>(</sup>٢) من هذه الطريق خرجه هناد في الزهد رقم / ٣٦٢/ ومن طريقه بهذا السند خرجه أبو نعيم في الحلية أيضاً ٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في التذكرة / ١٣٧/ وعزاه إلى الطحاوي، كما أورده السيوطي في شرح الصدور / ١٦٥/ وعزاه إلى الطحاوي وأبي الشيخ في كتاب التوبيخ، و(الطحاوي) في «الشرح» مصحف إلى (البخاري) ثم إني وجدته في المحققة مصححاً.

فذكر الحديث بطوله وفيه: «رأيت رجلاً من أمتي بُسِطَ<sup>(۱)</sup> عليه عنداب القبر، فجاءه وضوؤه فاستنقذه منه». أخرجه الطبراني وغيره (۲).

ففي هذا الحديث أن طهارة الحدث تنجي من عذاب القبر ، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ينجي من عذاب القبر كها تقدم ذكره في الباب الثاني ؛ لأن فيه غاية النفع للناس في دينهم ، وكذلك الجهاد والرباط ، فإن المجاهد والمرابط في سبيل الله كل منهها بذل نفسه ، وسمح بنفسه لتكون كلمة الله هي العليا ، ودينه هو الظاهر، وليذُبَّ عن إخوانه المؤمنين عدوهم .

وفي الترمذي عن المقدام بن معدي كرب عن النبي الله قال: «للشهيد عند الله ستُ خصال: يُغفر له في أول دفعة ، ويُرى مقعده من الجنة ، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر ..» وذكر بقية الحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) في مجمع الزوائد (سلط) وكذا في الطبعة المحققة من شرح الصدور وما أثبته من المخطوط والتذكرة وكنز العمال والشرح الغير محققة، وكلاهما يلائم المعنى. وباعتبار أن مصادره متعددة فلا مانع من ورود اللفظتين.

<sup>(</sup>٢) حديث ابن سمرة رضي الله عنه أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، باب فيها رآه النبي إلى المناه في المنام 
٧/ ١٨٢ وقال: رواه الطبراني بإسنادين: أحدهما فيه سليهان بن أحمد الواسطي، وفي الآخر خالد 
ابن عبدالرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف. وذكره السيوطي في شرح الصدور ١٨٦-١٨٣ 
وعزاه للطبراني في الكبير، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والأصبهاني في الترغيب. وساقه 
القرطبي بطوله في التذكرة ٢٤٠-٢٤٢ وعزاه للحكيم الترمذي وقال بعده: هذا حديث عظيم 
ذكر فيه أعمالاً خاصة تنجى من أهوال خاصة، والله أعلم، وقد ينجي منها كلها.

<sup>(</sup>٣) حديث المقدام خرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد رقم / ١٦٦٣ / وبقية الحديث عنده=

وخرج الحاكم وغيره من حديث أبي أيوب عن النبي الله قال: «من لقي في سبيل الله فصبر حتى يُقتل أو يغلب ، لم يفتن في قبره أبداً »(١).

وفي صحيح مسلم عن سلمان عن النبي ﷺ قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وأجري عليه رزقه، شهر وقيامه، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتَّان »(").

<sup>= &</sup>quot;ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويُشَفَّع في سبعين من أقاربه". وقال الترمذي بعده: هذا حديث حسن صحيح غريب. والحديث خرجه أيضاً عبدالرزاق في المصنف رقم / ٩٥٥٩/، وسعيد بن منصور في السنن رقم / ٢٥٦٢/ وعنده بلفظ تسع خصال، كها خرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله رقم / ٢٧٦٧/، قلت: خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٢٤٦/ من حديث قيس الجذامي مرفوعاً، وخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢٠ من كلام مكحول.

<sup>(</sup>۱) خرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١١٩ في كتاب الجهاد وصححه، إلا أن الـذهبي ضعفه لحال معاوية أحد رجال سنده، كما أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٤٣)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد باب الصبر عند القتال ٥/ ٣٣٠ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مصطفى بن بهلول والد محمد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) عند مسلم (جرى) وشرحها الإمام النووي ٦١/١٣ فقال: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحاً في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمّى له عمله إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) خرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل رقم /١٩١٣/.

 $e^{(1)}$  وخرجه غيره وقال فيه : «ووقي عذاب القبر»

وخرج الترمذي وأبوداود من حديث فضالة بن عبيد عن النبي ﷺ معناه أيضاً (٢٠). وروى من وجوه أخر (٣).

فائدة : قال القرطبي : في هذا الحديث والذي قبله قيد، وهو الموت حالة الرباط، والرباط: هو ملازمة ثغور المسلمين مدة على نية الجهاد فارساً كان أو راجلاً بخلاف سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هناك، فليسوا بمرابطين، (نقلاً عن السيوطي في شرح

<sup>(</sup>١) خرجه سعيد بن منصور رقم / ٢٤٠٩/ وفيه (وقي من فتنة القبر) ومن طريقه خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ١٤٣/.

<sup>(</sup>۲) حدیث فضالة رضي الله عنه ونصه «کل میت یختم علی عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبیل الله فإنه ینمی له عمله إلی یوم القیامة ویأمن من فتنة القبر» خرجه الترمذي في أبواب الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً رقم / ۱۹۲۱/ وقال: حدیث حسن صحیح، وخرجه البیهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ۱۶۳/، وسعید بن منصور في کتاب الجهاد، باب فضل الرباط رقم / ۲۵۱۷/، وأبو داود في کتاب الجهاد، باب في فضل الرباط رقم / ۲۵۰۰/، کها خرجه الحاکم في المستدرك وقال عقبه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي ۲/ ۷۹ و ۲/ ۱۶۶ و ورود الظمآن في صحیحه کها في الإحسان (۲۲۶۶) وموارد الظمآن (۲۲۲۶)، کها أخرجه الطبران في الکبیر ۱۸ (۲۰۸)، وهو أیضاً في المسند ۲/ ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) روي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب فضل الرباط في سبيل الله رقم / ٢٧٦٧/، وفي المصباح ٢/ ٣٩١: إسناده صحيح، وكذا صححه المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٢٤٤ وأضاف في عزوه للطبراني في الأوسط بأطول منه وبإسناد مقارب، وانظره في المعجم الأوسط (٥٣١٢).

وخرج النسائي من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي راشد بن سعد عن رجلاً قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة »(١).

وروى مجالد عن محمد بن المنتشر عن ربعي (٢) عن حذيفة قال: إن في القبر حساباً، وفي القيامة حساباً، فمن حوسب يوم القيامة عُذِّب (٢).

وروى ابن عجلان عن عون بن عبد الله (<sup>1)</sup> قال: يقال: إن العبد إذا أدخل قبره سئل عن صلاته أول شيء يسأل عنه ، فإن جازت له صلاته نظر فيها سوى ذلك من عمله ، وإن لم تجز له ، لم ينظر في شيء من عمله بعد (°).

<sup>=</sup> الصدور / ١٤٧/).

<sup>(</sup>١) خرجه النسائي في الشهيد من كتاب الجهاد ٤/ ٩٩ ، وأورده القرطبي في التذكرة / ١٤٩/ عنه .

<sup>(</sup>٢) في المصنف والحلية عن (ابن حراش) وهما واحد، وهي كنية ربعي .

<sup>(</sup>٣) خرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣/ ٣٨٠ ، ومن طريقه خرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الإمام القدوة العابد، وثقه أحمد وغيره ، وقال الأصمعي: كان من أأدب أهل المدينة وأفقههم. كان مرجئاً ثم تركه، توفي سنة بضع عشرة ومئة.

<sup>(</sup>٥) في أحاديث عدة ورد أن هذا يكون يوم القيامة، كحديث حريث بن قبيصة الذي خرجه الترمذي والنسائي وحديث أنس بن حكيم الضبي عند أبي داود وحديث عبدالله بن مسعود عند النسائي وحديث تميم الداري عند أبي داود وهي أحاديث صحيحة، انظر جامع الأصول ١٠/ ٤٣٤-٤٣٥ .

# فصــــل

# [ أنواع العذاب في القبر ]

وقد ورد في عذاب القبر أنواع ، منها :

الضرب إما بمطراق من حديد أو غيره: وقد سبق ذلك في أحاديث متعددة (١).

وروينا من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال: «أتى النبي ﷺ بقيع الغرقد فوقف على قبرين فقال: أدفنتم ها هنا فلاناً وفلانة ، أو قال: فلاناً وفلاناً ؟ قالوا: نعم ، فقال: قد أُقعد فلان الآن يضرب، شم قال: والذي نفسي بيده لقد ضُرب ضربة ما بقي منه عرق إلا انقطع ، ولقد تطاير قبره ناراً ، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الإنس والجن ، ولولا تمريخ في صدوركم، و تزيُّدُكم في الحديث ، لسمعتم ما أسمع ، قالوا: يا رسول الله وما ذنبها ؟ قال: أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول ، وأما فلان [أو فلانة] (٢) فإنه كان يأكل

<sup>(</sup>١) كحديث البراء وأبي سعيد وعمر رضي الله عنهم، وقد مرت وخرجتها في مواضعها .

<sup>(</sup>٢) من (ب) فقط ، ويؤيده المصدر.

لحوم الناس » و في هذا الإسناد ضعف(١).

وخرج ابن جرير في تفسيره من طريق أسباط عن السدي قال: قال البراء بن عازب: إن الكافر إذا وضع في قبره أتته دابة كأن عينيها قِدْران من نحاس ، معها عمود من حديد فتضربه ضربة بين كتفيه ، فيصيح فلا يسمع صوته أحد إلا لعنه ، ولا يبقى شيء إلا سمع صوته إلا الثقلين الجن والإنس .

ومن طريق جويبر عن الضحاك قال: الكافر إذا وضع في قبره ضرب ضربة بمطراق، فيصيح صيحة ، فيسمع صوته كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس ، فلا يسمع صيحته شيء إلا لعنه .

وروى اللالكائي بإسناده عن محمد بن المنكدر(٢٠ قال : بلغني أن الله عز وجل ليسلط على الكافر في قبره دابة عمياء في يدها سوط من حديد ، رأسها جمرة مثل غرب

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريج الحديث ص١٥٨، وأضيف هنا فأقول: ذكره المنذري مرة أخرى ٣/٥١٥ من نفس الطريق وقال: رواه ابن جرير الطبري من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه ، ورواه من هذه الطريق أحمد بغير هذا اللفظ ، ثم قال: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرها.

<sup>(</sup>٢) محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو عبدالله القرشي المدني، ولد سنة بضع وثلاثين ، وحدث عن النبي وعن سلمان وأبي رافع وأسماء مرسلاً وعن عائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، كان سيد القراء من معادن الصدق، مات سنة ثلاثين ومائة.

الجمل ، تضربه بها إلى يوم القيامة ، ولا تراه ولا تسمع صوته فترحمه "(١).

ومنها تسليط العقارب والحيات عليه: وقد سبق ذلك من حديث أبي هريرة (٢).

<sup>(</sup>١) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/ ٥٣٥ عن محمد بن المنكدر موقوفاً ، وقد سبق ذكره من تخريج الإمام أحمد مرفوعاً ص ١٠٥-١٠٦ وقد شرحنا غريبه هناك .

<sup>(</sup>٢) الذي رواه الطبراني، انظر ص ٥٦-٥٧ حيث خرجناه.

<sup>(</sup>٣) في (ب) : عذاب الكافر في قبره، وهو ما عليه المصادر.

<sup>(</sup>٤) خرجه الآجري في الشريعة / ٣٥٨/ بسنده، وابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت (٢٦٢)، وخرجه ابن حبان بنفس السند رقم ٧٨٧ من موارد الظمآن، و(٣١٢٦) من الإحسان، وكذلك البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم ٦٨، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٢ وقال: رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه واللفظ له كلاهما من طريق دراج عن ابن حجيرة عنه، كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٨ وقال: رواه أبو يعلى وفيه دراج حديثه حسن واختلط فيه.

وخرجه البزار من وجه آخر عن ابن حجيرة عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً مختصراً (١).

وخرج ابن منده من طريق أبي حازم عن أبي هريرة ، وذكر قبض روح المؤمن والكافر، وقال في الكافر: ويسلط الله عليه الهوام - وهي الحيات - فينام كالمنهوش ويفزع.

وخرجه مرفوعاً أيضاً (٢).

وقد روي عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي الله قال: «يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تِنيناً يلدغونه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنيناً منها نفخ على الأرض ما أنبتت خَضِراً». خرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن أبي أيوب عن دراج به (٢).

<sup>(</sup>١) أورده ابن كثير في تفسيره عن البزار من طريقين إحداهما فيه ابن حجيرة والثانية ليس فيها وقال عنها: إسناد جيد وهما في كشف الأستار / ٢٣٣٣/ و/ ٢٢٣٤/ .

<sup>(</sup>۲) أورده السيوطي في شرح الصدور ١٣٤ – ١٣٥ عن ابن منده وابن أبي الدنيا موقوفاً ، كها أورده عن البزار وابن جرير في تهذيب الآثار مرفوعاً، وذكره ابن كثير في التفسير مرفوعاً وقال: رفعه منكر جداً، وهو في مجمع الزوائد ٣/ ٥٥ – ٥٦ وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات خلا سعيد بن عمر القراطيسي فإني لم أعرفه، ومعنى (المنهوش) كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه في نفس الحديث: الذي تنهشه الدواب والجنادب وهو بالشين أو السين بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) خرجه الإمام أحمد ٣/ ٣٨، وابن حبان رقم / ٧٨٣/ من موارد الظمآن ورقم (٣١٢١) من=

ورواه ابن لهيعة عن دراج مرفوعاً أيضاً إلا أنه قال: « ضمة القبر »(١).

وخرجه الخلال من طريق خلاد بن سليم عن دراج أبي السمح عمن حدثه عن أبي سعيد: أنهم سألوه عن المعيشة الضنك قال: هي معيشة الكافر في قبره، يبعث الله عليه قبل يوم القيامة اثنين وسبعين تنيناً وعقارب كالبغال تلسعنه في قبره، ويضيق عليه قبره حتى تدخل الأضلاع بعضها في بعض، يتمنى أنه لو قد أُخرج إلى النار. وهذا موقوف (٢).

وقد سبق في الباب الثاني من وجه آخر مرفوعاً (٣).

وقد رُوي بعضه من وجه آخر مرفوعاً [وموقوفاً] أيضاً (١٠).

وروى منصور بن صُقَير عن حماد بن سلمة عن أبي حازم عن النعمان بن أبي

<sup>=</sup>الإحسان، كما خرجه الدارمي ٢/ ٢٣٨، وابن أبي شيبة في المصنف كتاب ذكر النار ١٣/ ١٧٥، والإحسان، كما خرجه الدارمي و ٢٣٨، وابن أبي شيبة في المصنف كتاب ذكر النار ١٣/ ١٧٥ وأبو والآجري في الشريعة / ٣٥٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٨ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى موقوفاً وفيه دراج وفيه كلام وقد وثق .

<sup>(</sup>١) أورده ابن كثير في التفسير من طريق ابن لهيعة مرفوعاً بهذا اللفظ، كما ذكـره الـسيوطي في الـدر المنثور عن ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) خرجه البيهقي مختصراً في إثبات عذاب القبر رقم (٦٠-٦١) من طريقين عن أبي سعيد موقوفاً، وكذا عزاه الهيثمي في المجمع لأبي يعلى موقوفاً ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) وذلك في الحديث الذي خرجه الترمذي مرفوعاً عن أبي سعيد أول الباب الثاني .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : مرفوعاً وموقوفاً . ذكر بعضه - من وجه آخر مرفوعاً - السيوطي في الدر المنشور ٥/ ٢٠٧ عند تفسير الآية وعزاه للبزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة .

عياش عن أبي سعيد «أن النبي على قال في هذه الآية: ﴿ مَعِيشَةُ ضَنكًا ﴾ قال: المعيشة الضنك عذاب القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ولا يزال يعذب حتى يبعث ». خرجه الخلال، ومنصور بن صقير فيه ضعف، وخالفه آدم بن أبي إياس فرواه عن حماد بن سلمة، وكذا رواه الثوري وسليان بن بلال والدراوردي وغيرهم عن أبي حازم عن النعان عن أبي سعيد مرفوعاً (۱).

وخالفهم ابن عيينة فرواه عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد موقوفاً أيضاً ، فمنهم من قال: أخطأ فيه ابن عيينة ، كذا قاله أبو زرعة والغلابي . وقيل: بل أبو سلمة هذا هو النعمان بن أبي عياش ، قاله أبو حاتم الرازي و أبو أحمد الحاكم وأبو بكر الخطيب وغيرهم (٢).

وخرج الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله على قال : «يُرسَل على الكافر حَيَّتان : واحدة من قِبَل رأسه ، والأخرى من قِبل رجليه ، يقرضانه قرضاً" ، كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة »(1) .

<sup>(</sup>١) في (ب): موقوفاً. خرج أوله فقط البيهقي في إثبات عـذاب القـبر رقـم / ٥٩/، وكـذا خرجـه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨١، كلاهما من طريق النضر بن شميل عن حماد بن سلمة به وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في التفسير من طريق ابن عيينة موقوفاً كها ذكره مرفوعاً من طريق أخرى وقال: الموقوف أصح، ونقل كلام أبي حاتم الرازي في أبي سلمة هذا .

<sup>(</sup>٣) في المسند ومجمع الزوائد الكلمتان بالصاد المهملة، وعند السيوطي في الشرح كما عند المصنف بالمعجمة ومعناهما واحد: القطع، والثانية تختص به .

<sup>(</sup>٤) خرجه الإمام أحمد في المسند ٦/ ١٥٢، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٨ وقال: =

وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف عن الحسن عن النبي على مرسلاً قال: «لا يُرى أحد خارجاً من الدنيا شاتماً لأحد منهم - يعني من أول هذه الأمة - إلا سلَّط الله عليه دابةً في قبره ، تقرض لحمه ، يجد ألمه إلى يوم القيامة »(١).

وخرج الخلال من طريق عاصم عن زرعن ابن مسعود قال: يقال للكافر - يعني في قبره -: ما أنت ؟ فيقول: لا أدري ، فيقال: لا دريت ، ثلاثاً ، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ، ويرسل عليه حيات من جوانب قبره تنهشه وتأكله ، فإذا جزع (٢) فصاح قمع بمقمع من نار أو حديد (٣) .

وخرجه أبو بكر الآجري وزاد فيه: ويضرب ضربة يلتهب قبره ناراً. وعنده: ويبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الإبل<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup>رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) ملحق كتاب القبور (٦٣)، وذكره السيوطي في شرح الصدور / ١٧١/ وعزاه لابن أبي الدنيا في القبور عن الحسن مرفوعاً، إلا أن في لفظه اختلافاً يسيراً، فهو هكذا «من خرج في الدنيا شاتماً لأحد من أصحابي سلط الله عليه دابة تقرض لحمه يجد ألمه إلى يوم القيامة».

<sup>(</sup>٢) في (ب) (خرج) تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أثر ابن مسعود رضي الله عنه من هذه الطريق خرجه ابن أبي شيبة طويلاً في مصنفه في المسألة في القبر من كتاب الجنائز ٣/ ٣٧٧. كما خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٢٢٥/ طويلاً بلفظه وسنده .

<sup>(</sup>٤) خرجه الآجري في الشريعة ص / ٣٦٧ .

وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الموت بإسناده عن عبيد بن عمير قال: يُسلَّط عليه شجاع أقرع (١)، فيأكله حتى يأكل أم هامته، فهذا أول ما يصيبه من عذاب الله عز وجل (٢).

وبإسناده عن مسروق قال: ما من ميت يموت وهو يزني أو يسرق أويشرب أويأتي شيئاً من هذه إلا جعل معه شجاعان ينهشانه في قبره (٣).

ومنها رض رأس الميت بحجر وشق شدقه ونحو ذلك.

وقد ورد ذلك من حديث سمرة بن جندب عن النبي الله قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة ، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كَلُّوب (1) من حديد ، يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ، ويلتئم شدقه هذا ، فيعود فيصنع مثله ، قلت ما هذا ؟ قالا لي : انطلق ، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ، ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر (٥) فيشدخ (١) بها رأسه ، فإذا ضربه تَدَهْدَهَ (٧) الحجر ، فانطلق إليه ليأخذه ، فلا يرجع إلى فيشدخ (١) بها رأسه ، فإذا ضربه تَدَهْدَهَ (٧)

<sup>(</sup>١) الشجاع الأقرع: الحية الذكر الذي تمعُّط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره.

<sup>(</sup>٢) كتاب ذكر الموت (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) كتاب ذكر الموت (٢٥٧) ، وذكره السيوطي في الشرح / ١٧٢/ وعزاه لابن أبي الدنيا أيضاً .

<sup>(</sup>٤) كلوب : بتشديد اللام : حديدة معوجة الرأس .

<sup>(</sup>٥) الفهر: الحجر ملء الكف، يذكر ويؤنث.

<sup>(</sup>٦) يشدخ: يكسر، والشدخ كسر الشيء الأجوف.

<sup>(</sup>٧) تدهده: تدحرج.

هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو ، فعاد إليه فنضربه ، قلت من هذا ؟ قالالي : انطلق ، فانطلقنا إلى نقب مثل التَّنُّور ، أعلاه ضيق ، وأسفله واسع ، توقد تحته نار ، وإذا فيه رجال ونساء عراة ، فيأتيهم اللهب من تحتهم ، فإذا ارتفعوا كادوا يخرجون ، فإذا خمدت رجعوا ، قلت ما هذا ؟ قالالي : انطلق ، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم ، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان ، فجعل كلها جاء ليخرج رمى في فيه بحجر رجع كما كان ، قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق.. » فذكر الحديث ، وفيه : «قلت: طوفتهاني الليلة فأخبراني عما رأيت ، قالا : نعم ، أما الـذي رأيته يُـشَق شِـدْقُه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ، فيُصنع به إلى يوم القيامة ، والـذي رأيته يُشدَخ (١) رأسه ، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار ، يُفعل به إلى يوم القيامة ، وأما الذي رأيتَ في النقب فهم الزناة ، والـذي رأيته في النهر فآكـل الربا .. » وذكر الحديث بطوله ، خرجه المخاري(٢) .

<sup>(</sup>١) في (أ) : يخدش، هنا وفي الموضع التالي، وما أثبته من (ب) والبخاري .

<sup>(</sup>٢) حديث سمرة رضي الله عنه خرجه البخاري في كتاب الجنائز باب (٩٣) رقم / ١٣٨٦ / وفي كتاب التعبير، باب الرؤيا بعد صلاة الصبح رقم / ٧٠ ٤٧ / وقد على القرطبي رحمه الله على حديث البخاري هذا في التذكرة ١٣٨ فقال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا أبين في أحوال المعذبين في قبورهم من حديث البخاري، وإن كان مناماً، فمنامات الأنبياء عليهم السلام وحي، بدليل قول إبراهيم عليه السلام: ﴿ يَنَبُنَى إِنِي آرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي اَلْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الله ابنه : ﴿ يَتَأَبَتِ النَّعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ .

وروى هذا الحديث أبو خلدة عن أبي حازم عن سمرة وفي حديثه: «قلت: فالذي يسبح في الدم، قال: ذاك صاحب الربا، ذاك طعامه في القبر إلى يوم القيامة، قلت: والذي يُشدَخ رأسه، قال: ذاك رجل تعلم القرآن فنام حتى نسيه، لا يقرأ منه شيئاً، كلما رقد دقوا رأسه في القبر إلى يوم القيامة ولا يَدعونه ينام (١).

ومنها تضييق القبر على الميت حتى تختلف فيه أضلاعه: وقد سبق ذلك في أحاديث متعددة (٢).

وخرج الخلال بإسناد ضعيف عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قبال في الكافر: «يضيق عليه قبره حتى يخرج دماغه من بين أظفاره ولحمه ».

وقد ورد ما يدل على أن التضييق عام للمؤمن والكافر ، وصرح بذلك طائفة من العلماء منهم ابن بطة (٣) وغيره .

فروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة عن النبي الله قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها لنجا منها سعد بن معاذ » خرجه الإمام أحمد (٤٠).

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطي هذه الرواية في الشرح / ١٦٧/ وعزاها للدارقطني .

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما اللذين تقدما قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) ابن بطة هو الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ العراق أبو عبدالله محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي مصنف كتاب الإبانة الكبرى، كان حسن السمت أماراً بالمعروف، وكان مستجاب الدعوة، قال الذهبي: لابن بطة مع فضله أوهام وغلط، توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>٤) خرجه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٥٥ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٤٩ : رواه أحمد عن نافع=

وقد اختلف على شعبة في إسناده فقيل عنه كما ذكرنا .

وقيل عنه عن سعد<sup>(١)</sup> عن نافع عن إنسان عن عائشة .

 $e^{(7)}$  وقيل عنه عن سعد عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة

وروي عن الثوري عن سعد عن نافع عن [امرأة] (٢) ابن عمر عن النبي ﷺ وليس بالمحفوظ.

ورواه ابن لهيعة عن عقيل سمع سعد بن إبراهيم يخبر عن عائشة بنت سعد عن عائشة أم المؤمنين عن النبي الله أنه قال لها: «تعوذي بالله من عذاب القبر، فإنه لو نجا منه أحد لنجا منه سعد بن معاذ، لكنه لم يزد على ضمه ». خرجه الطبراني (١٠) ، ورواية شعبة أصح.

وخرج الإمام أحمد من حديث محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري

<sup>=</sup>عن عائشة، وعن نافع عن إنسان عن عائشة ، وكلا الطريقين رجالهم رجال الصحيح. وقال العراقي في تخريجه على الإحياء: رواه أحمد بإسناد جيد ٤/ ٥٣٥. وعن الطريق الأولى قال ابن كثير في التاريخ: سنده على شرط الصحيحين ٤/ ١٣٠.

<sup>(</sup>١) كان في (أ): شعبة، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) هذا القول سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٤) أورده في مجمع الزوائد ٣/ ٤٩ وقال: قلت: ذكر هذا في حديث طويل في عذاب القبر، رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

عن حذيفة قال: «كنا مع النبي و جنازة ، فلم انتهينا إلى القبر ، قعد على شقته (۱) فجعل يردد بصره فيه ، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ، ويُملأ على الكافر ناراً »(۱) ومحمد بن جابر هو اليهامي (۱) ضعيف وأبو البختري لم يدرك حذيفة .

وخرج النسائي من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي وخرج النسائي من حديث عبيد الله بن عمر عن النبي وقال: «هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السهاء، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة، لقد ضُمَّ ضمة ثم فُرِّجَ عنه »(1).

وخرجه البزار وقال: روي عن عبيد الله عن نافع مرسلاً، قلت: وقد سبق الاختلاف فيه على سعد بن إبراهيم عن نافع (٥).

<sup>(</sup>١) شقته: جانبه، وهذا لفظ المسند.

<sup>(</sup>٢) حديث حذيفة رضي الله عنه خرجه أحمد ٥/ ٤٠٧، والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ١٥٥ من نفس الطريق، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٤٩ وقال: رواه أحمد وفيه محمد ابن جابر وهو ضعيف، ثم ذكره في الزهد ١٠ / ٢٦٧ وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن جابر وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال العراقي في التخريج على الإحياء ٤/ ٥٣٥: رواه أحمد بسند ضعيف، وأضاف الشيخ محمد بن عبدالوهاب في إثبات عذاب القبر / ١٨/ عزوه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول.

<sup>(</sup>٣) واليهامي: نسبة محمد بن جابر كما في ميزان الاعتدال.

<sup>(</sup>٤) خرجه النسائي – بلفظه – في ضمة القبر وضغطته ٤/ ١٠١ - ١٠١ ، كما خرجه البيهقي في الدلائل ٢٨/٤ من نفس الطريق وفي إثبات عذاب القبر رقم / ١٠٩ من طريق أخرى عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في التاريخ ٤/ ١٣٠ وعزاه للبزار وقال: وهـذا إسـناد جيـد ثـم ذكـر الروايـة =

ورواه زيد بن أنيسة عن جابر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي على عن النبي على قال : « إن كنت لأرى لو أن أحداً أعفي من عذاب القبر لأعفي منه سعد بن معاذ ، لقد ضُم فيه ضمة »(١).

وخرجه البزار من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر (٢).

وخرج الطبراني من طريق زكريا بن سلام عن سعيد بن مسروق عن أنس قال: «لما ماتت زينب بنت رسول الله ﷺ حزن ، ثم سري عنه ، فقلنا: يا رسول الله ﷺ حزن ، ثم سري عنه ، فقلنا: يا رسول الله رأينا منك ما لم نر ، قال: ذكرت زينب وضعفها وضغطة القبر ، لقد هون عليها ذلك ، لقد ضغطت ضغطة بلغت الخافقين » ، وزكريا قيل: إنه مجهول ، وسعيد بن مسروق لم يدرك أنساً فهو منقطع (٢٠) .

<sup>=</sup> المرسلة، وخرجه مرسلاً ابن سعد في الطبقات ٣/ ٤٣٠ .

<sup>(</sup>١) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٠ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وهو مرسل وفي إسناده من لم أعرفه .

<sup>(</sup>٢) ذكر الحافظ ابن كثير الروايتين في التاريخ ٤/ ١٣٠ وقال عن الثانية: قال البزار: تفرد به عطاء بن السائب قلت: وهو مُتكلم فيه ، وخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٠٦ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. كها خرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٤٣٣، وانظر كشف الأستار / ٢٦٩٧ و / ٢٦٩٨ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط (٥٨١٠)، وفي مجمع الزوائد ٣/ ٤٧ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف .

وقد روي من وجه آخر عن أنس من رواية الأعمش عن أنس عن النبي ﷺ بمعناه.

وكذا رواه أبو حمزة السكري عن الأعمش ، والأعمش لم يسمع من أنس عند الأكثرين ، وقيل: عن أبي حمزة عن الأعمش عن سليان عن أنس (١) .

ورواه سعد بن الصلت عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس(٢).

ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس «أن النبي الدفن صبياً أو صبية فقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي ». خرجه الخلال والطبراني، وقد اختلف فيه على حماد، فرواه جماعة عنه عن ثمامة مرسلاً، والمرسل هو الصحيح عند أبي حاتم الرازي والدارقطني (۲).

وروى [ابن] (1) وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن زياد مولى ابن عباس «أن النبي الله صعد على قبر سعد بن معاذ فقال: لو نجا من

<sup>(</sup>١) كتاب ذكر الموت (٢٦٠)، وذكره في الإحياء / ٥٣٥/ وقال الحافظ العراقي في تخريجه: أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من رواية سليهان الأعمش عن أنس ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>٢) من هذه الطريق خرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٤٢٦ وخرجه من طريق أخرى عن ابن عمر وقال: هذا حديث لا يصح من جميع طرقه ٢/ ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط (٢٧٥٣)، وذكره في مجمع الزوائد ٣/ ٤٧ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (أ).

ضغطة القبر أحد لنجا سعد ، ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه » خرجه الطبراني (١).

وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن معاذ بن رفاعة عن جابر أن النبي على قال لسعد وهو يدفن: «سبحان الله لهذا العبد الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السهاء، شُدد عليه ثم فرج عنه »(٢).

وخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة عن مجمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر عن النبي على قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرّج الله عنه »(٢).

<sup>(</sup>۱) في المعجم الكبير (۱۰۲۷)، و (۱۲۹۷۵)، والأوسط (۲۰۹۳)، وأورده في مجمع الزوائد المعجم الكبير والأوسط ورجاله موثقون، كما خرجه البيهقي في الكبير والأوسط ورجاله موثقون، كما خرجه البيهقي في اثبات عذاب القبر من طريق أبي النضر به رقم / ۱۱۲/، وعزاه السيوطي في الشرح / ۱۰۷/ إلى سعيد بن منصور والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) خرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٣٢٧، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المناقب كما في تحفة الأشراف ٢/ ٣٧٤، كما خرجه الحاكم مختصراً في المستدرك ٣/ ٢٠٦ وصحح إسناده الـذهبي، وخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) خرجه ابن إسحاق في السيرة ٣/ ٢٥١-٢٥٢، ومن طريقه خرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٣٧٧، والطبراني في المعجم الكبير (٥٣٤٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٤٦: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمود بن محمد بن عبدالرحمن بن عمرو بن الجموح، قال الحسيني: فيه نظر، قلت: ولم أجد من ذكره غيره، كما خرجه من نفس الطريق البيهقي في الدلائل ١٩٨٤ وإثبات عذاب القبر رقم / ١١٣/.

وذكر ابن إسحاق اهتزاز العرش وفتح أبواب السهاء ، عن معاذ بن رفاعة قال : حدثني من شئت من رجال قومي عن النبي ، ولم يذكره في حديث جابر ، وزاد في إسناد حديث جابر رجلاً ، وقوله أصح من قول يزيد بن الهاد في هذا كله عند كثير من الأئمة الحفاظ والله أعلم (۱) .

وخرج البيهقي من حديث ابن (٢) إسحاق حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ، ما بلغكم من قول النبي في هذا ؟ قالوا : ذكر لنا أن رسول في سئل عن ذلك فقال : «كان يُقَصِّر في بعض الطهور من البول»(٣).

<sup>(</sup>١) خرجه ابن إسحاق بطوله في السيرة ٣/ ٢٥٠-٢٥١، والبيهقي في الدلائل من طريقه ٤/ ٢٩، وأورده ابن كثير في التاريخ ٤/ ١٢٩ بالروايتين.

<sup>(</sup>٢) في إثبات عذاب القبر (أبي إسحاق) خطأ.

<sup>(</sup>٣) خرجه البيهقي في دلايل النبوة ٤/ ٣٠ وإثبات عذاب القبر رقم / ١١٤/، ورواه عنه ابن كثير في التاريخ ١/ ١٣٠ وقال: أثر غريب، وعزاه السيوطي في شرح الصدور / ١٠٨/ للحكيم الترمذي والبيهقي، كما أورده القرطبي في التذكرة من طريق ابن إسحاق وذكر معه حديثين ضعيفين بمعناه ص١٣٨ – ١٣٩، وكذا خرج أبن سعد في الطبقات معناه من طريق شبابة بن سوار أخبرني أبو معشر عن سعيد المقبري .. ٣/ ٤٣٠.

قلت: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٨٣ وهو يشرح حديث (باب من الكبائر أن لا يستر من بوله): وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما - يعني المقبورَين اللذّين يُعذّبان بالبول - سعد بن معاذ، فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقروناً ببيانه. ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي المحضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح، وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه على قال لهم: «من دفنتم اليوم=

وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن عبد الله التيمي قال: سمعت أبا بكر التيمي وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن عبد الله التيمي قال: سمعت أبا بكر التيمي – شيخاً من قريش – قال: كان يقال: إن ضمة القبر إنها أصلها أنها أمهم، ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلما رُد إليها أو لادها، ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنها ولدها ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعاً ضمته برأفة ورفق، ومن كان له عاصياً ضمته بعنف سخطاً منها عليه لربها (۱).

وروى في كتاب المحتضرين بإسناده عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع (٢٠): أنه لما حضرته الوفاة جعل يبكي ، فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : ذكرت سعداً وضغطة القبر (٢٠).

<sup>=</sup> ههنا؟ " فدل على أنه لم يحضرهما، وإنها ذكرت هذا ذباً عن هذا السيد الذي سهاه النبي السيداً " وقال لأصحابه: "قوموا إلى سيدكم". وقال: "إن حكمه قد وافق حكم الله". وقال: "إن عرش الرحمن اهتز لموته". إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة ، خشية أن يغتر ناقص العلم بها ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في شرح الصدور / ١١٠/ وعزاه لابن أبي الدنيا عن محمد التيمي ، كما ذكره السندي في حاشيته على النسائي من قول النسفي ٤/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) نافع هو أبو عبدالله العدوي مولى ابن عمر الإمام العلم المفتي الثبت عالم المدينة ، روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، قال البخاري وغيره: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال مالك: إذا قال نافع شيئاً فاختم عليه، توفي سنة سبع عشرة ومائة.

<sup>(</sup>٣) كتاب المحتضرين (٢٣٧)، وأورده الذهبي أثناء ترجمته لنافع ٥/ ٩٩ من نفس الطريق، كما ذكره السيوطي في شرح الصدور / ١٠٩/ وعزاه لابن عساكر وابن أبي الدنيا .

وروى هناد بن السري عن سعيد بن دينار عن إبراهيم الغنوي عن رجل عن عائشة أنها مرت بها جنازة صغير فبكت وقالت: بكيت لهذا الصبي شفقة عليه من ضمة القبر(١).

قال هناد: وحدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي مليكة (٢) قال: ما أجير من ضغطة القبر أحد (٣) و لا سعد بن معاذ الذي منديل من مناديل من مناديل من الدنيا وما فيها (٤).

<sup>(</sup>۱) أورده القرطبي في التذكرة / ۱۰۰ / وابن القيم في الروح / ۸۰ / والسيوطي في شرح الصدور / ۱۰۹ / كلهم عزوه لعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من طريق إبراهيم الغنوي، وجاء السند في الروح هكذا: حدثنا شعيب عن ابن دينار عن إبراهيم الغنوي به، قلت: ولم أجد هذا الحديث عند هناد في الزهد وليس من شيوخه سعيد بن دينار هذا، وهذا يدل على أن هذا السند الذي ساقه المصنف لهذا الحديث ليس له، وقد يكون تصحيفاً من الناسخ والله أعلم، وقد علَّق القرطبي على هذا الأثر فقال: وهذا الخبر وإن كان موقوفاً على عائشة رضي الله عنها فمثله لا يقال من جهة الرأي.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي مليكة هو عبدالله بن عبيدالله الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي القاضي الأحول المؤذن ، ولد في خلافة علي أو قبلها ، حدّث عن عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً، وكان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان، معدوداً في طبقة عطاء ، ولي القضاء لابن الزبير ، وتوفي سنة سبع عشرة ومائة.

<sup>(</sup>٣) لفظة (أحد) غير موجودة عند هناد في الزهد المطبوع على الرغم من وجودها في جميع المصادر التي رجعت إليها والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٤) خرجه هناد بن السري في كتابه (الزهد) رقم / ٣٥٦/، وذكره القرطبي في التـذكرة / ١٠٠٠ =

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثنا محمد بن الصياح حدثنا عمار بن محمد عن ليث عن المنهال عن زاذان عن البراء عن النبي على قول تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ [الأعراف: ٤١] قال: «يكسى الكافر في قبره ثوبين (١) من نار، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ هذا غريب منكر (٢).

## [ توقف العذاب عن أهل القبور في بعض الأوقات ]

وقد قيل: إن العذاب يفتر عن أهل القبور فيها بين النفختين ، كذا ذكره سعيد بن بشير عن قتادة، وتأوَّل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يُوَيِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هُا وَعَدَ بشير عن قتادة، وتأوَّل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يَوَيِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هُا هُنَا مَا وَعَدَ اللّهُ الفترة التي لا عذاب فيها (٢٠) .

<sup>=</sup> وابن القيم في الروح / ٧٩/، والسيوطي في الشرح / ١٠٨/ وكلهم عزوه لهناد.

قلت: وفي فضل مناديل سعد رضي الله عنه أخرج البخاري في صحيحه عدة أحاديث انظر الحديث رقم /٣٢٤٨/ و /٣٢٤٩ من فتح البارى .

<sup>(</sup>١) عند السيوطي في الدر حيث نقل الخبر (لوحين).

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٤٥٧ وعزاه لأبي الحسن القطان في الطوالات وأبي الشيخ وابن مردويه عن البراء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن كثير في التفسير عند تفسير الآية فقال: قال أبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل البعث، قال قتادة: وذلك بين النفختين. وأورده السيوطي في الدر وقال: أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي صالح في الآية قال: كانوا يرون أن العذاب يخفف عنهم ما بين النفختين.

وورد ذلك مرفوعاً ، خرجه الخلال في كتاب السنة حدثنا إسحاق بن خالد البالسي (۱) حدثنا محمد بن مصعب حدثنا روح بن مسافر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي شقال: «إن هذه الأمة تبتلي في قبورها .. وذكر الحديث بطوله وفي آخره قال: فإنهم يعذبون في قبورهم إلى قريب من قيام الساعة ، ثم ينامون قبل الساعة وهي النومة التي ندموا عليها حين قالوا: ﴿ يَنُونَيْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ وهذا إسناد ضعيف وروح بن مسافر وإسحاق بن خالد ضعيفان جداً (۱) .

## وقد يرفع عذاب القبر أو بعضه في بعض الأوقات الشريفة :

فقد روي بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك: أن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان (٣).

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (خالد) من (أ)، وإنها هو إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي. انظر كلام المصنف آخر الحديث، والكامل لابن عدى ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) قلت: والمعنى صحيح على ما نقل ابن كثير من كلام الصحابي والتابعيين، وروى هناد بن السري في الزهد رقم / ٣١٧/ عن مجاهد في قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَنُوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هُاللهُ السري في الزهد رقم / ٣١٧/ عن مجاهد في قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَنُويْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هُا القبور، يقولون: قال: للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم حتى يوم القيامة ، فإذا صبح: يا أهل القبور، يقولون: ﴿ يَنُويُلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هُلَا اللهُ قال مجاهد يُرى أن لهم رقدة، قال: يقول المؤمن إلى جنبه ﴿ هَلَذَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في شرح الصدور ١٨٧ نقلاً عن ابن رجب المصنف رحمه الله .

قلت : أخرج أبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٣ حديثاً بهذا المعنى عن ابن مسعود يرفعه « من وافق =

وكذلك فتنة القبر ترفع عمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ، كما خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي على قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر »(١).

(١) أخرجه الإمام أحمد من طريق ربيعة بن سيف عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً رقم / ٢٥٨٢/ كما أخرجه من طريق بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً رقم / ٦٦٤٦/ كما أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز، باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة رقسم / ١٠٨٠/ وقال: حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقال: لا نعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبدالله بن عمرو. ومن هذه الطريق أخرجه أيضاً عبـدالرزاق في المـصنف رقـم / ٩٧ ٥٥/، والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ١٥٥/ مع زيادة رجل – لم يسمه – بين ربيعة وابن عمر. كها أخرجه البيهقي أيضاً من طريق أحمد الثانية رقم / ١٥٦/ وأخرجه موقوفاً على عبـدالله بـن عمرو رقم / ١٥٧/، وأخرجه عبد بن حميد من الطريق الثانية رقم / ٣٢٣/ وعنده وعند البيهقي تصريح بسماع (بقية) بالتحديث عن معاوية، هذا التصريح الذي سبب صحة الحديث كما يقول أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه على المسند ١٢/١٣، فقد خرج الإمام أحمد مرة ثالثة في المسند رقم / ٧٠٥٠/ وقال أحمد شاكر بعد أن وثق رجال سنده: والحمديث قمد مضي ... بهذا الإسناد وضعفناه هناك أن بقية مدلس ولم يصرح بالتحديث ولكن تبين من هذا الإسناد أنه سمعه من معاوية بن سعيد وصرح فيه بقوله: (حدثني) فارتفعت شبهة التدليس وصح الإسناد والحمد لله. قلت: وإذا كانت علة الحديث من طريق ربيعة بن سيف هي الانقطاع فقد وصله أبو عبدالله الترمذي في نوادر الأصول حيث جاء في سنده: عن ربيعة بن سيف الإسكندري عن عياض بن عقبة الفهري عن عبدالله بن عمرو. قاله القرطبي في التذكرة / ١٥١/ وابن القيم =

<sup>=</sup> موته عند انقضاء رمضان دخل الجنة ..» وقال بعده: غريب. وأورده القرطبي في التذكرة ١٥٣ عنه .

الباب السادس: في ذكر عذاب القبر ونعيمه

= في الروح / ١١٣/ هذا وللحديث شواهد أخرى تُقويه أيضاً :

فقد روي عن أنس مرفوعاً، قاله البيهقي في إثبات عذاب القبر بعد حديث رقم / ١٥٧/، قلت: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن أنس ٢/ ٣٢٢ وقال: رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام. وأخرجه من طريق أبي يعلى ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٥٤. كما أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ١/ ٢٣٠٠ وعزاه لأبي يعلى، وضعفه في الفتح حيث ذكره أثناء شرحه لحديث البخاري رقم / ١٣٨٧/.

كما رُوي الحديث عن جابر: أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ١٥٥ ولفظه: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أُجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء» وقال بعده: غريب من حديث جابر ومحمد تفرد به عمر بن موسى وهو مدني فيه لين. وذكره القرطبي في التذكرة / ١٥١/، وابن القيم في الروح / ١٦٧/، والسيوطي في الشرح / ١٥١/ عنه.

والحديث روي موقوفاً أيضاً خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر موقوفاً على عكرمة بن خالد المخزومي رقم / ١٥٨/، وحرجه حميد في ترغيبه موقوفاً على عطاء بن يسار كما في شرح الصدور / ١٥١/.

وبهذا تجد أن هذا الحديث وبهذه الطرق أقل ما يقال فيه: إنه حسن ، وقد صحح أحمد شاكر أحد طرقه كها مر، والله أعلم .

وللذين ينكرون الحديث من حيث معناه أنقل لهم قول الحافظ القرطبي في التذكرة / ١٥١/: اعلم رحمك الله أن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من الأبواب بل يخصها ويبين من لايسال في قبره ولا يفتن فيه ممن يجري عليه السؤال ويقاسي تلك الأهوال، وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه، وإنها فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل إلى العباد ﷺ.

وقال الحكيم الترمذي: ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى، لأن يوم الجمعة لا تُسْجَر فيه جهنم، وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام، فإذا=

<sup>=</sup> قبض الله عبداً من عبيده، فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلاً لسعادته وحسن مآبه، وإنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده. عن شرح الصدور ص/ ١٥٠/، وقال السفاريني في البحور الزاخرة / ١٧٠- ١٧١/: والمراد إن كان من أهل الإيهان والتقوى، وإلا فكم من منافق يموت يوم الجمعة ، وكم من فاسق بل وكافر ولا ينفعه ذلك .

# فصل [نعيم القبر]

وأما نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَحْ مُ وَرَحُ مُ وَرَحُ وَمَ الْمَعَ وَعَيره ذكر بعض وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ كَمَا سَبَقُ ( ) ، وقد تقدم في حديث البراء وغيره ذكر بعض نعيم القبر ( ) .

وروى ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن أبا السمح دراجاً حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء ويُرحب<sup>(۲)</sup> له قبره سبعين ذراعاً ، وينور له فيه كالقمر ليلة البدر »<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في مستهل هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) كما في الباب الأول وقد خرجناها هناك .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية و (يفسح) وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث هو أول حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف رحمه الله أثناء الكلام على أنواع العذاب في القبر وقد خرجته هناك عند الآجري وابن أبي الدنيا وابن حبان وأبي يعلى =

وروى أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا داود أبو بحر عن صهر له يقال له: مسلم بن مسلم عن مورق العجلي عن عبيد بن عمير قال : قال : عبادة بن الصامت : إذا حضرته - يعني المؤمن المتهجد بالقرآن - الوفاة جاءه القرآن فوقف عند رأسه وهم يغسلونه، فإذا فُرغ منه دخل حتى صار بين صدره وكفنه ، فإذا وُضع في حفرته وجاءه منكر ونكير، خرج حتى صاربينه وبينهما ، فيقولان له : إليك عنا فإنا نريد أن نسأله، فيقول : والله ما أنا بمفارقه ، فإن كنتها أُمرتما فيـه بـشيء فـشأنكم ، ثـم ينظـر إليـه فيقـول : هــل تعرفني؟ فيقول: لا ، فيقول: أنا القرآن الذي كنتُ أُسهِّر ليلك ، وأظمِّئ نهارك، وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك ، فستجدني من الأخلاء خليل صدقي ، فأبشر فيا عليك بعدَ مسألة منكر ونكر مِن هَمِّ ولا حُزْنِ ، ثم يخرجان عنه ، فيصعد القرآن إلى ربه فيسأله له فراشاً ودثاراً ، قال : فيؤمر له بفراش ودثار ، وقنديل من الجنة ، وياسمين من الجنة ، فيحمله ألف مَلَك من مُقَرِّبي السهاء الدنيا، قال: فيسبقهم إليه القرآن فيقول: هل استوحشتَ بعدي ؟ فإني لم أزل بربي حتى أمر لك بفراش ودثار ونَوْر من نَوْر الجنة، قال: فتدخل عليه الملائكة فيحملونه ويفرشونه ذلك الفراش، ويضعون الـدثار تحت رجليه ، والياسمين عند صدره ، ثم يحملونه حتى ينضجعوه على شقه الأيمن ، ثم يصعدون عنه فيستلقى عليه ، فلا يزال ينظر إلى الملائكة حتى يلجوا في السماء ، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك - قال أبو عبد الرحمن: وكان في كتاب معاوية : إلى فيوسع له مسيرة أربعهائة عام - ثم يحمل الياسمين من عند صدره فيجعله عند أنفه ، فيشمه غضاً إلى يوم ينفخ في الصور ، ثم يـأتي أهلـه كـل يـوم مـرة أو

<sup>=</sup> والبيهقي، انظر التخريج ص (١٧٠) هامش (٤).

مرتين ، فيأتيه بخبرهم ويدعو لهم بالخير والإقبال ، فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلك ، وإن كان عَقِبُهُ سوءاً أتى الدار بكرة وعشياً فبكى عليه إلى أن ينفخ في الصور ، أو كما قال .

قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا خبر حسن رواه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وطبقتها من المتقدمين عن أبي عبد الرحمن المقرئ (١).

وقد تقدم في الباب الثاني حديث: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بإسنادين ضعيفين (٢).

وروي أيضاً من حديث ابن عمر، خرجه ابن أبي الدنيا ، حدثنا هارون بن سفيان حدثنا محمد بن عمر أخبرنا أخي - سلمة بن عمر - عن عمر بن شبّة بن أبي كثير الأشجعي عن نافع عن ابن عمر عن النبي على قال : «القبر حفرة من حفر النار(") أو روضة من رياض الجنة»(أ) إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۱) أبو عبدالرحمن المقرئ هوالمحدث شيخ الإسلام عبدالله بن يزيد العمري مولاهم المكي، ولد سنة عشرين ومائة تقريباً، عمر دهراً وحديثه في الكتب كلها، روى عنه البخاري وأحمد وإسحاق وآخرون، وثقه النسائي وغيره، توفى سنة ثلاث عشرة ومائتين.

<sup>(</sup>٢) سبق تخرج حديث أبي سعيد ص (٨٢) وحديث أبي هريرة (٨٤).

<sup>(</sup>٣) عند البيهقي من حفر (جهنم) وكذا عند السيوطي، وهو ما عليه النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) خرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر من طريق محمد بن عمر به رقم / ٥٠ / وعزاه السيوطي في الشرح / ١٥٣ / بالإضافة إلى البيهقي إلى ابن أبي الدنيا، قلت وللحديث وجه آخر ذكره=

= السيوطي في شرح الصدور / ١٥٣/ وعزاه إلى ابن أبي شيبة في المصنف والصابوني في المائتين وابن منده عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم إني وجدت الأثر في جامع الأصول ١١/ ١٧٠ يسوقه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهكذا تجد أن أسانيد هذا الحديث متعددة يقوي بعضها البعض بالإضافة إلى أن معناه صحيح كما مر في الأحاديث السابقة الصحيحة والله أعلم . وختاماً لتخريج هذا الحديث أنقل لك فائدة ذكرها القرطبي وابن القيم رحمها الله حول معنى هذا الحديث :

قال القرطبي في التذكرة / ١٢٨/ رداً على سؤال: ما تأويلكم في القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ : (ذلك محمول عندنا على الحقيقة لا على المجاز وأن القبر يملاً على المؤمن خضراً وهو العشب من النبات، وقد عينه عبدالله بن عمرو بن العاص فقال: هو الريحان، كما في حتى الكافر يفرش له لوحان من نار، وقد حمله بعض علمائنا على المجاز، والمراد خفة السؤال على المؤمن وسهولته عليه وأمنه فيه وطيب عيشه ووصفه بأنه جنة تشبيهاً بالجنة والنعيم فيها بالرياض ، يقال: فلان في الجنة ، إذا كان في رغد من العيش وسلامة، فالمؤمن يكون في قبره في روح وراحة وطيب عيش، وقد رفع الله عن عينيه الحجاب حتى يرى مدَّ بصره كما في الخبر، وأراد بحفرة النار: ضغطة القبر وشدة المساءلة والخوف والأهوال التي تكون فيها على الكفرة وبعض أهل الكبائر والله أعلم. والأول أصح لأن الله سبحانه ورسوله يقص الحق ولا استحالة في شيء من ذلك) .

وقال ابن القيّم في الروح / ٩٢ ٪

إن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها، وإنها هي من نار الآخرة وخضرها وهي أشد من نار الدنيا، فلا يحس به أهل الدنيا، فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حراً من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك، بل أعجب من هذا أن الرجلين يُدفنان=

الباب السادس: في ذكر عذاب القبر ونعيمه

<sup>=</sup> أحدهما إلى جنب الآخر ، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره ، وذاك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره، وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك، وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير ، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بها لم تحط به علماً إلا من وفقه الله وعصمه .

## قصــــل

## [مَن كُشف له عذاب أو نعيم القبر]

وقد كشف الله لمن شاء من عباده من عذاب أهل القبور ونعيمهم ، ووقع بعض ذلك في زمن النبي رقع بعده كثيراً .

فروى خالد بن حيان الرقي عن كلثوم بن جوشن عن يحيى المدني عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: خرجت أسير وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية ، فإذا رجل قد خرج علي من قبر منها يلتهب ناراً ، وفي عنقه سلسلة من نار ، ومعي إداوة من ماء ، فلما رآني قال: يا عبد الله اسقني ، يا عبد الله صب علي ، قال: فوالله ما أدري أعرفني أو كلمة تقولها العرب ، إذ خرج رجل من القبر وقال: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر ، قال: فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر .

قال: وآواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر، قال: فسمعت هاتفاً يهتف من الليل (١) يقول: بول وما بول، شن وما شن؟ فقلت للعجوز: ويحك ما هذا؟

<sup>(</sup>١) عند ابن أبي الدنيا والسيوطي من (القبر).

قالت : زوج لي وكان لا يتنزه من البول ، فأقول له : ويحك إن البعير إذا بال تفاج (١)، فكان لا يبالي .

قالت: وبينها هو جالس إذ جاءه رجل فقال: اسقني فإني عطشان ، قال: عندك الشن (٢٠) - وشن لنا معلق - فقال: يا هذا اسقني فإني عطشان الساعة أموت ، قال: عندك الشن [فإذا ليس فيه شيء] (٣) قالت: ووقع الرجل ميتاً ، قالت: فهو ينادي من يوم مات بول وما بول ، شن وما شن.

قال: فلما قدمت على رسول الله ﷺ أخبرته بما رأيت في سفري ، فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده (١٠) . خرجه ابن البراء في كتاب الروضة ، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت ، ويحيى المدني غير معروف (٥) .

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق عمرو بن دينار قهرمان (١٦) آل الزبير وهـو ضـعيف

<sup>(</sup>١) وعند السيوطي (تفاحج) وهما بمعنى واحد: أن يباعد ما بين رجليه .

<sup>(</sup>٢) الشن: هو القربة الصغيرة القديمة.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من ابن أبي الدنيا والسيوطي أثبتها لإيضاح المعنى .

<sup>(</sup>٤) النهي عن السفر منفرداً ورد في الصحيح، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب السير وحده رقم / ٢٩٩٨/ وذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده".

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم / ٣٣/ ، وأورده السيوطي في شرح الصدور ١٦٣ - ١٦٤ عنه .

<sup>(</sup>٦) قهرمان: كلمة فارسية معربة تعني الأمين أو المدبّر لشؤون البيت أو الملك.

عن سالم عن أبيه من أول هذا الحديث إلى قوله: «فلا أدري أعرف اسمي أو كقول الرجل للرجل: يا عبد الله ، فالتفتُّ فإذا هو قد أدخله القبر ، وإذا هو قد أهوى إليه فضربه» ، ولم يذكر ما بعده (١).

وخرجه اللالكائي في كتاب السنة من حديث السري بن يحيى عن مالك بن دينار أنه سمعه من سالم بن عبد الله يحدثه عن أبيه ، وهذا خطأ وإنها سمعه مالك عن عمرو ابن دينار قهرمان آل الزبير يحدثه عن سالم .

وخرج الطبراني من طريق<sup>(۲)</sup> عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف عن مالك ابن معول عن نافع عن ابن عمر<sup>(۳)</sup> قال: «بينها أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من حفرة إلى حفرة ، في عنقه سلسلة فناداني: يا عبد الله اسقني .. فذكره بمعناه ، وقال فيه: فأتيت النبي شمرعاً فأخبرته فقال: أو قد رأيته ؟ فقلت: نعم ، قال: ذاك عدو الله أبو جهل ، وذلك عذابه إلى يوم القيامة »(٤).

<sup>(</sup>۱) بهذا السند خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم / ٣٤/، وأورده ابن القيم في الروح / ٩٤/ عنه، وخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر من طريق عبدالله بن عمر رضي الله عنها رقم / ٢٣٤/ وقال بعده: وروي في ذلك قصة عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه، وفي الآثار الصحيحة غنية.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من حديث.

<sup>(</sup>٣) في (أ): عن عمر ، والتصحيح من (ب) ومصدره .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط (٢٥٦٠) وفيه عبدالله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف، كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٥٧، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ١٦٣/ وعزاه إلى=

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق مجالد عن الشعبي: «أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إني مررت ببدر فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ، ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مراراً ، فقال رسول الله ﷺ: ذلك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة »(١).

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: بينها راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة ، فإذا رجل قد خرج من قبره يلتهب ناراً مصفداً في الحديد ، فقال: يا عبد الله انضح انضح ، وخَرَجَ آخر بإثره (٣) فقال: يا عبدالله لا تنضح ، قال: وغشي على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج (٤) ، قال: وأصبح وقد ابيض شعره حتى صار كأنه ثَغَامة ، قال: فأخبر بذلك عثهان فنهي أن

<sup>=</sup> الطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا في كتاب القبور، واللالكائي في السنة، وابن منده، كما أورده الصالحي في سبل الهدى والرشاد وخرجه مثله ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (٩٢)، وأورده الصالحي في سبل الهدى والرشاد ٤/ ٨٠ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب من كتاب من كتاب من عاش بعد الموت عن الشعبي، قلت: لم أجد هذا الحديث في المطبوع من كتاب من عاش بعد الموت فلعله مما فقد منه، أو أن الصالحي قد وهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواقدي في المغازي ١/١٥٢ من غير سندكما قال المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) في جميع مراجعة الأحرى (يتلوه)، و(إثره) بفتح الهمزة أو كسرها: بعده .

<sup>(</sup>٤) العرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج (ياقوت)، وحرفت في كتاب القبور إلى الموج.

يسافر الرجل وحده<sup>(١)</sup>.

وخرج أيضاً من طريق يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن الحويرث بن الرئاب<sup>(۲)</sup> قال: بينها أنا بالأثاية<sup>(۳)</sup> إذ خرج علينا إنسان من قبر، يلتهب وجهه ورأسه ناراً وهو في جامعة<sup>(٤)</sup> من حديد، فقال: اسقني من الإداوة، وخرج إنسان في أثره فقال: لا تسقي الكافر، فأدركه فأخذ بطرف السلسلة فجذبه فكبه ثم جره حتى دخلا القبر جميعاً، قال الحويرث: فضربت بي الناقة لا أقدر منه على شيء حتى التفت<sup>(٥)</sup> بعرق الظبية<sup>(٢)</sup> فبركت، فنزلت فصليت المغرب والعشاء الآخرة، ثم ركبت حتى أصبحت بالمدينة، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته الخبر فقال: يا حويرث والله ما أتهمك، ولقد أخبرتني خبراً شديداً، ثم أرسل عمر إلى مشيخة من

<sup>(</sup>۱) كتاب القبور (٩٥)، وأورده ابن القيم في الروح / ٩٤/ وما بين معكوفتين الثانية ليس عنده، كما ذكره ابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت / ٢٧/. وأثغم الرأس: ابيض، وحرفت الكلمة في كتاب القبور إلى نعامة.

<sup>(</sup>٢) هو: الحويرث بن الرئاب ترجم له الحافظ في الإصابة ١٨٦/٢ وقال: له إدراك وجرت له قصة مع عمر – رضي الله عنه – تقتضي أنه كان في زمانه، رجلٌ مقبول القول، ثم ساق هذه القصة .

<sup>(</sup>٣) في (أ): (بالأثنان)، وفي (ب): (بالآبار)، وفي الإصابة (بالأثاثة) وفي معجم البلدان: رواه بعضهم (أثاثة وأثانة) وهو خطأ والصحيح بالأثاية) وهو موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خسة وعشر ون فرسخاً.

<sup>(</sup>٤) الجامعة: الغل (السلسلة).

<sup>(</sup>٥) في كتاب من عاش بعد الموت .. (التوت)، وهو أقرب.

<sup>(</sup>٦) مكان بين مكة والمدينة على طريق بدر.

كتفي الصفراء (۱) وقد أدركوا الجاهلية ، ثم دعا الحويرث فقال: إن هذا قد أخبرني حديثاً ولست أتهمه ، حَدِّثهم يا حويرث ما حدثتني ، فحدثهم فقالوا: قد عرفنا هذا يا أمير المؤمنين ، هذا رجل من بني غفار مات في الجاهلية ، فحمد الله عمر وسُرَّ بذلك حين أخبروه أنه مات في الجاهلية ، وسألهم عمر عنه ، فقالوا: يا أمير المؤمنين كان رجلاً من رجال الجاهلية ولم يكن يرى للضيف حقاً (۱).

وروى هشام بن عمار في كتاب البعث عن يحيى بن حمزة حدثني المنعمان عن مكحول (٢): أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ابيض رأسه (أ) ونصف لحيته ، فقال له عمر: ما بالك ؟ فقال: مررت بمقبرة بني فلان ليلاً ، فإذا رجل يطلب رجلاً بسوط من نار ، كلما لحقه ضربه فاشتعل ما بين قرنه إلى قدمه ناراً ، فلاذ بي الرجل، فقال: يا عبد الله أغثني ، فقال الطالب: يا عبد الله لا تغثه فبئس عبدالله هو ،

<sup>(</sup>١) موضع قريب من عرق الظبية في الطريق إلى بدر من المدينة، ذكرها ابن هشام في السيرة أثناء مسير النبي ﷺ إلى معركة بدر، وهي في الإصابة (أهل الصفراء) وفي كتاب من عاش بعد الموت (كنفي الصفراء).

<sup>(</sup>٢) خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم / ٥٦/، وفي كتاب القبور (١١٤)، وأورده عنه ابن حجر في الإصابة ٢/ ١٨٦، وابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت / ٢٧/ وصحف فيه اسم الرئاب إلى (الرباب).

<sup>(</sup>٣) مكحول هو مكحول الشامي عالم أهل الشام وفقيهها ، أرسل عن النبي الله وعن عدة من الصحابة لم يدركهم ، عداده في أوساط التابعين من أقران الزهري، ثقة صدوق اختلف في وفاته فقيل: سنة اثنتي عشرة ومئة ، وقيل ثلاثة عشرة وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) عند السيوطي في الشرح: (نصف رأسه).

فقال عمر : لذلك كره لكم نبيكم ﷺ أن يسافر أحدكم وحده (١).

وخَرَّج ابن ابي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت من طريق شهاب بن خراش عن عمه العوام بن حوشب عن مجاهد قال: أردت حاجة ، فبينا أنا في الطريق ، إذ فجأني حمار قد أخرج عنقه من الأرض ، فنهتى في وجهي ثلاثاً ، ثم دخل ، فأتيت القوم الذين أردتهم فقالوا: ما لنا نرى لونك قد حال (٢) ، فأخبرتهم الخبر فقالوا: ذاك غلام من الحي ، وتلك أمه في ذلك الخباء ، وكانت إذا أمرته بشيء شتمها ، وقال: ما أنتِ إلا حمار ثم نهتى في وجهها ، فهات يوم مات ، فدفناه في ذلك الحفير ، فيا من يوم إلا وهو يخرج رأسه في الوقت الذي دفناه فينهتى إلى ناحية الخباء ثلاث مرات ثم يدخل (٢).

وخرجه من وجه آخر: عن شهاب (١) عن عمه العوام عن عبد الله بن أبي الهذيل (٥) قال: كان رجل إذا كلمته أمه نهق في وجهها ثلاثاً.. ثم ذكر باقيه مختصراً (١).

<sup>(</sup>١) ذكر هذه القصة السيوطي في شرح الصدور / ١٨٧/ من نفس المصدر، والقَرْن : أعلا الرأس . هذا وقد أوردت في تعليق سابق حديث البخاري في كراهية أن يسافر الرجل وحده .

<sup>(</sup>٢) حال: أي تغتر.

<sup>(</sup>٣) خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم / ٢٧/.

<sup>(</sup>٤) هو ابن خراش نفسه .

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن أبي الهذيل هو القدوة العابد الإمام أبو المغيرة العنزي الكوفي، روى عن أبي بكر وعمر مرسلاً وعن على وعمار وأبي وغيرهم، وثقه النسائي وابن حبان والعجلي، توفي في ولاية خالد القسري.

<sup>(</sup>٦) خرجه ابن أبي الدنيا أيضاً في كتاب من عاش بعد الموت رقم /٢٨/.

قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا الحكم بن سنان عن عمرو بن دينار (۱) قال: كان رجل من أهل المدينة له أخت فهاتت فجهزها وحملها إلى قبرها ، فلها دفنت ورجع إلى أهله ذكر أنه نسي كيساً كان معه في القبر ، فاستعان برجل من أصحابه، فأتيا القبر فنبشاه فوجدا الكيس ، فقال للرجل: تنح حتى أنظر على أي حال أختي ، فرفع بعض ما على اللحد ، فإذا القبر مشتعل ناراً ، فرده وسوى القبر ، ورجع إلى أمه فسألها عن حال أخته ، فقالت : كانت تؤخر الصلاة ولا تصلي فيها أظن بوضوء ، وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها أبوابهم فتخرج حديثهم (۱) .

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثنا العباس بن أبي عيسى حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، حدثنا أبو سنان – وهو حي اذهبوا فاسألوه عن هذا – قال: فلم أذهب أسأله، قال: مات أخ له فجزع عليه جزعاً شديداً ، فقلنا: ما يحزنك عليه ؟ قال: ما حزني عليه لموته ، ولكن لما فرغت من دفنه سمعت صيحة من قبره وهو يقول أَوْهِ (٣) ، قلت: صوت أخي والله أعرفه ، فقال: لعلّه خُيِّل إليك ، قال: ثم سكت ، فإذا أنا بصوته يقول: أوه ، ولا أدري في الثانية أوفي الثالثه ، فنبشته حتى بلغت قريباً من اللبن،

<sup>(</sup>۱) عمرو بن دينار الإمام الكبير الحافظ المكي الأثرم أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه سمع من ابن عباس وجابر وابن عمر وغيرهم كان فقيهاً ثقة ، أرخ ابن قتيبة وفاته سنة خمس وعشرين ومائة.

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (٩٧)، وأوردها ابن القيم في الـروح / ٩٤-٩٥/، والـسيوطي في شرح الـصدور / ١٧٩/ وعزياها لابن أبي الدنيا، كما ذكرها ابن حجر الهيتمي في الزواجر ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) وتضم هاؤه وتفتح، وأُوِّه وآهِ وآهِ وآهِ .. : كلمة تقال عند الشكاية والتوجع، من القاموس (أوه) .

فإذا طوق من نار في كفنه وفي وسطه ، فأدخلت يدي رجاء أن أقطع ذلك الطوق فاحترقت أصابعه ، قال : فقلت فاحترقت أصابعه ، قال : فقلت للأوزاعي : هؤلاء اليهود والنصارى يموت الميت منهم فلا يُسمع هذا منهم ، فقال : إن النصارى واليهود لا يُشك أنهم صاروا إلى النار ، وهذا يريد الله أن يعظكم في ملتكم (١).

وروى ابن أبي الدنيا عن طريق عمرو بن هرم (٢) عن عبد الحميد بن محمود المعولي قال: كنت جالساً عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا: إنا خرجنا حجاجاً ومعنا صاحب لنا حتى أتينا ذا الصفاح (٦) فهات ، فهيأناه ثم انطلقنا فحفرنا له قبراً ولحدنا له لحداً ، فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود (٤) قد ملأ اللحد فحفرنا له آخر ، فإذا به قد ملأ لحده ، فحفرنا آخر ، فإذا به قد طوق ، فتركناه وأتيناك ، قال ابن عباس: ذاك عمله (٥) الذي

<sup>(</sup>۱) كذا (ملتكم) في (ب) ، وفي (أ): (ملتهم) ، والحكاية أوردها السيوطي في شرح الصدور / ۱۷۷ - ۱۷۷ وابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت / ۳۷ وعزياها لابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده عن محمد بن يوسف الفريابي به، وآخرها عندهما (ويريكم الله في أهل التوحيد لتعتبروا).

<sup>(</sup>٢) في الروح (عمر بن زهدم) تصحيف في الاسمين، وإنها هو (عمرو بن هرم) كها أثبته، انظر تهذيب التهذيب ٨/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الصِّفاح: موضع بين حُنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش (طريق الطائف).

<sup>(</sup>٤) الأسود: أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها وفيه سواد ولا ينجو سليمه .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ذاك (غله)، وفي القبور : ذلك الغل الذي ..

يُغَلُّ به (۱) ، انطلقوا فادفنوه في بعضها ، فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه ، فانطلقنا فدفناه في بعضها ، فلها رجعنا قلنا لامرأته : ماكان عمله ويحك؟ قالت: كان يبيع الطعام فيأخذ كل يوم قوت أهله ثم يقرظ القَصَل (۲) مثله فيلقيه فيه (۳) .

وروى الهيثم بن عدي حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال: هلك جار لنا ، فشهدنا غسله وكفنه وحمله إلى قبره ، وإذا في قبره شيء شبيه بالهر ، فزجرناه فلم ينزجر، فضرب الحفار جبهته ببيرمة (ئ) فلم يبرح ، فتحولنا إلى قبر آخر ، فلم ألحدوا فإذا هو فيه ، فصنعوا به مثل ما صنعوا أولاً ، فلم يلتفت ، فرجعوا إلى قبر ثالث ، فلم ألحدوا ، وإذا ذاك الهر فيه ، فصنعوا به مثل ما صنعوا به أولاً ، فلم يلتفت ، فقال [بعض] القوم: يا هؤلاء إن هذا الأمر ما رأينا مثله ، فادفنوا صاحبكم ، فدفنوه فلم شوي عليه اللَّبِن

<sup>(</sup>١) في أحكام تمني الموت: عمله الذي (كان يعمل به) ، وذكر السيوطي في الشرح - حين ذِكْره لهذه القصة - أنها لفظ (البيهقي)، وما أثبته من المخطوط وكتاب القبور والروح والشرح، ونقله في البحور الزاخرة عن المصنف بلفظ (يعمل به).

<sup>(</sup>٢) في كتاب القبور والبحور الزاخرة: (القصب)، وفي الروح: (الفضل) تصحيف، وإنها هو (القَصَل)، وفي القاموس هو: ما عزل من البُرِّ إذا نقى فيرمى به .

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (١٢٨)، وأوردها ابن القيم في الروح / ٩٨/، والسيوطي في الشرح / ١٧٤/ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيهان، كها أوردها ابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت / ٣٥/ عن البيهقي .

<sup>(</sup>٤) عند السيوطي (بمدرة) ، والبيرمة: العتلة، والمدرة: القطعة من الطين اليابس.

سمعوا قعقعة عظمامه ، فذهبو إلى امرأته فقالوا: يا هذه ، ما كان عمل زوجك ؟ وحدثوها بما رأوه ، فقالت : كان لا يغتسل من الجنابة (١) .

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثني عبد الله بن محمد المديني قال: كان لي صديق فقال : خرجت إلى ضيعتي فأدركتني صلاة المغرب إلى جنب مقبرة ، فصليت المغرب قريبا منها ، فبينا أنا جالس إذ سمعت من ناحية القبر صوتا وأنيناً ، فدنوت إلى القبر فإذا هو يقول: آه كنت أصوم ، كنت أصلي ، فأصابتني قشعريرة ، فدعوت من حضرني، فسمع كما سمعت ، ومضيت إلى ضيعتي ، ورجعت فصليت في موضعي الأول ، وصبرت حتى غابت الشمس وصليت المغرب ، ثم استمعت على ذلك القبر فإذا هو يئن: آه كنت أصوم ، كنت أصلي ، فرجعت إلى منزلي ومُحِمْتُ ، فكنت مريضاً شهرين (٢).

وخرّج أبو القاسم الطبري اللالكائي في كتابه شرح السنّة بإسناده عن يحيى بن معين قال: قال لي حفار مقابر: أعجب ما رأيت من هذه المقابر أني سمعت مِن قبر أنيناً كأنين المريض.

وبإسناده عن الحارث المحاسبي (٢) قال : كنت في الجبانة بالبصرة على قبر ، فأسمع

<sup>(</sup>١) أوردها السيوطي في شرح الصدور / ١٧٩/ والسفاريني في البحور الزاخرة / ١٩٥/ كلاهما عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) أوردها السيوطي في شرح الصدور / ١٨٧/ وعزاها لابن الجوزي في كتـاب عيـون الحكايـات وكذا أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢١١/ عن ابن الجوزي .

<sup>(</sup>٣) الحارث المحاسبي: قال عنه السبكي في الطبقات: علم العارفين في زمانه وأستاذ السائرين=

من القبر: أوه من عذاب الله ، قال الحارث: وكنت في مقبرة هاهنا في باب المقبر فأسمع صوت القنا بعضها على بعض تضرب وأنا مشرف على المقبرة من قبر وهو يقول: أوه ، أوه .

وبإسناده عن صدقة بن خالد الدمشقي عن بعض مشايخ أهل دمشق قال: حججنا فهلك صاحب لنا في بعض الطريق على ماء من تلك المياه ، فأتينا أهل الماء نظلب شيئاً نحفر له ، فأخرجوا إلينا فأساً و مجرفة ، فلما وارينا صاحبنا نسينا الفأس في القبر ، فنبشناه فوجدناه قد مُمع عنقه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس ، فسوينا عليه التراب وأرضينا أصحابه من الثمن ، فلما انصر فنا جئنا إلى امرأته فسألناها عنه ؟ فقالت: كان على ما رأيتم من حاله يحج ويغزو ، فلما أخبرناها الخبر ، قالت : صحبه رجل معه مال ، فقتل الرجل ، وأخذ المال . قالت فيه : كان يحج ويغزو (۱) .

وخرَّج ابن أبي الدنيا بإسناده عن يزيد بن المهلب(٢) قال: استعملني سليهان بن

<sup>=</sup> الجامع بين علمي الباطن والظاهر شيخ الجنيد ويقال: إنها سمي المحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه، كان إماماً في الحديث والفقه والكلام وله فيها تصانيف عديدة أكثرها في التصوف والزهد، توفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين.

<sup>(</sup>١) ذكرها السيوطي في شرح الصدور / ١٧٤/ عن اللالكائي باختصار.

<sup>(</sup>۲) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أمير من القادة الشجعان الأجواد، ولي خراسان بعد وفاة أبيه، افتتح جرجان وطبرستان في عهد سليان بن عبدالملك، عزله عمر بن عبدالعزيز وسجنه، وبعد وفاة عمر هرب من السجن وعادى الأمويين ونشبت حروب بينه وبينهم انتهت مقتله / ۱۰۲هـ/.

عبد الملك على العراق وخراسان ، فودعني عمر بن عبد العزيز فقال: يا يزيد اتقِ الله فإني حين (١) وضعت الوليد في لحده إذا هو يرتكض (٢) في أكفانه (٣).

وبإسناده عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: كنت فيمن كلَّ الوليد بن عبد الملك في قبره ، فنظرت إلى ركبتيه قد جُمعتا إلى عنقه ، فقال ابنه: عاش والله أبي ورب الكعبة ، فقلت: عوجل أبوك ورب الكعبة ، قال: فاتعظ بها عمر بعد (1).

وبإسناده عن المفضل بن يونس قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن عبد اللك: حدَّثني مولاك فلان: أنه لما دفن أباك والوليد فوضعها في قبرهما وذهب ليحل العقد عنها، وجد وجوهها قد حولت في أقفيتها (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ب) : حيث ، وفي كتاب القبور : كده .

<sup>(</sup>٢) كان في (أ) والسيوطي : يركض، وما أثبته من (ب) وكتاب القبور وسير الـذهبي كما سـوف أخرج.

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (١٢٦)، وأوردها ابن القيم في الروح / ٩٨/ والسيوطي في شرح الصدور / ٣٨/ كلاهما عن ابن أبي الدنيا، كما ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٠٣-٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (١٢٧)، وكتاب الروح / ٩٧ - ٩٨ والسيوطي في شرح الصدور / ١٧٤ كلاهما عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٥) كتاب القبور (١٢٣) ولها تتمة: (.. فانظر يا مسلمة إذا أنا مت فالتمس وجهي فانظر هل نزل بي ما نزل بالقوم أو هل عوفيت من ذلك؟ قال مسلمة: فلما مات عمر وضعته في قبره فلمست وجهه فإذا هو مكانه.

قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا عبد المؤمن بن عبد الله الموصلي حدثني رجل من أهل الرملة قال: أصابتنا ريح شديدة كشفت عن القبور، قال: فنظرت إلى جماعة منهم قد حولوا عن القبلة(١).

قال: وحدثني رجل أنه ماتت له ابنة فأنزلها القبر، فذهب ليصلح لبنة فإذا هي قد حولت عن القبلة، قال: فاغتممت غمَّ شديداً، قال: فرأيتها في النوم فقالت: عامة من حولي من أهل القبور محولون عن القبلة، قال: كأنها تريد الذين ماتوا مُصِرِّين على الكبائر(٢).

وروينا من طريق أبي إسحاق الفزاري<sup>(٣)</sup> أنه سأل نباشاً قد تاب فقلت: أخبرني عمن مات على الإسلام، تُرك وجهه على ما كان أم ماذا ؟ قال: أكثر ذلك قد حول وجهه عن القبلة، قال: فكتبت بذلك إلى الأوزاعي، فكتب إلى: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاث مرات، أما من حول وجهه عن القبلة فإنه مات على غير السُّنة (١٠).

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١٢٥)، وذكرها ابن القيم في الروح / ٩٧/ وعزاها لابن أبي الدنيا عن بعض السلف.

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحاق الفزاري: الإمام الكبير الحافظ المجاهد إبراهيم بن محمد بن الحارث الشامي؟ كان من أئمة الحديث، حدّث عنه الأوزاعي والثوري وابن المبارك وغيرهم، وكان ثقة صاحب سنة صالحاً، له كتاب في السيرة قال عنه الشافعي رحمه الله: لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق، توفى سنة ست وثمانين ومائة، رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجها ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين من طريق أبي إسحاق ص٢٨٣-٢٨٥.

وخرجهما ابن أبي الدنيا مختصراً (١).

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي الحريش عن أمه قالت : لما حفر أبو جعفر خندق الكوفة حوّل الناس موتاهم ، فرأيت شاباً ممن حول عاضاً على يده (٢) .

قال: وحدثنا عبد المؤمن بن عبد الله القيسي (٢) قال: قيل لنباش قد كان تاب: ما أعجب ما رأيت ؟ قال: نبشت رجلاً فإذا هو مسمر بالمسامير في سائر جسده ، ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه (١).

وقيل لنباش آخر : ما أعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت جمجمة إنسان مصبوباً فيها رصاص (°).

وقيل لنباش آخر: ما كان سبب توبتك ؟ قال: عامة ما كنت أنبش كنت أراه

<sup>(</sup>١) وأخرجها ابن أبي الدنيا باختصار كما في كتاب القبور ٩٩-١٠٠، والروح لابس القيم /٩٦/، والسيوطي في شرح الصدور / ١٧٣/.

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١٠٢)، وأوردها ابن القيم في الروح / ٩٧/، والسيوطي في شرح الصدور / ١٧٣/.

<sup>(</sup>٣) في شرح الصدور : (الضبي)، وما أثبته من (أ) و (ب) والمصدر .

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (١٠٠)، وأوردها الحافظ عبدالحق في العاقبة (٢٥٨) عن ابن أبي الدنيا، وانظرها أيضاً عند ابن القيّم في الروح / ٩٦/، والسيوطي في شرح البصدور / ١٧٣/، والسفاريني في البحور الزاخرة / ١٩٧/.

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة عن ابن أبي الدنيا.

محول الوجه عن القبلة(١).

وذكر ابن القادسي الكتبي (٢) صاحب أبي الفرج ابن الجوزي في تاريخه أنه في سنة تسعين وخمسائة وجد ميت ببغداد بظاهر باب البصرة ، وقد بيلي ولم يبق غير عظامه ، وفي يديه ورجليه ضبات حديد ، وقد ضُرب فيها مسامير في قصب يديه ورجليه ، وقد وضعت ضبة حديد على بطنه ورأسه ، وضرب فيها مساران : أحدهما في سرته ، والآخر في جبهته ، وكان هائل الخلقة ، غليظ العظام ، وكان سبب ظهوره زيادة الماء ، كشفت جانب تل كان يعرف بالتل الأحمر على ميلين من سور باب البصرة القديم (٣).

وذكر شيخنا أبو عبد الله بن القيم في كتاب الروح له حدثنا أبو عبد الله محمد بن منتاب (1) السلامي التاجر ، وكان من خيار عباد الله (٥) ، قال : جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد ، فباع مسامير صغاراً المسار برأسين ، فأخذها الحداد فجعل يحمي

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (١٠٠) ، وكتاب الروح /٩٦/.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الليثي، وعند السيوطي (ابن الفارس الكتبي) وفي البحور الزاخرة (ابن الفارس الكتبي) النصرير النبته من (أ) ويؤيده ما جاء في شذرات الذهب عن أحمد بن محمد القادسي الضرير من أنه كان ملازماً لابن الجوزي وبه انتفع ٥/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) ذكرها السيوطي في شرح الصدور / ١٧٩/، وكذا أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ١٩٧/.

<sup>(</sup>٤) في شرح الصدور (محمد بن سنان) وعند ابن القيم في الروح (محمد بن مساب) وفي البحور الزاخرة: محمد بن (مثنا).

<sup>(</sup>٥) في الروح بعدها : (وكان يتحرى الصدق) .

عليها، فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها، فطلب الذي باعها فوجده، فقال: من أين لك هذه المسامير؟ قال: لقيتها، فلم يزل به حتى أخبره أنه وجد قبراً مفتوحاً وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير، قال: فعالجتها على أن أخرجها، فلم أقدر، فأخرجت حجراً فكسرت عظامه وجمعتها، قال: وأنا رأيت تلك المسامير، قلت: وكيف وجدت صفتها؟ قال: المسهار صغير برأسين. قلت: هذه الحكاية مشهورة ببغداد، وقد سمعتها وأنا صبي ببغداد، وهي مستفيضة بين أهلها(١).

قال شيخنا<sup>(۲)</sup>: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز<sup>(۳)</sup> الحراني أنه خرج من داره بآمد<sup>(٤)</sup> بعد العصر إلى بستان ، فلما كان قبل غروب الشمس توسط القبور فإذا قبر منها ، وهو جمرة نار مثل كور الزجاج ، والميت في وسطه ، قال : فجعلت أمسح عيني ، أقول : أنا نائم أم يقظان ؟ ثم التفتُّ إلى سور المدينة فقلت : والله ما أنا بنائم ، ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش ، فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل ، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر ، فإذا هو مكاس (٥) قد توفي في ذلك اليوم (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجها ابن القيم في الروح / ٩٦-٩٧/ وذكرها السيوطي في شرح الصدور / ١٩٧-١٨٠/.

<sup>(</sup>٢) يعنى ابن القيم رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) في البحور الزاخرة (الرزين) وما أثبتناه من المخطوط والروح.

<sup>(</sup>٤) آمد: أعظم مدن ديار بكر، جنوب تركيا اليوم.

<sup>(</sup>٥) المكاس : الجابي الظالم، والمكس: النقص والظلم، ودرهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة.

<sup>(</sup>٦) أخرجها ابن القيم في الروح / ٩٣/ وعلق عليها قائلاً: فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة=

وأنبأنا الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي<sup>(۱)</sup> فيها ذكره في تاريخه عن عبدالعزيز بن عبد المنعم بن الصيقل<sup>(۱)</sup> الحراني قال: حكى لي عبد الكافي<sup>(۳)</sup> أنه شهد مرة جنازة فإذا عبد أسود معنا ، فلها صلى الناس ، لم يصل ، فلها حضرنا الدفن نظر إليَّ ثم قال: أنا عمله ، ثم ألقى نفسه في القبر ، قال: فنظرت فلم أر شيئاً (١٠).

وأنبأنا محمود بن خليفة عن عبد المؤمن بن خلف الحافظ قال: سمعت محمد بن إساعيل بن هبة الله الدمياطي يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله البالسي (٥)

<sup>=</sup> والجن تقع أحياناً لمن شاء الله أن يريه ذلك. كما أوردها السيوطي في الشرح / ١٨٠/.

<sup>(</sup>۱) في شرح الصدور (البرزاني) ، تصحيف ، وإنها هو الإمام الحافظ مفيد الآفاق مؤرخ العصر علم الدين أبو محمد القاسم بن البهاء محمد بن يوسف الدمشقي سمع كثيراً ورحل وأمعن في طلب الحديث مع الإتقان والفضيلة ، ولي تدريس الحديث بالنووية وغيرها ، وله تاريخ ذَيَّل به على أبي شامة ، وتوفي بمكة سنة تسع وثلاثين وسبعهائة (ذيل تذكرة الحفاظ) .

قلت : وقول المصنف : (أنبأنا) الحافظ أبو محمد ... فيه نظر ؟! فليس البرزالي من شيوخه ولا من طبقته اللهم إلا إذا كان المتحدث هنا ابن القيم شيخه فتكون هذه الحكاية تابعة للتي قبلها ولم يذكرها في الروح.

<sup>(</sup>٢) في شرح الصدور (الصقيل) تصحيف ، وإنها هو عزّالدين أبو العز عبدالعزيز بن عبدالمنعم بن على بن الصيقل مسند الوقت الحراني ، توفي بمصر في جامع عمرو بن العاص سنة ست وثهانين وستهائة وصلى عليه ابن دقيق العيد (شذرات الذهب) .

<sup>(</sup>٣) في الشذرات بعد (عبدالكافي): (بمصر ووصفه بالصلاح).

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٥/ ٣٩٦. والسيوطي في شرح الـصدور / ١٨٠/، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢١٠-٢١١ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) البلنسي ، وعند السيوطي والبحور الزاخرة (الثعلبي) وما أثبتناه من (أ) ويؤيده مــا=

صاحب السلفي يقول: كان عندنا ببالس (١) رجل يتكفف الناس أعمى ، وكان يقول: من يعطني شيئاً فأخبره بالعجب ، ثم يقول: من يزيدني فأريه العجب ، قال: فأعطي شيئاً وأنا إلى جانبه أنظره ، فكشف عن عينيه فإذا بهم قد نفذتا إلى قفاه كالأنبوبتين النافذتين ، يرى من قبل وجهه ما وراء قفاه ، ثم قال: أخبركم أني كنت في بلدي نباشاً حتى شاع أمري وأخفت الناس حتى ما أباليهم ، وأن قاضي البلد مرض مرضاً خاف منه الموت فأرسل إلي وقال: أنا أشتري هتكي في قبري منك ، وهذه مائة دينار مؤمنية فأخذتها ، فعوفي من ذلك المرض ، ثم مرض بعد ذلك ، ثم مات ، وتوهمت أن العطية للمرض الأول ، فجئت فنبشته فإذا في القبر حس عقوبة والقاضي جالس ثائر الرأس محمرة عيناه كالسكرجتين (٢) فوجدت زمعاً (٣) في ركبتي ، وإذا بنضربة في عينيّ من إصبعين وقائل [يقول]: يا عدو الله أتطلع على أسرار الله عز وجل ؟! (١٠).

<sup>=</sup> بعده ، وقد يكون كلاهما صحيحاً من أسمائه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (ب) والسيوطي : كان عندنا (نباش) . وبالس : بلدة بين حلب والرقة .

<sup>(</sup>٢) السكرجتين: معربة، إناء صغير، (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٣) الزمع: الرعدة والخوف ، وفي البحور الزاخرة (دمعاً) تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أوردها السيوطي في شرح الصدور / ١٨٠/ وعزاها للحافظ شرف الدين الدمياطي في معجمه، وكذا ذكرها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٠٩-٢١٠/.

### فصــــل

# [ الإحساس بألم الموت في القبر ]

وقد ورد أن الميت يجد ألم الموت في قبره ، ولعل ذلك خاص ليس بعام .

وروى ابن أبي الدنيا - بإسناد فيه نظر - عن كعب قال: لا يـذهب عـن الميت ألم الموت ما دام في قبره ، وإنه لأشد ما يمر على المؤمن ، وأهون ما يصيب الكافر (١).

وعن الأوزاعي قال: بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يُبعث من قبره ، أو قال: إلى أن يبعث من قبره (٢).

وخرج أيضاً هو وأبو يعلى الموصلي من رواية الربيع بن سعد الجعفي عن عبد الربيع بن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول على الله عن جابر بن عبد الله قال:

<sup>(</sup>١) كتاب ذكر الموت (٣٧٠)، وأخرجها أبو نعيم في الحلية ٦/ ٤٤ بسنده عن كعب أيضاً، وعزاها السيوطي في شرح الصدور / ٣١/ إليه .

<sup>(</sup>٢) أوردها السيوطي في الشرح / ٣١/ عن ابن أبي الدنيا .

كذا روى ابن عيينة هذه القصة عن الربيع عن عبد الرحمن بن سابط من قوله (٥):

<sup>(</sup>١) عند الإمام أحمد في الزهد بعد (يحدث) :ﷺ ، وهو مخالف لما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) كلمة مرة من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٣) يعني أسمر، والخلاسي ما كان بين أبيض وأسود.

<sup>(</sup>٤) حديث جابر بكامله أخرجه وكيع في الزهد رقم (٥٦) ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في الزهد / ٢٣/ كلاهما من رواية الربيع بن سعد الجعفي به، كما أخرجه عبد بن حميد من نفس الطريق رقم / ١١٥٤ من المنتخب، كما ذكره الحافظ في المطالب العالية وعزاه لأبي بكر – يعني ابن أبي شيبة – ١/ ١٩١ - ١٩٢ عن جابر ، كما أورد الحديث السخاوي في المقاصد الحسنة رقم / ٣٩٦ والعجلوني في كشف الخفاء رقم / ١١١٩ عن تمام في فوائده والزيادة عندهما من كلام النبي .

<sup>(</sup>٥) المطالب العالية الموضع السابق عن عبدالرحمن بن سابط مرسلاً، وعزاه الحافظ لأحمد بن منيع.

وخرج البزار في مسنده أول الحديث ، ولم يذكر فيه قصة الرفقة ، وهي مدرجة في الحديث كما بينا(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١٠٨/١ ، ومجمع الزوائد ١٩٦/١ عـن شـيخه جعفـر بـن محمد بن أبي وكيع عن أبيه ، وقال الهيثمي: لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات .

قلت: والحديث بهذه الفقرة فقط أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف ٩ / ٦٢. والديلمي في الفردوس رقم / ٢٦٥٧ / . وهذا مما يؤيد قول المصنف رحمه الله بأن الزيادة مدرجة في الحديث، وفي الفردوس للديلمي خرجها مستقلة بدون أولها من كلام جابر رضي الله عنه رقم / ٢٩٦٠ / . قلت أيضاً: في الصحيح «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم / ٢٤٦١ / ومعناه كها قال الحافظ في الفتح: أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان تقدم منه الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك .. وقال الإمام الشافعي: من المعلوم أن النبي له لا يجيز التحدث بالكذب فالمعنى : حدثوا عن بني إسرائيل بها لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم. فتح الباري ٦ / ٥٧٥ .

### فصــــل

## [ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله]

وأما ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله فكثير أيضاً ، وقد سبق في الباب الأول والرابع بعض ذلك .

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء» بإسناده عن مسكين بن بكير: أن ورّاداً العجلي (١) لما مات فحمل إلى حفرته ، نزلوا ليُدلوه في حفرته ، فإذا اللحد مفروش بالريحان ، فأخذ بعضهم من ذلك الريحان ، فمكث سبعين يوماً طرياً لا يتغير ، يغدو الناس ويروحون ينظرون إليه ، فأكثر الناس في ذلك ، فأخذه الأمير وفرق الناس خشية الفتنة ، ففقده الأمير من منزله لا يدري كيف ذهب (٢).

<sup>(</sup>١) هو رجل زاهد صالح من بني عجل كان كثير العبادة والبكاء ، عاهــد الله أن لا يـضحك حتــى ينظر وجه رب العالمين، وقد كلّ من الاجتهاد حتى تغير لونه. (صفة الصفوة).

<sup>(</sup>٢) كتاب الرقة والبكاء (٢٧١)، وذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة ٣/ ١٦٢ والسيوطي في شرح الصدور / ١٩٩/، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢٣٣/ كلهم عن ابن أبي الدنيا.

وروى أبو بكر الخطيب بإسناده عن محمد بن مخلد الدوري الحافظ<sup>(۱)</sup> قال: ماتت أمي، فنزلت ألحدها، فانفرجت لي فرجة من قبر بِلزْقِهَا فإذا رجل عليه أكفان جدد وعلى صدره طاقة ياسمين طرية، فأخذتها فشممتها، فإذا هي أزكى من المسك، وشمها جماعة كانوا معي، ثم رددتها إلى موضعها وسددت الفرجة<sup>(۱)</sup>.

وذكر أبو الفرج بن الجوزي من طريق أبي جعفر السراج عن بعض شيوخه قال: كُشِف قبر بقرب من الإمام أحمد، وإذا على صدر الميت ريحانه تهتز (٣).

وذكر في تاريخه: أن في سنة ست وسبعين ومائتين (أن انفرج تل في أرض البصرة يعرف بتل شقيق (أ) عن سبعة أقبر مثل الحوض ، وفيها سبعة أنفس أبدانهم صحيحة وأكفانهم يفوح منها (أ) رائحة المسك ، أحدهم شاب له جمة وعلى شفتيه بلل كأنه شرب ماء ، وكأن عينيه مُكَحَّلتان ، وبه ضربة في خاصرته ، وأراد بعض من حضره أن يأخذ من شعره شيئاً فإذا هو قوي كشعر الحي (٧) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن مخلد بن حفص الإمام الحافظ الثقة أبو عبدالله الدوري ثم البغدادي العطار الخضيب، كَتبَ ما لا يوصف كثرة مع الفهم والمعرفة وحسن التصانيف، وكان موصوفاً بالعلم والصلاح والصدق وكان ثقة مأموناً، توفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثائة وله ثمان وتسعون سنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣/ ٣١١، وذكرها السفاريني / ٢٣٣/ عنه.

<sup>(</sup>٣) أوردها عنه أيضاً السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٢٣/ ، والسيوطي في الشرح / ١٩٩/ .

<sup>(</sup>٤) عند السيوطي (ومائة) خلافاً لمصادره الأخرى.

<sup>(</sup>٥) عند السفاريني تل (شفيق). وفي المنتظم: تل بني شقيق.

<sup>(</sup>٦) في (ب): منهم.

<sup>(</sup>٧) المنتظم ١٢/ ٢٧٣ ، وأوردها السيوطي في شرح الصدور / ١٩٩١ عنه .

وخرج ابن سعد في طبقاته بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنت فيمن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع ، وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا من قبره تراباً ، حتى انتهينا إلى اللحد(١).

وبإسناده عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال: أخذ إنسان قبضة تراب من تراب قبر سعد فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك<sup>(٢)</sup>.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن المغيرة بن حبيب أن عبد الله بن غالب الحُدَّاني (٢) لما دُفن أصابوا من قبره رائحة المسك، فرآه رجل من إخوانه في منامه، فقال له: ما هذه الرائحة الطيبة التي توجد في قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظمأ(٤).

وكذلك موسى بن عبيدة الربذي (٥) كان يوجد في قبره رائحة المسك (٦).

<sup>(</sup>١) الطبقات ٣/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الحراني، تصحيف، وإنها هو (الحُدَّاني) بالدال عبدالله بن غالب أبو خريش ويقال أبو فراس البصري العابد، روى عن أبي سعيد، كان من عُبّاد أهل البصرة، تابعي ثقة قتل مع ابن الأشعث سنة ثلاث وثهانين في دير الجهاجم.

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة ٣/ ٣٣٤ عن المغيرة بن حبيب، كما خرج معناها أبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٥٨، وذكرها الحافظ في تهذيب التهذيب عند ترجمته ٥/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) موسى بن عبيدة الربذي أبو عبدالعزيز المدني، كان من العُبّاد ، روى بعض الأحاديث إلا أنهم ضعفوه ، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة .

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك الذهبي في الميزان أثناء ترجمته لموسى عن عباس الدوري عن زيد بن الحباب: كنا =

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن يونس بن أبي الفرات قال: حفر رجل قبراً، فقعد يستظل فيه من الشمس، فجاءت ريح باردة فأصابت ظهره، فإذا نقب صغير فوسعه بأصبعه فإذا هو ينظر مد البصر، وإذا شيخ مخضوب كأنها رَفَعَتِ المواشطُ أيديها عنه، وقد بقي من أكفانه على صدره شيء (١).

#### [ من شوهد بدنه طرياً صحيحاً بعد الموت بزمن ] :

وأما من شوهد بدنه طرياً صحيحاً ، وأكفانه عليه صحيحة بعد تطاول المدة من غير الأنبياء عليهم السلام فكثير جداً ، ونحن نذكر من أعيانهم جماعة :

قال عمر بن شبة (٢): حدثني محمد بن يحيى ، حدثنا هشام بن عبد الملك بن عكرمة عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : لما سقط جدار بيت النبي على وعمر بن عبد العزيز يومئذ على المدينة ، انكشف قدم من القبور التي في البيت ، فأصابها شيء فدميت ، ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فزعاً شديداً ، فدخل عروة البيت فإذا القدم قدم عمر بن الخطاب ، فقال لعمر : لا تفزع هي قدم عمر بن الخطاب ، فأمر بالجدار

<sup>=</sup> عند موسى بن عبيدة بالربذة فأقمنا عنده، ومرض ومات، فأتينا قبره ومعي رفيق لي، فجعل ربيح المسك يفوح من قبره، فجعلت أقول لرفيقي: أما تشم؟ أما تشم؟ وليس بالربذة يومئذ مسك ولا عنبر، وذكرها الحافظ في تهذيب التهذيب من نفس المصدر.

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (٢٣) ، وذكرها السيوطي في شرح الصدور / ٢١٠/ ، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢٣٤/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) في (أ) شعبة ، تصحيف.

فبُنِي ورُدَّ على حاله<sup>(١)</sup>.

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد الجبار بن الورد سمعت أبا الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول: كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عينا إلى أُحد، فكتب إليه عامله: إنها لا تجري إلا على قبور الشهداء، فكتب إليه: أن أنفذها، قال: سمعت جابراً يقول: رأيتهم يُخْرَجون على رقاب الرجال كأنهم رجال نوم حتى أصابت المسحاة قدم حزة فانبعثت دَماً (٢).

وروى مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو الأنصاريين [ثم السلميين] كانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد ، فحفر السيل قبرهما ، فحفر عنهما لِيُغيَّرا من مكانهما ، فوُجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي في وأبي بكر وعمر رضي الله عنها، من متابعات حديث رقم / ١٣٩٠ ولفظه: عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبدالملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي في في وجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله، ما هي قدم النبي ما هي إلا قدم عمر رضى الله عنه .

كما أوردها القرطبي في التذكرة / ١٦٤/ وقال في أولها: وقد روى كافة أهل المدينة أن جدار قبر .. وساق الأثر وقال: وليس فيها أيضاً (فدميت) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٣/ ٢٩١، وأوردها عنه ابن كثير في التاريخ ٤/٤، وذكرها القرطبي في التذكرة عن نقلة الأخبار، والمسحاة: أداة لرفع التراب.

بالأمس ، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه ، فدفن وهو هكذا ، فأُشليت (١) يده عن جرحه ثم أرسلت ، فرجعت كما كانت ، وكان بين أُحد وبين يـوم حفـر علـيهما ست وأربعون سنة (٢) .

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن المثنى بن سعيد قال: لما قدمت عائشة بنت طلحة البصرة، أتاها رجل فقال: إني رأيت طلحة بن عبيد الله (۲) في المنام، فقال: قل: لعائشة: تحولني من هذا المكان فإن البرد قد آذاني، فركبت في مواليها وحشمها، فضربوا عليه بناء، واستثاروه فلم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شِقَّى لحيته - أو قال رأسه - حتى حُوِّل إلى موضعه، وكان بينهما بضع

<sup>(</sup>١) في الموطأ والتذكرة (فأميطت) وعند ابن كثير (فأزيلت) وكلها بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة ٢/ ٤٧٠ مع بعض الزيادة ، وذكرها القرطبي في التذكرة / ١٦٣/ عنه وقال بعدها: قال أبو عمر هذا حديث لم يختلف عن مالك في انقطاعه وهو حديث يتصل من وجوه صحاح عن جابر. كما ذكرها ابن كثير في التاريخ ٤/ ٤٤-٥٥ عن الواقدي من قول جابر.

كما خرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٩٤ من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرني أبي عن رجال من بني سلمة قالوا: لما صرف معاوية .. وفيه: فأخرجناهما يتثنيان تثنياً كأنها مات بالأمس. وهذا أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق أيضاً في الدلائل ٣/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل من العشرة المبشرين بالجنة لَقَبه رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله عنه الله عنه يوم الجمل، وانظره في تراجم الصحابة فهذه الترجمة لا تفى بحقه رضى الله عنه.

وثمانون سنة<sup>(١)</sup>.

وبإسناده عن على بن زيد بن جدعان عن أمه آمنة قالت: رأيت طلحة بن عبيدالله لل حول من مكانه ، فرأيت الكافور في عينيه ، ولم يتغير منه شيء إلا عقيصة مالت من مكانها(٢).

وقال في كتاب الأولياء: كتب أبو عبد الله محمد بن خلف بن صالح التيمي أن إسحاق بن أبي نباتة مكث ستين سنة يؤذن لقومه في مسجد عمرو<sup>(7)</sup> بن سعد - يعني بالكوفة - وكان يعلّم الغلمان الكتاب ولا يأخذ الأجر ، فيات قبل أن يُحفر الخندق بثلاثين سنة ، فلما حُفر الخندق وكان بين المقابر ، ذهب بعض أصحابه يستخرجه ووقع قبره في الخندق ، فاستخرجوه كما دفن ولم يتغير منه شيء إلا أن الكفن قد جَفّ عليه ويبس ، والحنوط محطوط عليه ، وكان خضيباً فرئي وجهه مكشوفاً وقد نصل الحناء (٥) في أطراف الشعر ، فمضى المسيب بن زهير إلى أبي جعفر المنصور وهو على شاطئ الفرات ، فأخبره ، فركب أبو جعفر في الليل حتى رآه فأمر به فدفن بالليل لئلا

<sup>(</sup>١) كتاب المنامات (١٨٤)، وذكرها المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة ٤/ ٢٦٥ وعزاها لابن قتيبة والفضائلي .

<sup>(</sup>٢) كتاب المنامات (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) في كتاب الأولياء : مسجد (بني عمرو) بن سعد .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الأولياء : وكان (خصباً)، تصحيف، وخضيباً من الخفاب، ويؤيده كلمة (الحناء) بعده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الأولياء بدلها وقد (بصروا) الحناء، وفي (ب): وقد (فصل) الحناء ...

الباب السادس : فِي ذكر عذاب القبر ونعيمه للسادس : فِي ذكر عذاب القبر ونعيمه للسادس : فِي ذكر عذاب القبر ونعيمه

يُفتتَن الناس(١).

وفي الترمذي في سياق حديث صهيب المرفوع في قصة أصحاب الأخدود: أن ذلك الغلام الذي قتله المَلِك وآمن الناس كلهم وقالوا: آمنا برب الغلام، وجد في زمان عمر بن الخطاب ويده على جرحه كهيئته حين مات (٢).

وقد ذكر محمد بن كعب القُرَظِي وزيد بن أسلم وغيرهما قصة عبدالله بن الثامر، وهو رأس أصحاب الأخدود، وقصته شبيهة بقصة الغلام المخرجة في الترمذي، وأنه وجد في زمان عمر بنجران، ويده على جرحه، وأن جرحه يدمى (٦).

وكذا ذكره ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٤).

<sup>(</sup>١) أحرجها ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء / ٧٧/.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي - وجوده كما في تفسير ابن كثير - في التفسير، باب ومن سورة البروج رقم / ٧٥٣٧/ من طريق عبدالرزاق، وهو عند عبدالرزاق في المصنف رقم / ٩٧٥١/ وفيه العبارة الأخيرة هكذا (وإصبعه على صدغه كما كان وضعها). قلت: وحديث صهيب هذا بطوله خرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام رقم / ٣٠٠٥/ وليس فيه ذلك.

<sup>(</sup>٣) من طريق محمد بن كعب القرظي أورد القصة ابن هشام في السيرة ١/ ٣٤ وعنه ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى : ﴿ قُلِلَ أَضَحَبُ ٱلْأُخَدُودِ ﴾ وليس فيها قصة وجودِه في زمان عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) من طريق ابن إسحاق عن ابن حزم ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ١/ ٣٦ هكذا: أنه حدث: أن رجلاً من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خِرْبَةً من خِرَب=

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور قصة دانيال (١) لما وجده أبو موسى الأشعري بالسوس (٢) ، وأخباراً كثيرة من أخبار المتقدمين في هذا المعنى (٣) .

وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن الشريف أبا جعفر بن أبي موسى لما دفن إلى جانب

<sup>(</sup>٢) السوس : بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام (ياقوت) .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي في التذكرة، باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهداء وأنهم أحياء / ١٦٣ / : قال الله تعالى : ﴿ بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرِّزَقُونَ ﴾ ولذلك لا يغسلون ولا يصلى عليهم . . وهكذا حكم من تقدمنا من الأمم عمن قتل شهيداً في سبيل الله أو قتل على الحق، كأنبيائهم .

قبر الإمام أحمد [بعد موت الإمام أحمد بهائتي سنة (١) رُئي كفن الإمام أحمد] وهو يتقعقع (٢).

قال: ولما كشف قبر البربهاري(٢) فاحت ببغداد رائحة طيبة حتى ملأت المدينة(٤).

قال: وحدثنا محمد بن منصور بن يوسف حدثني أبي قال: في جملة من كشف ابن شمعون لما نقل من بيته إلى مقبرة الإمام أحمد بعد أربعين سنة وكفنه يتقعقع (°).

<sup>(</sup>١) عند ابن الجوزي : بين وفاة الإمام أحمد والشريف أبي جعفر مائتا سنة وتسع وعشرون .

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد / ٤٨٣ - ٤٨٤ قراءة بخط شيخه ابن الزاغوني. ومعنى تقعقع: اضطرب وتحرك، وما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) البربهاري هو الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (٣) البربهاري هو الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق أبو محمد الحسامي، وكان كبير القدر (نسبة إلى الأدوية التي تجلب من الهند) كان شديداً على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة، حسده الحساد، وأوغروا صدر الخليفة عليه فاختفى في بيت ودفن فيه سنة تسع وعشرين وثلاثهائة .

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن الجوزي في المنتظم ٦/ ٣٢٣ ونصها: كشف عن قبره بعد سنتين ظهرت روائح الطيب حتى ملأت مدينة السلام.

<sup>(</sup>٥) ذكرها والتي قبلها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٣٦/ عن ابن الجوزي .

### فصـــــل

## [شفاعة الميت لجيرانه أو تأذيه منهم]

وقد يكرم الله بعض عباده الصالحين بأن يشفع في جيرانه فينتفعون بمجاورته في قبره :

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن مؤمن (١) الصائغ عن عبد الله بن نافع المدني قال: مات رجل من أهل المدينة فدفن بها ، فرآه رجل كأنه من أهل النار ، فاغتم لذلك ، شم إنه بعد سابعة أو ثامنة أُرِيه كأنه من أهل الجنة ، قال : ألم تكن قلت : إنك من أهل النار؟ قال : قد كان ذلك ، إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين ، فشفع في أربعين من جيرانه وكنت منهم (١).

وقال ابن البراء(٣): حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير حدثنا عمرو بن حميد قال:

<sup>(</sup>١) في (ب): محمد بن (موسى).

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وقال البراء، بدون (ابن).

أخبرني رجل من أهل جرجان قال: لما مات كرز الحارثي (١) رأى رجل فيها يسرى النائم كأن أهل القبور جلوس على قبورهم وعليهم ثياب جدد، فقال لهم: ما هذا ؟ قالوا: إن أهل القبور كُسوا ثياباً جدداً لقدوم كرز عليهم (٢).

وذكر أبو الفرج بن الجوزي أن بعضهم رأى في نومه أن معروفاً الكرخي (٣) لما دفن في قبره شفع في أربعين ألفاً من كل جانب من جوانبه ، فأعتقوا من النار (١٠) .

وعكس هذا من يتأذى جيرانه من الموتى بعذابه: كما رُوي أن زبيدة (٥) امرأة هارون الرشيد رؤيت في المنام ، وأخبرت أنه غفر لها ، وكان على وجهها أثر صفرة ،

<sup>(</sup>۱) كرز الحارثي: الزاهد القدوة أبو عبدالله كرز بن وبرة الحارثي الكوفي نزيل جرجان وكبيرها دخلها غازياً اشتهر بالعبادة وقراءة القرآن وحدث عن أنس بن مالك وغيره وله عدة كرامات توفى نحو عشر ومائة.

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة ٣/ ١٢١-١٢١، والـذهبي في سير أعـلام النبلاء ٦/ ٨٦ كلاهما عن عمرو بن حميد الدينوري .

<sup>(</sup>٣) معروف الكرخي: هو علم الزهاد وبركة العصر أبو محفوظ البغدادي الكرخي - نسبة لحي من أحياء بغداد - واسم أبيه فيروز وقيل فيرزان، له كرامات كثيرة وكان من مستجابي الدعوة الذين يستسقى الغمام بهم، توفي سنة مائتين .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في صفة الصفوة ولا المنتظم عند ترجمة معروف، ولابن الجوزي كتاب مستقل في ترجمته فلعل هذه الرواية منه، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) زبيدة هي بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور زوجة هارون الرشيد رحمه الله وأم ابنه الأمين، ذات فضل وخير كثير ولها آثار كثيرة في طريق مكة والمدينة، وهي الهاشمية الوحيدة التي ولدت خليفة، وتوفيت رحمها الله في سنة ست عشرة ومائتين.

فسئلت عن ذلك ، فقالت : دفن عندنا بشر المريسي (١) فزفرت جهنم زفرة أصابنا منها ذلك (٢).



(١) بشر المريسي: فقيه معتزلي رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء ، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف وقال برأى الجهمية ، توفي سنة تسع عشرة ومائتين .

(٢) ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان ٢/ ٣١٧ عن عبدالله بن المبارك الزمن أنه رآها في المنام.

وفي ختام هذاالباب الذي ساق فيه المؤلف كثيراً من الأخبار والمنامات الغريبة أنقـل إلـيكم مـا قاله ابن القيم في كتابه الروح / ٩٩/ :

"وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها مما لا يتسع لها الكتاب مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عياناً. وأما رؤية المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة أسفار، ومن أراد الوقوف عليها فعليه بكتاب (المنامات) لابن أبي الدنيا وكتاب (البستان) للقيرواني وغيرهما من الكتب المتضمنة لذلك. وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بها لم يحيطوا بعلمه».

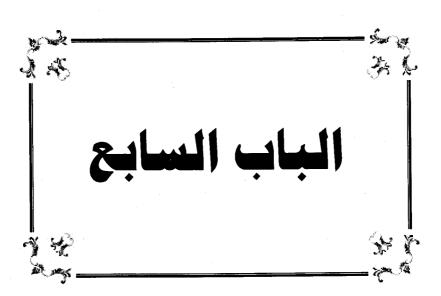

# فيها ورد من تلاقي أرواح الموتى في البرزخ وتزاورهم

روى مسلم بن إبراهيم الوراق عن عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن أبي قتادة (١) عن النبي على قال : «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون في قبورهم » خرّجه ابن أبي الدنيا (٢).

وخرَّجه الترمذي وابن ماجه من طريق عمر بن يونس عن عكرمة به ولم يذكرا «فإنهم يتزاورون في قبورهم» (٢) .

وخرّجه محمد بن يحيى الهمداني في صحيحه بهذه الزيادة ، وعنده عن هشام عن

<sup>(</sup>١) في (أ): عن (ابن) قتادة، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيهان (٩٢٦٨)، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ١٩٣/ وعزاه للترمذي وابن ماجه ومحمد بن يحيى الهمداني وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيهان عن أبي قتادة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان رقم / ٩٩٥/ وقال: حسن غريب، كما أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن رقم / ١٤٧٤/ وكلاهما لم يخرجا الزيادة، كما قال المصنف رحمه الله .

محمد عن أبي هريرة .

وكذا رواه سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بهذه الزيادة (١).

ورواه غيره عن ابن سيرين من قوله ، فلعل الزيادة في آخره مدرجة من كـــلام ابــن سيرين (٢٠) .

وخرج العقيلي من طريق سعيد بن سلام العطّار حدثنا أبو مسرة (٢) راشد العطّار سمعت قتادة يحدث سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون - أو قال يتزاورون - في أكفانهم ». وقال: سعيد بن سلام ضعيف، ولا يتابع عليه أبو مسرة، ولا يعرف له غيره (٤).

<sup>(</sup>۱) بالزيادة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١١٠٥ من طريق سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قلت: ابن أرقم هذا شديد الضعف، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: لا يُروى عنه الحديث. وقال البخاري: تركوه.

<sup>(</sup>٢) الحديث موقوفاً على ابن سيرين أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ٣-١٦٦ -١٦٧، وعزاه السيوطي في الشرح / ١٩٤/ أيضاً إلى السلفي في المشيخة البغدادية .

<sup>(</sup>٣) كأنه في (أ) و (ب): (أبو مرة)، تصحيف وإنها هو (أبو مسرة) راشد العطّار كها قال الـذهبي في الميزان ٢/٣، وعند الخطيب في تاريخ بغداد (أبو ميسرة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٥٥ عند ترجمة راشد أبو مسرة العطّار، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩/ ٨٠ من طريق سعيد بن سلام العطّار به وأورد ما يفيد تضعيف سعيد العطّار كها قال المؤلف رحمه الله. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: راشد أبو مسرة العطّار.. روى عنه سعيد بن سلام العطّار حديثاً عن قتادة، وهاه بعضهم، وعندى الآفة من سعيد.

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا محمد ابن سليان حدثنا راشد بن سعد «أن رجلاً توفيت امرأته ، فرأى نساء في المنام ولم ير امرأته معهن ، فسألهن عنها ، فقلن : إنكم قصرتم في كفنها فهي تستحي أن تخرج معنا ، فأتى الرجل النبي فأخبره فقال النبي في: انظر هل إلى ثقة من سبيل ؟ قال : فأتى رجلاً من الأنصار قد حضرته الوفاة فأخبره فقال الأنصاري : إن كان أحد يبلغ الموتى بنعت ، قال : فتوفي الأنصاري ، فجاء بثوبين مبرورين (١) بالزعفران ، فجعلها في كفن الأنصاري ، فلها كان الليل رأى النسوة ومعهن امرأته وعليها الثوبان الأصفران (١) .

<sup>(</sup>۱) من حديث جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ ذكره السيوطي في شرح الصدور / ١٩٢/ وعزاه للحارث بن أسامة في مسنده والعقيلي والوائلي في الإبانة وانظره في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٤٤١. قلت: من طريق جابر رضي الله عنه خرجه الإمام مسلم رقم / ٩٤٣/ ولفظه: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" من حديث طويل. وكذا خرجه النسائي ٤/ ٣٣ وأبو داود / ١٤٨٨/ وأحد ٣/ ٢٩٥ وعبدالرزاق ٣/ ٢٠٥ وابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٦ والحاكم ١/ ٣٦٩ والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣١٥ وليس عندهم (يتباهون ويتزاورون في قبورهم). ومعنى تحسين الكفن في هذا الحديث كها قال السيوطي في الشرح / ١٩٣/: قال العلهاء: المراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لا كونه ثميناً لحديث النهى عن المغالاة فيه.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، وعند السيوطي (مصبوغين)، وما أثبته موافق لكتباب المنامات، وكتباب أحكام تمنى الموت .

<sup>(</sup>٣) كتاب المنامات رقم (١٦١)، وأوردها السيوطي في شرح الـصدور / ١٩٣/ ١٩٤/ وعزاهــا =

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثنا العباس بن أبي عيسى قال: كانت امرأة تقية سويَّة توفيت، فرأت ابنةٌ لها في المنام كأن أمها أتتها فقالت: يا بنية كفنتموني بكفن ضيق وأنابين صواحباتي أستحي منهن، وفلانة تأتينا في يوم كذا وكذا، ولي في موضع حذكرته – أربعة دنانير، فاشتروا بها كفناً، وابعثوا لي معها، قالت الابنة: ولم أعلم أن لها في الموضع الذي ذكرت، [دنانير، فنظرت فإذا الدنانير كها ذكرت] (۱)، قالت: ولم يكن بالمرأة التي ذكرت بأس، فلما كان بعد، اعتلت، قال: فجاؤوني فقالوالي: ما تقولُ؟ فقصتْ عليّ القصة، قال: فذكرتُ الحديث الذي روي عن عائشة (۱): أنهم يتزاورون في أكفانهم، فقلت لهم: اذهبوا إلى رجلين من أهل الحديث بزازين (۱)، يقال لأحدهما: ابن النيسابوري، والآخر أبو توبة، فليشتريا لها كفناً، قال: فذهبت البنت إلى الموضع الذي ذكرت، ووضعت الكفن معها في كفنها، فلما كان بعد ذلك رأت المرأة البنتُ إنى المنام، قالت: يا بنية قد أتتنا فلانة ووصل إليَّ الكفن ما أوسعه وأحسنه أما

<sup>=</sup> لابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وقال بعدها: هذا مرسل لا بأس بإسناده، فإن ابن أبي ضمرة مقبول وراشد بن سعد ثقة كثير الإرسال، قلت ابن أبي ضمرة هو محمد بن سليمان المذكور في سند ابن أبي الدنيا. وكذا أورد هذا الحديث الشيخ ابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت 1 ٤/ ٤٢ وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا بسند لا بأس به .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) عند السيوطي: (وذكرت الحديث الذي ورد أنهم يتزاورون ..) ولم أجده عن عائشة .

<sup>(</sup>٣) البزاز : بائع الثياب. والبز: الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها .

<sup>(</sup>٤) عند السيوطي (رأت البنت أمها).

 $\frac{1}{2}$  إنه جزاك الله خيراً (۱)

وروى ابن أبي الدنيا من طريق مسمع بن عاصم حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين ، فقلت: أليس قد مت ؟ قال: بلى ، قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة ، أنا ونفر من أصحابي ، نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبدالله المزني(٢) فنتلقى أخباركم ، قلت: أجسامكم وأرواحكم(٣) ؟ قال: هيهات بليت الأجسام ، وإنها تتلاقى الأرواح ، قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ، ويوم الجمعة كله ، ويوم السبت إلى طلوع الشمس ، قلت: وكيف دون الأيام كلها؟ قال: بفضل يوم الجمعة وعظمه (٤).

<sup>(</sup>١) ذكرها السيوطي في الشرح / ١٩٤/ وابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت / ٤٢ والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢٤٤ وعزوها إلى ابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده عن محمد الفريابي .

<sup>(</sup>٢) بكر بن عبدالله المزني البصري الإمام القدوة الواعظ الحجة أحد الأعلام، يذكر مع الحسن وابن سيرين، حدث عن بعض الصحابة تابعي ثقة، وكان عابداً فاضلاً من مجابي الدعوة، توفي سنة ثمان ومائة.

<sup>(</sup>٣) في كتاب القبور: (أجسادكم أم أرواحكم)، وعند البيهقي (أجسامكم أو أرواحكم).

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (٣)، وأوله في كتاب المنامات (٥٨)، ومن طريق ابن أبي الدنيا خرجه البيهقي في شعب الإيهان (٩٣٠٠)، وأوردها الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٢٢، وابن القيم في السروح / ١١/، والسيوطي في شرح الصدور ٢٢٦ عن ابن أبي الدنيا . قلت: وفي زيارة القبور يوم الجمعة ذكر=

## فصــــــل

## [تزاور الموتى وتعارفهم]

وخرج الإمام أحمد وغيره من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن درة بنت معاذ عن أم هانئ الأنصارية أنها سألت رسول الله على أنتزاور إذا متنا ويسرى بعضنا بعضاً ؟ فقال النبي على : «تكون النَّسم (١) طيراً تعلق (٢) بالشجر ، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها» (٢) .

<sup>=</sup> القرطبي في التذكرة / ٥٥٠/: وقد قيل: إنها تزور قبورها - يعني الأرواح - كل يـوم جمعة على الدوام، ولذلك تستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة ، ويكره السبت فيها ذكر العلماء والله أعلم. وقال الإمام النووي في شرح الإيضاح في مناسك الحج / ٥٠٣/: يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصاً يوم الجمعة .

<sup>(</sup>١) النسم: جمع نسمة وهي الروح أو النفس.

<sup>(</sup>٢) تعلق: - بفتح اللام وضمها - تأكل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ٦/ ٤٢٤- ٤٢٥ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٣٣٢: رواه أحمد والطبراني في = والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وحَسَّن السيوطي سنده عند أحمد والطبراني في =

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق يجيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده قال: «لما مات بشر بن البراء بن معرور وَجَدَتْ عليه أم بشر وجداً شديداً ، فقالت: يا رسول الله لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة ، فهل يتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام ؟ فقال رسول الله على: نعم ، والذي نفسي بيده يا أم بشر ، إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر ، فكان لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاءت أم بشر فتقول: اقرأ على بشر مني السلام»(۱).

<sup>=</sup> شرح الصدور / ٢٣٢/، كما أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٦٠ من طريق ابن لهيعة أيضاً، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة ٨/ ٣ عند ترجمة أم هانئ الأنصارية: أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة وابن سعد والطبراني وابن منده، ونقل عن أبي عمر أنه قد اختلف عليه فقيل: عن أم هانئ وقيل: أم قيس. قلت: لذلك أورده في ترجمتها أيضاً ٨/ ٢٨١. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى من سورة الواقعة: ﴿ فَرَتُ وَرَغَانٌ ﴾ بعد أن أورد الحديث: هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، ومعنى يعلق يأكل، ويشهد له بالصحة أيضاً ما رواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله على قال: "إنها نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. وسوف يذكر المصنف هذا الحديث في الباب التالي.

<sup>(</sup>١) ملحق كتاب القبور (٨٧)، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الإصابة عند ترجمة أبي لبيبة الأشهلي مذا السند ونسبه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور.



فيها ورد من سهاع الموتى كلام الأحياء، ومعرفتهم بمن يُسَلِّم عليهم، ويزورهم، ومعرفتهم بحالهم بعد الموت، وحال أقاربهم في الدنيا

## [ تحقيق سهاع الموتى ]:

<sup>(</sup>١) طوى: بئر، وجمعها أطواء، وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار، (الفتح).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري من حديث أبي طلحة في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل رقم / ٣٩٧٦/ ، كما=

وفي صحيح مسلم من حديث أنس نحوه من غير ذكر أبي طلحة ، وفي حديثه قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا»(١).

وفيه أيضاً عن أنس عن عمر بن الخطاب عن النبي على القصة بمعناها(٢).

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «اطلع النبي على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً، فقيل له: أتدعو أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، وفي رواية قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول »(٦).

وقد أنكرت عائشة ذلك كما في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت: «ما قال رسول الله على الله عمر - إنها قال : إنهم ليسمعون الآن ما أقول ، وقد وهل - تعني ابن عمر - إنها قال : إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق ، ثم قرأت قوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾

<sup>=</sup> رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه رقم / ٢٨٧٥/ وليس فيهما ذكر أسهاء القتلي من قريش.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في نفس الكتاب والباب السابقين من الحديث الذي قبله رقم / ٢٨٧٤/ وفيه ذكر الأسهاء، ولفظ المصنف قريب منه.

<sup>(</sup>٢) الحديث من طريق أنس عن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أخرجه أيضاً الإمام مسلم في نفس الكتاب والباب السابقين رقم / ٢٨٧٣/.

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر رقم / ١٣٧٠/ واللفظ له. كما أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم / ١٣٧٠/ .

[النمل: ٨٠]، ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ (١) [فاطر: ٢٢].

وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء ، ورجحه القاضي أبو يعلى (٢) من أصحابنا في كتاب الجامع الكبير له واحتجوا بما احتجت به عائشة ، وأجابوا عن حديث قليب بدر بما أجابت عائشة ، وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي على دون غيره ، وهو سماع الموتى لكلامه.

وفي صحيح البخاري قال قتادة: أحياهم الله تعالى - يعني أهل القليب - حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً (٢).

وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة ، قال ابن عبدالبر: ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وهم الأكثرون ، وهو اختيار الطبري وغيره - يعني بالطبري ابن جرير - وكذلك ذكره ابن قتيبة وغيره من العلماء ، وهؤلاء يحتجون بحديث القليب كما سبق ، وليس هو بوهم عمن رواه ، فإن عمر (3) وأبا طلحة وغيرهما

<sup>(</sup>١) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل رقم / ٣٩٧٩/ ومسلم من نفس الحديث رقم / ٩٣٢/ من الكتاب والباب السابقين، ومعنى (وهل): غلط.

<sup>(</sup>٢) القاضي أبو يعلى : هو الإمام العلاّمة شيخ الحنابلة محمد بن الحسين البغدادي ابن الفراء، أفتى ودرّس وتخرج به الأصحاب وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه وتلا بالقراءات العشر، وكان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيف فأخرج كتباً عديدة إلا أنه لم تكن له يد طولي في معرفة الحديث، توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أبي طلحة المتقدم رقم / ٣٩٧٦/.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ المطبوعة: ابن عمر، وهو وهم وخطأ ظاهر لأن ابن عمر رضي الله عنهما =

ممن شهد القصة حكاه عن النبي على ، وعائشة لم تشهد ذلك ، وروايتها عن النبي أنه قال : « إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق » يؤيد رواية من روى : «إنهم ليسمعون» ولاينافيه ، فإن الميت إذا جاز أن يعلم ، جاز أن يسمع ، لأن الموت ينافي العلم كما ينافي السمع والبصر ، فلو كان مانعاً من البعض لكان مانعاً من الجميع (١) .

وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن عبيد بن مرزوق (٢) قال: «كانت امرأة بالمدينة يقال لها أم محجن ، تَقُمُّ (٣) المسجد ، فهاتت فلم يعلم بها النبي على الله ، فمر على قبرها فقال: ما هذا القبر؟ ، فقالوا: قبر أم محجن ، قال النبي على التي كانت تقمُّ المسجد؟ قالوا: نعم ، فصف الناس فصلى عليها ثم قال: أي العمل وجدتِ أفضل؟ قالوا: يا رسول الله أتسمع؟ قال: ما أنتم بأسمع منها ، فذكر أنها أجابته: قَمُّ المسجد». وهذا

<sup>=</sup> لم يشهد معركة بدر، وردّه رسول الله على ولم يجزه مع نفر من الصحابة لصغر سنهم. انظر الواقدي في المغازي ١/ ٢١. وفي البخاري من حديث البراء قال: استُصْغِرتُ أنا وابن عمر يـوم بدر.. رقم / ٣٩٥٦/ من فتح الباري.

<sup>(</sup>١) أفاض ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وساق أدلة وأقوالاً كثيرة على صحتها وقال: ويدل على هذا أيضاً ما جرى عليه عمل الناس قديهاً وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثاً، وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل. الروح / ٢٠/.

<sup>(</sup>٢) كان في (أ): وروى (ابن) الشيخ الأصبهاني بإسناده عن عبيد بن (مروان)، وما أثبته من (ب) والسيوطي .

<sup>(</sup>٣) تقم: القم: الكنس، والقهامة: الكناسة (جامع الأصول).

مرسل(۱).

وأما أن ذلك خاصاً بكلام النبي فليس كذلك ، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس عن النبي قلق قال : "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، إنه ليسمع قرع نعالهم » وقد سبق ذكره (٢) ، وسنذكر الأحاديث بسماع الموتى وسلام من يسلم عليهم فيما بعد إن شاء الله تعالى .

وأما قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَشْعِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ [النمل: ٨٠] وقوله : ﴿ وَمَا آنَتَ بِمُسْعِعِ
مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ فإنّ السماع يطلق ويراد به إدراك الكلام وفهمه ، ويراد به أيضاً الانتفاع
به والاستجابة له ، والمراد بهذه الآيات : نفي الثاني دون الأول ، فإنها في سياق خطاب
الكفار الذين لا يستجيبون للهدى والإيهان إذا دُعوا إليه ، كها قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِحَهَنَّمَ صَحَيْرًا مِنَ الْمِهِ مِنْ اللهدى وَالْمُ الله وَلُونُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ عَالَى الله وَالْمُ الله وَلَا يَالَا عَرَافَ . هَا وَلَمُ مَن يَهَا وَلَهُمُ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَالُونُ لَا يَسْمِعُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُتَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ الله وَلَا يَالًا عَرَافَ الله وَلَا يَالله الله وَلَا يَالله الله وَلَا يُعْلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَالله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَالله وَلَا يَالله وَلَا يَالله وَلَا يَالله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَوْلُهُ لَا يُعْلَى الله وَلَيْهُ الله وَلَا يَالله وَلَا يَالله وَلَوْلُونُ وَهُمُ الله وَلَا يَعْلُونُ فَيْهُ وَلَا الله وَلَا يَعْلَالُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُونُ وَهُمُ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ لَا يُعْلَقُونُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

فنفى السماع والإبصار عنهم ؛ لأن الشيء قد يُنفى لانتفاء فائدته وثمرته ، فإذا لم ينتفع المرء بها سمعه وأبصره ، فكأنه لم يسمع ولم يبصر ، وسماع الموتى هو بهذه المثابة ، وكذلك سماع الكفار لمن دعاهم إلى الإيمان والهدى (١٠) .

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في شرح الصدور ٩٥/ ٩٦ وعزاه لأبي الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق.

<sup>(</sup>٢) في صفحة ( ٥٢ ) وقد خرجته هناك .

<sup>(</sup>٣) وتمامها ﴿ وَلَهُمْ مَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلِمِ ۚ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤)كان في (أ): لمن دعا لهم بالإيهان والهدى . وبهذا فسر ابن كثير رحمه الله قول عالى : =

#### [تحقيق إعادة الروح إلى الجسد قبل السؤال]

وقول قتادة في أهل القليب: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله ، يدل على أن الميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسده ، وبذلك قال طوائف كثيرة من السلف، لأنه لا يُسأل في قبره إلا بعد إعادة الروح إلى جسده (١).

كها جاء ذلك مصرحاً به في حديث البراء بن عازب عن النبي ﷺ الطويل ، وقد سبق ذكر بعضه ، وفيه في حق الكافر : «وتعاد روحه في جسده »(٢).

وفي مسند الإمام أحمد من حديث الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء في حق المؤمن والكافر في كل منها قال: « وتعاد روحه في جسده »(٣).

= ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ أي لا تسمعهم شيئاً ينفعهم.

وإتماماً لإيضاح هذه المسألة أنقل لك ما قاله ابن القيم في كتابه (الروح) / ٥٨/ قبل أن يذكر حديث البراء المشهور وتحت عنوان: المسألة السادسة وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا ؟ قال: فقد كفانا رسول الله على أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح بإعادة الروح إليه ثم ساق حديث البراء.

(٣) تقدم تخريجه ص / ٥٠/، وانظر المسند ٤/ ٢٨٧-٢٨٨ .

<sup>(</sup>١) وأما عن الكيفية فقد أجاب عنها صاحب الطحاوية بعد أن تكلم عن ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين قال: فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا / ٤٥١/.

<sup>(</sup>٢) في ص (٤٩) وفيه هذه العبارة.

وكذلك عند ابن منده إعادتها إلى جسده عند ضرب الملك له بعد أن يضربه فيصير تراباً ، من رواية يونس بن خباب عن المنهال ، وقد سبق ذلك كله (١) .

وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي على في صفة قبض الروح والمساءلة وقال في روح الكافر: « فتصير إلى القبر » وقد سبق أيضاً (٢).

وخرج ابن منده بإسناد ضعيف جداً عن ابن عباس عن النبي في صفة قبض الروح ، وفيه قال: « فيهبطون به - يعني الروح - على قدر فراغهم من غسله وأكفانه، فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه ». وهذا لا يثبت (٣).

وخرج الخلال في كتاب « شرح السنّة » من طريق أبي هاشم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا نزل به الموت أتاه ملك الموت يناديه: يا روح الطيبة اخرجي من الجسد الطيب ،قال: فإذا خرجت روحه لُقَّت في خرقة

<sup>(</sup>١) في ص (٥٠) حيث قال بعد (يصير تراباً) : «وتعاد فيه الروح» .

<sup>(</sup>۲) حديث أبي هريرة الذي سبق ليست فيه هذه العبارة وإنها هي في حديث أبي هريرة الذي خرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له رقم / ٢٦٢٤/، كما خرجه البيهةي في إثبات عذاب القبر رقم / ٣٥/، وقد ذكر هذا الحديث ابن القيم في الروح ٢٩ - ٧٠، وقال بعده: قال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه، اتفق الإمامان: عمد بن إسهاعيل البخاري ومسلم بن الحجاج عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن يسار وهم من شرطهها.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن القيم في الروح ٩٤/ ٥٠ وساقه دليلاً لابن منده في احتجاجه على إعادة الروح إلى البدن، والعبارة التي نقلها المصنف هي آخره .

حمراء، فإذا غُسِّل وكُفِّن، وحُمل على سريره، ارتفعت الروح فوق السرير، حيث يُحُوَّل السرير تحولت حتى يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره أُجلس وجيء بالروح فجعلت فيه، فقيل له: من ربك ؟ وما دينك ؟ [ومن نبيك] (١) ؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد الله ، فيقال له: صدقت، فيوسع له في قبره مد البصر، ثم ترفع روحه فتجعل في أعلى عليين، ثم تلا عبد الله هذه الآية: ﴿إِنَّ كِنَبُ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨] (٢).

وخرّج ابن أبي الدنيا من طريق سالم بن أبي الجعد قال: قال حذيفة: الروح بيد ملك، وإن الجسد ليغسّل، وإن الملك ليمشي معه إلى القبر، فإذا سُوِّيَ عليه سلك فيه، فذلك حين يُخاطَب (٢).

ومن طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: الروح بيد ملك يمشي به مع الجنازة يقول [له]: اسمع ما يقال لك، فإذا بلغ حفرته دفنه معه (٤٠).

ومن طريق داود العطار عن أبي نجيح (٥) قال : ما من ميت يموت إلا وروحه بيـد

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ، والسياق يدل عليها .

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في شرح الصدور / ١٢٦/ وعزاه أيضاً إلى الخلال في شرح السنة عن ابن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) كتاب ذكر الموت (٤٣٠)، وذكره السيوطي في شرح الصدور / ٩٥/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٤) كتاب ذكر الموت (٢٨٥) ، وخرجه ابن أبي شيبة من نفس الطريق ٢٦/١٣ ولفظـه : الـروح بيد ملك يمشي به، فإذا دخل قبره جعله فيه، وانظر شرح الصدور الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) في (ب) عن (ابن) أبي نجيح .

ملك ، ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن ، وكيف يُمشَى به إلى قبره ؟ ثم تعاد إليه روحه ، فيجلس في قبره (١) .

وكذلك قال أبو صالح وغيره من السلف في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ الْلَهِ وَكُنتُ مَا الْبَقِهِ وَكُنتُمُ أَمُونَا فَأَحْيَكُمُ ثُمَّ الْمَيْدِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَحْيَكُمُ ثُمَّ الْمَيْدِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَحْيَكُمُ ثُمَّ الْمَيْدِ وَنَ خَالُوا فِي اللهِ وَإِن كَانَ الأَكْثرون خَالُفُوا فِي ذَلك (٢٠). وإن كان الأكثرون خالفُوا في ذلك (٢٠). فهؤلاء السلف كلهم صرحوا بأن الروح تعاد إلى البدن عند السؤال.

وصرح بمثل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره (<sup>7)</sup> ، وأنكر ذلك طائفة ، منهم ابن حزم وغيره ، وذكروا أن السؤال للروح خاصة ، وكذلك سماع الخطاب ، وأنكروا أن تعاد الروح للجسد في القبر للعذاب وغيره ، وقالوا: لو كان ذلك حقاً للزم أن يموت الإنسان ثلاث مرات ، ويحيا ثلاث مرات ، والقرآن دل على أنها موتتان وحياتان فقط (<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) كتاب ذكر الموت (٢٨٢) ، وانظره في شرح الصدور / ٩٥/ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية ١/ ٧٠ وعزاه لأبي صالح وقال: غريب وصحح قول الأكثرين بأن المراد بالآية: قبل خلق الإنسان كان تراباً ميتاً ثم أحياه بخروجه من الرحم شم أماته موتة الحق، ثم الحياة الأخرى حين بعثه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) ، وفي (ب) : وأصحابه .

<sup>(</sup>٤) وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا آَنَتَنَا آَنْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آَنْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴾ [غافر: ١١].

وهذا ضعيف جداً ، فإن حياة البرزخ (۱) ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البعث ، وإنها فيها نوع اتصال البدن بالروح بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهما ، وليس هو حياة تامة حتى يكون انفصال (۱) الروح به موتا تاماً ، وإنها هو شبيه بانفصال روح النائم عنه ورجوعها إليه ، فإن ذلك يسمى موتاً وحياة كها كان يقول رسول الله المنظيظ إذا استيقظ : «الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا ، وإليه النشور» (۱) وسهاه الله تعالى وفاة بقوله : ﴿ الله يُتَوَفّى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالْتَي لَمْ تَعُت فِي مَنَامِها أَفَي مُنسِك اللّي قضى عَلَيْها المَوْت وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى الله ببدنه وانفصالها عنه لا يوجب أن يصير [ الميت ] (۱) حياً حياة مطلقة ، وممن رجح هذا القول – أعني السؤال والنعيم والعذاب للروح خاصة – من أصحابنا ابن عقيل (۱) وأبو الفرج بن الجوزي في بعض تصانيفهها ، واستدل ابن عقيل بأن أرواح المؤمنين تنعم في الفرج بن الجوزي في بعض تصانيفهها ، واستدل ابن عقيل بأن أرواح المؤمنين تنعم في

<sup>(</sup>١) كان في (أ): حياة (الروح)، وما أثبته من (ب) وعليه المعنى.

<sup>(</sup>٢) كان في (أ): بوصال ، تصحيف ، انظر بقية العبارة .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح له عدة طرق: أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود من حديث حذيفة بن البراء اليمان كما أخرجه البخاري أيضاً من حديث أبي ذر الغفاري. وأخرجه مسلم من حديث البراء ابن عازب رضى الله عنهم انظر جامع الأصول ٤/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري الحنبلي صاحب التصانيف كان يتوقد ذكاءً وكان بحر معارف وكنز فضائل وله كتاب (الفنون) أزيد من أربع مائة مجلد، اتهم بالاعتزال والانحراف عن السُنَّة. توفى سنة ثلاث عشرة وخمس مائة.

حواصل طير خضر ، وأرواح الكفار تعذب في حواصل طير سود ، وهذه الأجساد تبلى، فدل ذلك على أن الأرواح تنعم وتعذب في أجساد أُخَر ، وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه لا ينافي اتصال الروح ببدنها أحياناً مع بقائه (١) واستحالته .

واستدل طائفة ممن يذهب إلى هذا القول بها رَوى منصور بن عبد الرحمن عن أمه (٢) قالت: دخل ابن عمر المسجد وابن الزبير قد قتل وصلب، فقيل له: هذه أسها بنت أبي بكر في المسجد، فقال لها: اصبري فإن هذه الجثة ليست بشيء، وإنها الأرواح عند الله، فقالت: وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل (٣).

وروى ابن أبي الدنيا من طريق أبي عمر صاحب السقيا قال: نزل ابن عمر إلى جانب قبور قد درست فنظر إلى قبر منها ، فإذا جمجمة بادية ، فأمر رجلاً فواراها ، شم قال: إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثرى شيئاً ، وإنها الأرواح التي تُعاقب وتُشاب إلى يوم القيامة (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، ولو قال : مع (فنائه) كان مطابقاً لما بعده ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) منصور بن عبدالرحمن هو ابن صفية تابعي ثقة وأمه هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة روت عن أزواج رسول الله وغيرهن وروى الناس عنها فأكثروا .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الأمراء ١١/ ١٣٤ وكتاب الفتن ١٥/ ٨٢ عن ابن عيينة
 به . وعزاه السيوطي في شرح الصدور / ٢٠٠/ إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب العزاء.

<sup>(</sup>٤) ملحق كتاب القبور (٦٧) ، وذكره السيوطي في الشرح /٢٠٠/ والسفاريني في البحـور =

وروى محمد بن سعد عن الواقدي حدثني ثور بن يزيد عن خالد (۱) بن معدان قال: لما انهزمت الروم يوم أجنادين انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان إنسان إنسان فقاتلهم فجعلت الروم تقاتل عليه، [وقد تقدموه وعبروه] (۱)، فتقدم هشام بن العاص فقاتلهم حتى قتل ووقع على تلك الثلمة فسدها، فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطِئوه الخيل، فقال عمرو بن العاص: [أيها الناس] (١) إن الله قد استشهده ورفع روحه، وإنها هو جثة فأوطِئوه الخيل، ثم أوطأه هو وتبعه الناس حتى قطعوه (٥).

وهذه الآثار لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان بعد الموت ، إنها تدل على أن الأجساد لا تتضرر بها ينالها من عذاب الناس لها ، ومن أكل التراب لها ، وهذا حق ، فإن عذاب القبر ليس من جنس عذاب الدنيا ، وإنها هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله وقدرته .

وقولهم : إن الأرواح عند الله تعالى تعاقب وتشاب ، لا ينافي أن تتصل بالبدن

<sup>=</sup> الزاخرة / ٢٤٠/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد: (خلف) بن معدان تصحيف كما في تهذيب التهذيب والإصابة .

<sup>(</sup>٢) (إنسان) الثانية غير موجودة في الطبقات ومكانها في الإصابة: (واحد).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن سعد .

<sup>(</sup>٤) منه ومن الإصابة.

<sup>(</sup>٥) أخرجها ابن سعد في الطبقات ٤/ ١٩٣ - ١٩٤، كما أوردها ابن حجر في الإصابة عند ترجمته لهشام بن العاص، وآخر القصة عندهما: فلما انتهت الهزيمة، ورجع المسلمون إلى العسكر، كرّ إليه عمرو بن العاص، فجعل يجمع لحمه وأعضاءه وعظامه، ثم حمله في نطع فواراه.

أحياناً فيحصل بذلك إلى الجسد نعيم أو عذاب ، وقد تستقل الروح أحياناً بالنعيم والعذاب، إما عند استحالة (١) الجسد أو قبل ذلك .

وقد أثبت طائفة أخرى النعيم والعذاب للجسد بمجرده من غير اتصال الروح به، وممن ذكر ذلك من أصحابنا: ابن عقيل في كتاب الإرشاد له، وابن الزاغوني<sup>(۱)</sup>، وحكي عن ابن جرير الطبري أيضاً، وذكر القاضي أبو يعلى: أنه ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال في رواية حنبل: أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكفار في النار، والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاء، ويرحم من يشاء بعفوه.

قال القاضي: ظاهر هذا أن الأرواح تعذب وتنعم على الانفراد، وكذلك الأبدان إن كانت باقية الأجزاء التي استحالت، قال: ولا يمتنع أن يخلق في الأبدان إدراك تحس به النعيم والعذاب، كما خلق في الجبل لما تجلى له ربه ثم جعله دكاً (٣).

وقال ابنه القاضي أبو الحسين(١): ولأنه لما لم يستحل نَطْقُ الـذراع المسمومة ، لم

<sup>(</sup>١) استحالة الجسد: تغيره.

<sup>(</sup>٢) ابن الزاغوني: هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة أبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر البغدادي صاحب التصانيف، كان من بحور العلم يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبادة، توفي سنة سبع وعشرين وخمس مئة.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قول عالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف:

<sup>(</sup>٤) القاضي أبو الحسين هو شيخ الحنابلة المفتي أبو يعلى الصغير ابن القاضي أبو يعلى بن الفراء البغدادي، من أنبل الفقهاء وأنظرهم، ولي قضاء واسط مدة، وكان أحد الأذكياء، تـوفي سـنة=

يستحل عذاب الجسد البالي وإيصال العذاب إليه بقدرة الله تعالى .

وقد يستدل لهذا أيضاً بأن عمر بن الخطاب قال للنبي على يوم كلّم أهل القليب : كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها ؟ فلم ينكر النبي في ذلك وإنها قال : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم »(١) فدل على أن سماعهم حصل مع أجساد لا أرواح فيها .

وقد دل القرآن على سجود الجهادات ، وتسبيحها لله عزّ وجلّ ، وخشوعها له (۲) ، فدل على أن فيها حياة تحس بها وإدراكاً ، فلا يمنع مثل ذلك في جسد ابن آدم بعد مفارقة الروح له ، والله أعلم ، ويدل على ذلك ما أخبر الله من شهادة الجلود والأعضاء يوم القيامة (۲) ، وما روي عن ابن عباس في اختصام الروح والجسد يوم القيامة ، فإنه يدل على أن الجسد يخاصم الروح ويكلمها وتكلمه (۱) .

<sup>=</sup> ستين وخمس مئة .

<sup>(</sup>١) سبق ذكر الحديث أول هذا الباب وخرجته هناك .

 <sup>(</sup>٢) كما في قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْمُجُدَانِ ﴾ [الرحمن: ٦] وقوله تعالى : ﴿ نُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبَعُ
 وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَقْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِتَمْدِهِ وَلَذِينَ لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

<sup>(</sup>٣) وذلك في قول تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٠].

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس رضي الله عنها في هذا المعنى أخرجه ابن منده كما في شرح الصدور / ٣٢٧ و ونصه: عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: ما تزال الخصومة بين الناس حتى تخاصم الروح الجسد، فتقول الروح للجسد: أنتَ فعلتَ، ويقول الجسد للروح: أنتِ أمرت، وأنت سولت، فيبعث الله ملكاً يقضى بينها، فيقول لها: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير، =

ومما يدل على وقوع العذاب على الأجساد الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر على الميت حتى تختلف أضلاعه (١) ؛ ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصة لم يختص العذاب بالقبر ولم ينسب إليه .

<sup>=</sup> وآخر ضرير دخلا بستاناً، فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا ثهاراً، ولكن لا أصل إليها، فقال له الضرير: اركبني، فركبه، فتناولها، فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهما، فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتها على أنفسكها يعني: أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه. ثم ذكر السيوطي رحمه الله حديثاً بمعناه أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث أنس مرفوعاً. وساق له شاهداً آخر عن سلمان مرفوعاً وعزاه لعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد.

<sup>(</sup>١) كما مر في الباب السادس. انظر ص ١٧٧ وما بعدها.

### فصــــل

## [معرفة الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم]

وأما معرفة الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم: فروى محمد بن الأشعث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال أبو رزين (۱): «يا رسول الله إن طريقي على الموتى ، فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم ؟ قال: قل: السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين ، أنتم لنا سلف ، ونحن لكم تبع ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، قال أبو رزين: يا رسول الله يسمعون! قال: يسمعون ، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا(۱) ، قال: يا أبا رزين ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة ». خرجه

<sup>(</sup>۱) أبو رزين: مسعود بن مالك الأسدي مولاهم. نزل الكوفة وروى عن ابن أم مكتوم وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً. وذكره ابن شاهين في الصحابة وتعقبه أبو موسى وقال: لا صحبة له ولا إدراك. وفي تهذيب التهذيب: قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن أبي رزين فقال: اسمه مسعود كوفي ثقة .

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في شرح الصدور / ٢٠٣/ : قوله : لا يستطيعون أن يجيبوا، أي جواباً يسمعه الجن والإنس، فهم يردون حيث لا يسمع.

العقيلي وقال: لا يعرف هذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، ومحمد بن الأشعث مجهول في النسب والرواية، وحديثه غير محفوظ (١٠).

وروى الربيع بن سليان المؤذن حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » خرجه ابن عبد البر(٢)، وقال عبد الحق الإشبيلي: إسناده صحيح ، يشير إلى أن رواته كلهم ثقات ، وهو كذلك ، إلا أنه غريب بل منكر(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير ٤/ ١٩ وقال كها ذكر المصنف، وذكره السيوطي في شرح الصدور عن العقيلي أيضاً / ٢٠٣/ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار ١/ ٢٣٤، وعنه عبدالحق الإشبيلي في العاقبة (١٩٠)، وأورده السيوطي في الشرح / ٢٠٢/ وعزاه لابن عبدالبر في الاستذكار والتمهيد، وأشار إليه الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء ٤/ ٢٧٥ وقال هو والسيوطي: صححه عبدالحق، وقال الأبادي في عون المعبود ٣/ ٣٧٢: وقد صح عن ابن عباس مرفوعاً ثم ساق الحديث.

<sup>(</sup>٣) قول المصنف رحمه الله: غريب بل منكر يعني أنه يُضَعِّفُ الحديث مع إقراره بأن رواته ثقات، فأما غرابته فقد تكون لتفرد الربيع بروايته وهذا صحيح، وأما نكارته: فالسند متصل اللهم إلا إذا كان عبيد بن عمير هذا غير الليثي، ففي الميزان: عبيد بن عمير يروي عن ابن عباس لا يعرف تفرد عنه ابن أبي ذئب. ولكن هذا السند ليس فيه ابن أبي ذئب، ثم إن المصنف أقر بتوثيق رجاله، فرجعتُ إلى أوّل السند في الاستذكار فوجدت ابن عبدالبر يرويه عن شيخه أبي عبدالله ابن محمد عن فاطمة بنت المستملي عن الربيع به. فقد تكون النكارة منها والله أعلم.

فقد روى عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة عن النبي الله «أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحد، فوقف عليه وعلى أصحابه فقال: أشهد أنكم أحياء عند الله ، فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة » ، خرجه البيهقي والحاكم وصححه (۱).

ورواه عمر بن صهبان (۲) عن معاذ بن عبد الله عن قطن بن وهب (۳) عن عبيـد بـن عمير مرسلاً (۱).

ورواه يحيى بن العلاء عن عبد الأعلى بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن ابن عمر عن النبي على خرجه الطبراني (٥) ، وذِكْرُ ابن عمر فيه وهم (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٢/ ٢٨٤ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص وقال : كذا قال وأنا أحسبه موضوعاً، وقطن لم يرو له (خ) وعبدالأعلى لم يخرجا له. وأورده ابن كثير في التاريخ ٤/ ٤٦ عن البيهقي وقال بعده : وهذا حديث غريب .

<sup>(</sup>٢) في (أ): صبهان، تصحيف، انظر التقريب ترجمة (٤٩٢٣).

<sup>(</sup>٣) كان في ( أ ) و (ب) : وهب بن قطن ، تصحيف، انظر التقريب ترجمة (٥٥٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ذكره مرسلاً ابن كثير في التاريخ ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني بنفس لفظ حديث أبي هريرة وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٦٣ : رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني .

<sup>(</sup>٦) ومما يؤيد هذا أن الحديث في مجمع الزوائد جاء سنده هكذا : عـن (عمـر) رضي الله عـنهما أن=

وروي عن عبيد بن عمير عن أبي ذر ، ولعل المرسل أشبه .

وبالجملة فهو إسناده مضطرب، ومتنه مختص بالشهداء، وهذا أشبه من حديث بشر بن بكر.

وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي على قال : « ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام »(۱) . عبد الرحمن بن زيد فيه ضعف ، وقد خولف في إسناده فرواه هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة موقوفاً ، وزاد فيه : وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام »(۱).

<sup>=</sup> رسول الله ﷺ خرج ..

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً من هذه الطريق أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور (٦٨) من الملحق، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٦/١٣٧، وعزاه السيوطي في شرح الصدور / ٢٠٢/ إلى ابن أبي الدنيا في القبور، والصابوني في المائتين، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠ حيث خرج الحديث: هذا حديث لا يصح، وقد أجمعوا على تضعيف عبدالرحمن بن زيد قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك.

<sup>(</sup>٢) ملحق كتاب القبور (٢)، وشعب الإيهان (٩٢٩٦)، وأورده الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٢٢ وابن القيم في الروح ١٠- ١١ وعزاه لابن أبي الدنيا من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة موقوفاً، وذكره السيوطي في الشرح / ٢٠٢/ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب.

ورواه عبد الله بن سمعان - وهو متروك - عن زيد بن أسلم عن عائشة عن النبي : « ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » خرجهما ابن أبي الدنيا في كتاب القبور (١١).

وخرج في كتاب من عاش بعد الموت من رواية عطاف (٢) بن خالد حدثتني خالتي قالت: ركبت يوماً إلى قبور الشهداء ، فنزلت عند قبر حمزة رضي الله عنه [فصليت ما شاء الله أن أصلي] (٦) وما في الوادي داع ولا مجيب يتحرك إلا غلاماً قائماً آخذاً برأس دابتي ، فلما فرغت من صلاتي قلت هكذا بيدي: السلام عليكم ، فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض ، أعرفه كما أعرف أن الله خلقني ، وكما أعرف الليل من النهار ، فاقشعرت كل شعرة مني (١) .

<sup>(</sup>١) حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور (١) من الملحق، والديلمي في الفردوس رقم / ٢٠٥٥ ، وقال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء حيث ذكره الغزالي ٤/ ٢٢٥: أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور وفيه عبدالله بن سمعان ولم أقف على حاله، وأورده ابن القيم في الروح ١٠- ١، والسيوطى في شرح الصدور / ٢٠٢ كلاهما عن ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) في تهذيب التهذيب : (عطاء بن خالد) صوابه (عطاف) ، وفي كتاب من عاش بعد الموت والدلائل للبيهقي وشرح الصدور للسيوطي: (العطاف بن خالد) .

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من جميع مصادره التي سوف أذكرها، وما بعده يدل عليه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم / ٢٤/، وأخرجه البيهقي من طريقه في دلائل النبوة ٣/ ٣٠٨، وأورده ابن كثير في التاريخ ٤/ ٤٦، وعزاه السيوطي في شرح الصدور / ٢١٠ إلى ابن جرير في تهذيب الآثار وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت والبيهقي في الدلائل.

وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شهاسة (١): أن عمرو بن العاص لما حضره الموت قال في وصيته: إذا دفنتموني فشنوا عليَّ التراب شناً (١) ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جَزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي (٦).

وروى ابن أبي الدنيا من طريق مسمع بن عاصم قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت: هل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس، قلت: وكيف دون الأيام كلها؟ قال: بفضل يوم الجمعة وعظمه (3).

ومن طريق جسر (٥) القصاب قال : كنت أغدو مع محمد بن واسع (٦) كل غداة

<sup>(</sup>١) كان في (أ): عبدالله بن شماسة، وإنها هو كها أثبته من (ب) المهري المصري كها في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فسنوا على التراب سناً بالسين المهملة ، قال الإمام النووي في شرحه ١٣٨/٢ ضبطنا بالسين المهملة والمعجمة ، وكذا قال القاضي إنه بالمعجمة والمهملة ، قال : وهو الصب ، وقيل : بالمهملة : الصب في سهولة ، وبالمعجمة : التفريق . وقال ابن الجزري في النهاية : الشن : الصب المتقطع ، والسن : الصب المتصل .

<sup>(</sup>٣) هذا آخر حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيهان ، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج رقم / ١٢١/.

<sup>(</sup>٤) تقدمت هذه الحكاية ص ٢٣٧ بأطول منها وخرجتها هناك عند ابن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) في شعب الإيهان : جبير القصاب ، وفي كتاب الروح : (حسن) القصاب، تصحيف، وإنها هـ و جسر بن فرقد القصاب بصري ذكره ابن عدي في ضعفاء الرجال، انظر الكامل ٢/ ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن واسع بن جابر الإمام الرباني القدوة الأزدي البصري أحد الأعلام ثقة قليل الروايـة=

سبت حتى نأتي الجبان ، فنقف على القبور فنسلم عليهم ثم ندعو لهم وننصرف ، فقلت له [ ذات يوم ] : لو صيّرت هذا اليوم يوم الاثنين ، فقال : إن الموتى يعلمون بـزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده (١) .

وبإسناد فيه ضعف عن المضحاك قال: من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة (٢).

وبإسناد صحيح عن أبي التياح قال: كان مطرف (٢) يبدو (١) فإذا كان يـوم الجمعـة

<sup>=</sup> ابتُلي برواة ضعفاء ، وفضائله ومناقبه كثيرة جداً ، توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة .

<sup>(</sup>۱) ملحق كتاب القبور (٤)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيهان (٩٣٠١)، وأورده ابن القيم في الروح / ١١/ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ٢٠٣/ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيهان.

<sup>(</sup>٢) ملحق القبور (٥)، وشعب الإيهان (٩٣٠٢)، وقال السيوطي: قال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور، وسمع كلامه، وأنس به، ورد سلامه عليه، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. قال: وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت. قال: وقد شرع الله لا أمته أن يسلموا على أهل القبور سلام من يخاطبونه ممن يسمع ويعقل. الشرح / ٢٢٤/.

<sup>(</sup>٣) مطرف : هو ابن عبدالله الحرشي ابن الشخير سبق ترجمته ص (١٢٣) وأبو التيَّاح الـذي روى الخبر عنه هو الإمام الحجة يزيد بن حميد الضبعي البصري .

<sup>(</sup>٤) كذا أيضاً عند البيهقي كما سأخرج ، ومعنى يبدو : يخرج إلى البادية ، وفي الروح: (يغدو) ويؤيده ما بعده .

أدلج (۱) ، قال : فأقبل حتى إذا كان عند المقابر هوّم (۲) على فرسه ، فرأى كأن أهل القبور كل صاحب قبر جالس على قبره ، فقالوا : هذا مطرف يأتي يوم الجمعة ، فقلت : تعلمون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم ، ونعلم ما تقول فيه الطير . قال : قلت : وما تقول فيه الطير ؟ قال : يقولون : سلام سلام يوم صالح (۲) .

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني إبراهيم بن سيار الكوفي (1) حدثني الفضل بن موفق قال: كنت آتي قبر أبي كثيراً، قال: فشهدت جنازة، فلما قُبر صاحبها تعجَّلْتُ لحاجة ولم آتِ قبر أبي، قال: فرأيته في النوم، فقال: يا بني لِـمْ لـم تأتني ؟ فقلت: يـا أبـة وإنـك

<sup>(</sup>١) أدلج: سار من أول الليل.

<sup>(</sup>٢) هوّم: في الصحاح: هوّم الرجل: إذا هزّ رأسه من النعاس، وفي الشعب: هوم وهو على فراشه، وفي كتاب المقابر: حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه.

<sup>(</sup>٣) ملحق كتاب القبور (٦)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيهان (٩٣٠٣)، ومن طريق أبي التياح أخرجه عبدالله بن أحمد في الزهد / ٣٠١/، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/٥٠٢ وأخرجه الذهبي بسنده إلى أبي التياح في سير أعلام النبلاء ٤//١٩٣، وعزاه ابن القيم في الروح وأخرجه الذهبي بسنده إلى أبي التياح في سير أعلام النبلاء ٤//١٩٣، وعزاه ابن القيم في الروح ١١٥٠١ والسيوطي في الشرح / ٢٢٧/ إلى ابن أبي الدنيا، كما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى بتغيير يسير في اللفظ في المصنف ١٩٣/ ٤٨٢ من طريق غيلان بن جرير عن مطرف.

<sup>(</sup>٤) كان في (أ): إبراهيم بن (يسار الكرخي) وفي القبور وكتاب الروح: (إبراهيم بن بشار الكوفي)، قلت: في الحكاية التالية وفي موضع آخر يأتي: (إبراهيم بن سيار) وقد يكون هذا هو الأول أيضاً لأنه يروي عن شيخه في كلا القصتين لـذلك أثبته من (ب) والبحور الزاخرة / ٢٤٨/، ثم إني وجدت في تهذيب الكهال ٢٣/ ٢٥٩ أن إبراهيم بن سيار الكوفي يروي عن الفضل بن الموفق.

لتعلم بي ، قال : إي والله ، إنك لتأتيني فها أزال أنظر إليك من حين تطلع من القنطرة حتى تقعد إليَّ ، وتقوم من عندي فها أزال أنظر إليك مولياً حتى تجوز القنطرة (١) .

قال: وحدثني إبراهيم بن سيار حدثنا أبو المتئد<sup>(۱)</sup> قال: قالت (تماضر) بنت سهل امرأة أيوب بن عيينة : جاءتني ابنة سفيان بن عيينة فقالت: أين عمي أيوب ؟ قلت: في المسجد، فلم ألبث أن جاء<sup>(۱)</sup> فقالت: يا عمي رأيتُ أبي – سفيان – في النوم، فقال: جزى الله أخي أيوب عني خيراً فإنه يزورني كثيراً، وقد كان عندي اليوم، قال أيوب: نعم، حضرت جنازة اليوم فذهبت إلى قبره<sup>(1)</sup>.

وقال في كتاب القبور: حدثنا محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن بكر (°) حدثني الفضل بن موفق ابن خال سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديداً ،

<sup>(</sup>١) ملحق كتاب القبور (١٧)، وكتاب المنامات (١٩)، وذكرها ابن القيم في الروح / ٢٠ عن أبي محمد عبد الحق الإشبيلي وعزاها أيضاً إلى ابن أبي الدنيا بعد أن ساق سنده، وكذا أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٤٧ / .

<sup>(</sup>٢) في (أ): (أبو) فقط، ويظهر أنه هو الفضل بن الموفق المتقدم في الرواية السابقة. قال في تهـذيب الكيال ٢٣/ ٢٥٩: الفضل بن الموفق بن أبي المتئد الثقفي أبو الجهم الكوفي بن خال سـفيان بـن عيينة، روى عنه إبراهيم بن سيار الكوفي .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين وأراه (فها لبث أن جاء).

<sup>(</sup>٤) ملحق كتاب القبور (١٨)، وكتاب المنامات (٢٠)، وذكرها ابن القيم في الروح / ٢١/ وعزاها لابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الروح: (يحيى بن أبي بكير) ، وهو الأصح والله أعلم .

فكنت آتي قبره كل يوم ، ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله ، ثم إني أتيته يوماً فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت ، فرأيت كأن قبر أبي انفرج ، وكأنه قاعد في قبره متوشح بأكفانه عليه سحنة الموتى ، قال : فبكيت لما رأيته ، فقال : يا بني ما أبطأ بك عني ؟ قال : قلت : وإنك لتعلم بمجيئي ؟ قال لي : ما جئتَ من مرة إلا علمتُها ، وقد كنت تأتيني فأسر بك ويُسر مَن حولي بدعائك ، قال : فكنت بعد آتيه كثيراً (١).

قال: وحدثني محمد حدثني يحيى بن بسطام حدثني عثمان بن سودة الطفاوي وكانت أمه من العابدات ، وكان يقال لها راهبة ، فهاتت ، فكنت آتيها كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور ، قال: فرأيتها ذات ليلة في منامي ، فقلت لها: يا أمّه كيف أنت ؟ فقالت: يا بنيّ إن الموت لكربه شديد ، وإنّا بحمد الله تعالى لفي برزخ محمود ، فقلت : ألك نفترش فيه الريحان ، ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور ، فقلت : ألك حاجة ؟ قالت: نعم ، قلت: وما هي ؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا ، والدعاء لنا ، فإني لأبُشَرُ بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلتَ من أهلك ، يقال لي : يا راهبة ، هذا ابنك قد أقبل ، فأسر بذلك ، ويسر مَن حولي (٢) من الأموات (٣) .

<sup>(</sup>١) ملحق كتاب القبور (٧)، وذكرها ابن القيم في الروح / ١٢/، والسيوطي في شرح الصدور / ٢٢/، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢٤٧/ كلهم عن ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) كان في (أ): وأبشر من حولي.

<sup>(</sup>٣) ملحق كتاب القبور (٨)، وانظر الحكاية في الروح / ١٢/، والسيوطي في الشرح / ٢٢٨/ ووعزياها إلى ابن أبي الدينا، وأضافها السيوطي إلى (البيهقي)، وكذا ذكرها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٤٨/.

وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: سمعت أبا البركات عبد الواحد بن عبد الرحمن ابن غلاب السوسي بالإسكندرية يقول: سمعت والدي تقول: رأيت أمي في المنام بالقيروان بعد موتها وهي تقول: يا بنيتي إذا جئتيني زائرة فاقعدي عند قبري ساعة أَعَلَى من النظر إليك، ثم ترحمي عليّ، فإذا ترحمت عليّ صارت الرحمة بيني وبينك كالحجاب، ثم شغلتني عنك (1).

قلت: وأنبأني علي بن عبد الصمد بن أحمد البغدادي عن أبيه (٢) قال: أخبرني قسطنطين بن عبد الله الرومي قال: سمعت الأسد بن موسى قال: كان لي صديق فهات، فرأيته في النوم وهو يقول لي: سبحان الله جئت إلى قبر فلان صديقك قرأت عنده وترحَّمْت عليه، وأنا ما جئت إلي ولا قربتني، فقلت له: وما يدريك ؟ قال: لما جئت إلى قبر صديقك فلان رأيتك، قلت: كيف رأيتني والتراب عليك ؟ قال: أما رأيت الماء إذا كان في الزجاج، أما يتبين ؟ قلت: بلى، قال: فكذلك نحن نرى من يزورنا(٢).

<sup>(</sup>١) أوردها السيوطي في الشرح / ٢٢٨/ عن السلفي .

<sup>(</sup>٢) عند السيوطي في الشرح - نقلاً عن الحافظ ابن رجب : على بن عبدالصمد (عن) أحمد البغدادي عن أبيه .

<sup>(</sup>٣) أوردها السيوطي في شرح الصدور (٢٢٨/ ، والسفاريني في البحور / ٢٤٨/ كلاهما عن المصنف رحمه الله .

### فصـــل

### [ معرفة الموتى بحالهم في الدنيا قبل الدفن ]

وأما معرفة الموتى بحالهم في الدنيا قبل الدفن: فروى سعيد بن عمرو بن سليم (۱) قال: سمعت رجلاً منا يقال له: معاوية بن فلان أو فلان بن معاوية قال: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث عن النبي على قال: « إن الميت يَعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره ، فقال ابن عمر وهو في المجلس: ممن سمعت هذا ؟ قال: من أبي سعيد الخدري ، فقام ابن عمر إلى أبي سعيد فقال: من رسول الشكل خرجه الإمام أحمد (۱).

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات بإسناده عن سالم بـن أبي الجعـد قـال: قـال

<sup>(</sup>۱) كان في (أ) و (ب) (سعد) بن عمرو بن سليم، وإنها هو (سعيد) كها في مصدريه التاليين، وانظر تاريخ خليفة ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٣، والطبراني في الأوسط (٧٤٣٨) وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات (٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعده: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه رجل لم أجد من ترجمه ٣/ ٢٤.

حذيفة : الروح بيد مَلَك ، وإن الجسد لَيُغَسَّل ، وإن ذلك الملَك ليمشي معه إلى القبر (١).

وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الروح بيد ملك يمشي بـ ه مـع الجنازة يقال له: اسمع ما يقال لك ، فإذا بلغ حفرته دفنه معه (٢).

وبإسناده عن مجاهد قال: إذا مات الميت فملَكٌ قابض نفسه ، فها من شيء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله حتى يصل إلى قبره (٣).

وبإسناده عن بكر المزني قال: بلغني أنه ما من ميت إلا وروحه في يد ملك الموت، فهم يغسلونه ويكفنونه، وهو يرى ما يصنع أهله، فلو أنه يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة والعويل(1).

وعن ابن السَّمَّاك قال: سمعت سفيان يقول: إنه ليعرف كل شيء - يعني الميت - حتى إنه ليناشد غاسله: بالله ألا خففت غسلي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) كتاب المنامات (۷) ، وكتاب ذكر الموت (٤٣٠)، وذكره السيوطي في شرح الصدور / ٩٥/ وعزاه لابن أبي الدنيا. كما أخرجه البيهقي بلفظ قريب في إثبات عذاب القبر رقم / ٤٥/ عن حذيفة رضى الله عنه وتقدم بأطول مما هنا ص(٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب المنامات (٨) ، وكتاب ذكر الموت (٢٨٥) وذكره السيوطي / ٩٥/ له . كما أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ قريب في المصنف ٢٦/١٣ عن عبدالرحمن بن أبي ليلي ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) كتاب المنامات (٩) ، وذكره السيوطي في الشرح أيضاً / ٩٤/ .

<sup>(</sup>٤) كتاب المنامات (١٠)، وعنه السيوطي في الشرح / ٩٥/.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١١)، وعنه السيوطي في الشرح / ٩٥/.

وعن ابن السماك (١) قال : غسل سفيان الثوري أبي ، فلما غسله قال : أما إنه الآن يرى ما يُصنع به (٢) .

وقال: حدثني أبو إسحاق الأزدي ، ومات ابن له كان ناسكاً ، قال: أخبر َني بعض أصحابنا قال: رأيته في النوم فقال لي: ألم تر إلى ما ظهر لنا من جميل الستر وحسن الثناء في الجنازة ، قال: قلت: فقد علمت ذلك؟ قال: ما غاب عني منه شيء ، أو نحو هذا(٢).

ورَوَى في كتاب القبور بإسناده عن بكر المزني قال: حُدِّثْتُ أن الميت يستبشر بتعجيله إلى المقابر، وأن أهله ليغسلونه ويكفنونه، وإن روحه لترى ما يصنعون به، شم سبقت بكراً عَرتُه (1).

وبإسناده عن ابن أبي نجيح قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد مَلَك ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن؟ وكيف يُمشَى به إلى القبر (٥)؟

<sup>(</sup>١) أبن السَّمَّاك : الزاهد القدوة، سيد الوعاظ، أبو العباس محمد بن صبيح العجلي مولاهم الكوفي وعظ مرة الرشيد فأبكاه ، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة وقد أسنّ، وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) كتاب المنامات (١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (١٣).

<sup>(</sup>٤) ملحق كتاب القبور (٢٩) ، وذكرها عنه السيوطي في شرح الصدور / ٩٥/ .

<sup>(</sup>٥) ملحق القبور (٣٢) ، وعنه السيوطي في الشرح /٩٦/ .

وعن سفيان الثوري قال: يقال له وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك(١).

وعن عمرو بن دينار قال : ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده، وإنهم ليغسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم (٢).

<sup>(</sup>١) ملحق القبور (٣٣) ، وعنه السيوطي في الشرح /٩٦/ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٤٩ وهو بلفظ أثر ابن أبي نجيح السابق.

### فصـــل

### [معرفة الموتى بحال أهليهم وأقاربهم]

وأما معرفة الموتى في قبورهم بحال أهليهم وأقاربهم في الدنيا: فروى ابن أبي الدنيا في أول كتاب المنامات: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي (١) حدثنا فليح بن إسهاعيل حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير (٢) عن زيد بن أسلم عن أبي صالح المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعهالكم ، فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور »(٣).

<sup>(</sup>١) في (أ): الحراني، تصحيف، وإنها هو كها أثبته من (ب) وكتاب المنامات، وانظر تقريب التهذيب ترجمة (٣٩٣٦).

 <sup>(</sup>۲) كان في (أ): عن أبي كثير ، وإنها هو كها أثبته من (ب) ومصدره ، وانظر تقريب التهذيب ترجمة
 (۵۷۸٤).

<sup>(</sup>٣) كتاب المنامات (٢)، وأخرجه الديلمي في الفردوس رقم / ٧٣٥٧/ وعزاه السيوطي في شرح الصدور / ٢٦٤/ لابن أبي الدنيا والأصبهاني في الترغيب، وذكره الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٢٩، وعزاه الحافظ العراقي في تخريجه لابن أبي الدنيا والمحاملي بإسناد ضعيف، كما أورده السخاوي=

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله الله الله قال : قال رسول الله قله : «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيراً استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك »(٢).

وخرَّج ابن أبي الدنيا من طريق يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا أبو إسهاعيل السكوني سمعت مالك بن أدَّى (٢) يقول: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول:

في المقاصد الحسنة رقم / ١٢٩٦/ والعجلوني في كشف الخفاء رقم / ٣٠٣٦/ وعزياه أيضاً
 لابن أبي الدنيا والمحاملي بسند ضعيف .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ١٦٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٣٣١-٣٣٢: رواه أحمد وفيه رجل لم يُسمّ، وقد تقدم حديث أبي أيوب في الباب قبل هذا. وكذا ذكره العراقي بعد الحديث الذي قبله وعزاه لأحمد من رواية من سمع إنساناً عن أنس. كما عزاه السيوطي في شرح الصدور / ٢٦٣/ لأحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن منده عن أنس. وانظره في كشف الخفاء رقم / ٣٠٣٦/ وأحكام تمنى الموت / ٦٣/.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في مسنده رقم / ١٧٩٤/.

<sup>(</sup>٣) الأصل : مالك بن (أنس) تصحيف ، وإنها هو مالك بن (أدى) كها في المستدرك. وضبطه الحافظ في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ١/١١ : بالفتح وتشديد الدال (أدَّى) بوزن (حتى) مالك ابن أدى الأشجعي، حمصي، روى عن النعمان بن بشير .

سمعت رسول الله على يقول: « إنه لم يبقَ من الدنيا إلا مثل الذباب تمور في جَوّها ، فالله الله في إخوانكم من أهل القبور ، فإن أعمالكم تعرض عليهم »(١).

ومن طريق [ابن] (٢) المبارك عن ثور بن يزيد عن أبي رهم عن أبي أيوب قال : تعرض أعمالكم على الموتى ، فإن رأوا حسناً فرحوا واستبشروا وقالوا: اللهم فهذه نعمتك على عبدك فأتمها عليه ، وإن رأوا سيئاً قالوا: اللهم راجع به (٢).

ومن طريق [ابن] (1) المبارك أيضاً عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن (0) بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول: إن أعمالكم تعرض على أمواتكم فيسرون ويساؤون ، قال: فكان أبو الدرداء يقول عند ذلك: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً

<sup>(</sup>۱) كتاب المنامات (۱) ، وشعب الإيهان (۱۰۲٤۲)، وأخرجه الحاكم من نفس الطريق وبلفظه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في التلخيص وقال: قلت: فيه مجهولان، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ٢٦٤/، وابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت / ٦٣/ بدون الجملة الأولى.

<sup>(</sup>٢) كلمة (ابن) سقطت من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٣) هذا آخر حديث موقوف على أبي أيوب رضي الله عنه ذكره المصنف رحمه الله فيها مضى عند كلامه عن اجتماع الموتى للميت وسؤالهم إياه . انظر أول الباب الثالث فقد خرجته هناك . كها أورد هذا الجزء من الحديث السيوطى في الشرح / ٢٦٤ وعزاه لابن المبارك وابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (أ) فقط.

<sup>(</sup>٥) عند ابن المبارك في الزهد: (عبدالله) بن جبير . خطأ ، ففي تهذيب التهذيب: عبدالرحمن بن جبير بن نفير روى عنه صفوان بن عمرو .

أُخزى به عند عبد الله بن رواحة<sup>(١)</sup>.

ومن طريق (٢) بلال بن أبي الدرداء قال: كنت أسمع أبا الدرداء وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي عبدالله بن رواحة إذا لقيته (٣).

وقال في كتاب القبور: بلغني عن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني محمد بن أخي قال : دخل عبّاد بن عبّاد على إبراهيم بن صالح وهو أمير على فلسطين فقال له: عظني، قال: ما أعظك أصلحك الله ؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ماذا تَعرِض على رسول الله على الله عمك (١٠) ، قال: فبكى إبراهيم حتى سالت دموعه على لحيته (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في زيادات الزهد رقم / ١٦٥ / والجملة الأخيرة عنده هكذا (يخزى به عبدالله بن رواحة) وهي كذلك عند السيوطي حيث ذكره في شرح الصدور / ٢٦٥ / وعزاه لابن المبارك والأصبهاني ، كما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء ٤/ ٢٦٩ بلفظ المصنف . وكذا في البحور الزاخرة .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ومن (حديث) بلال.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الشرح / ٢٦٥/ ، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢٥٠/ .

<sup>(</sup>٤) عند السيوطي والروح: (من عملك) أظنه تصحيفاً ، وذلك لأن إبراهيم بن صالح أمير فلسطين هاشمي كما في السند الذي ساقه السيوطي ، فهو قريب للرسول الله وبالتالي يناسب معنى الأثر في عرض الأعمال على الأقارب والله أعلم ، ثم إني وجدته كما أثبته والحمد لله عند السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٥١/ .

<sup>(</sup>٥) ملحق كتاب القبور (١١)، وهذا الأثر ذكره السيوطي في شرح المصدور ٢٦٤-٢٦٥ وعزاه=

وروى ابن المبارك بإسناده عن سعيد بن جبير: أنه سئل: هل يأتي الأموات أخبار الأحياء ؟ قال: نعم، ما من أحد له حميم إلا ويأتيه أخبار أقاربه، فإن كان خيراً سُرَّ به، وإن كان شراً ابتأس وحزن، حتى إنهم ليسألون عن الرجل قد مات، فيقال: ألم يأتكم؟ فيقولون: خولف به إلى أمه الهاوية (١).

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور (٢) بإسناده عن مجاهد قال : إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في قبره (٣) .

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء بإسناده عن عبيد بن سعد عن أبي أيوب الأنصاري قال: غزونا حتى انتهينا إلى القسطنطينية فإذا قاص يقول: من عمل صالحاً من أول النهار عُرض على معارفه - إذا أمسى - من أهل الآخرة، ومن عمل عملاً من أول الليل عرض على معارفه - إذا أصبح - من أهل الآخرة، فقال له أبو أيوب: انظر أيها القاص ما تقول ؟ فقال: والله إن ذلك لكذلك، فقال: اللهم لا تفضحني عند عبادة بن الصامت، ولا عند سعد بن عبادة فيها عملت بعدهما، فقال القاص: والله ما

<sup>=</sup> لابن أبي الدنيا وابن منده وابن عساكر ، كما ذكره السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٥١/ دون عزو ، وذكره ابن القيم في الروح / ١٣/.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم / ٤٤٧/ بأطول مما هنا ، وأورده السيوطي عنه في الشرح / ٢٦٥/ بكامله .

<sup>(</sup>٢) في (ب): الموت ، وهما كتابان مستقلان مطبوعان لابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٣) ملحق كتاب القبور (٦٥)، وكتاب المنامات (١٦)، ورواية ابن أبي الـدنيا هـذه ذكرهـا الإمـام الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٢٩ من كلام مجاهد أيضاً .

كتب الله ولايته لعبد إلا ستر عليه عورته ، وأثنى عليه بأحسن عمله (١).

### وقد جاء عرض أعمال الأمة كلها على رسول الله الله الله المنزلة الوالد:

خرّج البزار في مسنده: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد المجيد عن عبد العزيز ابن أبي رواد (٢) عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبدالله عن النبي قال : « إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام (٣) ، قال : وقال رسول الله على عياتي خير لكم تحرض علي أعمالكم ، فها رأيت من خير حدت الله عليه ، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم » وقال : لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد (٤) .

وقد روي عن النبي ﷺ أنه تعرض عليه صلاة أمته يوم الجمعة من حــديث : أوس

<sup>(</sup>١) أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء رقم / ٤٠/، كما أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 1 / ١٥. وعزاها السيوطي في شرح المصدور / ٢٦٤/ لابن أبي شيبة في المصنف والحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) في (أ): عبدالعزيز بن أبي (داود) تصحيف وإنها هو (رواد) كما في تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) الحديث إلى هنا أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم /٣٦٦٦/ من نفس الطريق وصحح إسناده أحمد شاكر. وأخرجه النسائي ٣/ ٤٣، وابن حبان رقم / ٢٣٩٢/ من موارد الظمآن وعبدالرزاق في المصنف رقم / ٣١١٦/، والدارمي رقم / ٢٧٧٧/، كما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وسكت عنه الذهبي ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) الحديث كاملاً أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٧ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وانظره في كشف الأستار / ٨٤٥/ .

ابن أوس<sup>(۱)</sup> ، وأبي الدرداء<sup>(۲)</sup> ، وأبي هريرة<sup>(۳)</sup> ، ..

- (۱) حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد ٤/٨ والنسائي ٣/ ١٩٦ وأبو داود / ١٥٣١/ وابن ماجه رقم / ١٦٣٦/ وابن حبان رقم / ٥٥٠/ كما في موارد الظمآن والدارمي رقم / ١٥٣١/ والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٠٥ وصححه ووافقه الذهبي ، ورواه الإمام النووي في الأذكار وقال أوله: وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة ، وقال الحافظ ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكَتُهُ. يُصُلُونَ عَلَى النَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا اللَّينِ عَلَى النَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا اللَّينِ عَلَى النَّبِي الأذكار : ٥٥]: وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار ، قلت: ونص الحديث كما في الأذكار / ٩٧/ هكذا: قال رسول الله ﷺ: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة عليّ، فقالوا: يا رسول الله ، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ قال: يقول بليت ، قال: إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء».
- (٢) حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب ذكر وفاته ودفنه هلا رقم / ١٦٣٧ وفي المصباح ١/ ٥٤٥: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع في موضعين ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٢ · ٥ ٣ · ٥ وقال : رواه ابن ماجه بإسناد جيد ، وقال ابن كثير في التفسير بعد حديث أوس بن أوس السابق : هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي يعني راوي الحديث عن أبي الدرداء وبين أبي الدرداء فإنه لم يدركه والله أعلم . قلت : يشهد له الحديث الذي قبله والذي بعده .
- (٣) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٤١) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٧٢ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالمنعم بن بشير الأنصاري وهو ضعيف ونصه: «أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم تعرض علي»، كما عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة وابن مردويه عن أبي هريرة بأقصر من هذا.

.. وابن مسعود (۱) ، وأبي أمامة (۱) ، وأنس (۱) ، وغيرهم ، وأشهرها حديث أوس بن أوس والله أعلم .

وأما قوله ﷺ: «حياتي خير لكم ..» إلى آخر الكلام ، فقد رواه حماد بن زيد عن غالب عن بكر المزنى مرسلاً ، .

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن الحسين عن خالد بن عمرو القرشي حدثني صدقة بن سليان الجعفري قال: كانت لي شِرَّة سمجة (٥) فهات أبي فَأَنَبْتُ وندمتُ على ما فرطت ، ثم قال: زللت أيضاً زلة فرأيت أبي في [المنام] (١) ، فقال: أي بني ما كان أشد

<sup>(</sup>۱) كان في (أ) و (ب): وأبي مسعود ، قال ابن كثير في التفسير: وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وابن مسعود عن النبي في الأمر بالإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولكن في إسنادهما ضعف والله أعلم ، وعن حديث أبي أمامة في قال المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٥٠٣ : رواه البيهقي بإسناد حسن إلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) حديث أنس ره : أخرجه البيهقي في شعب الإيهان وابن عساكر وابن المنذر في تاريخه. قالم السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) أورده العجلوني في كشف الخفاء رقم / ١٧٨ / وعزاه لابن سعد عن بكر بـن عبـدالله مرسـلاً وقال : وذكره ابن حجر الهيتمي في فتاواه ولم يبين مُخرجه ولا رتبته ..

<sup>(</sup>٥) شِرَّة الشباب : نشاطه . وسمج : قبح . والمعنى : أنه كان في شبابه يرتكب الأعمال القبيحة ثم أناب كما سيقول والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) ما بين معكو فتين ساقط من (أ).

فرحي بك وأعمالك تعرض عليّ فنشبهها بأعمال الصالحين ، فلما كانت هذه المرة الستحييت حياءً شديداً ، فلا تخزني فيمن حولي من الأموات ، قال خالد<sup>(۱)</sup> : وكان بعد ذلك قد خشع ونسك<sup>(۲)</sup> ، فكنت أسمعه يقول في دعائه في السحر – وكان لنا جاراً بالكوفة – : أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حَوْر<sup>(۳)</sup> ، يا مصلح الصالحين ومهدي الضالين ، وراحم المذنبين<sup>(1)</sup>.

وَرَوَى من طريق [ ثابت عن شهر بن حوشب أن صعب بن ] (٥) جَنّامة وعوف ابن مالك كانا متآخيين ، قال صعب لعوف : أَيْ أَخي أَيّنا مات قبل صاحبه فلْيتراء (١) له، قال : أو يكون ذلك ؟ قال : نعم ، فهات صعب ، فرآه عوف فيها يرى النائم كأنه أتاه، قال : فقلت : أي أخي ما فُعِل بكم ؟ قال : غفر لنا بعد المشائب (٢) ، قال : ورأيت لمعة سوداء في عنقه فقلت له : أي أخي ما هذا ؟ قال : عشرة دنانير استلفتها من فلان اليهودي ، فهي في قَرَني (٨) فأعطِها إياه ، واعلم أي أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث

<sup>(</sup>١) خالد : الراوي .

<sup>(</sup>٢) يعني صدقة بن سليهان (صاحب القصة).

<sup>(</sup>٣) حَوْر : نقصِ .

<sup>(</sup>٤) كتاب المنامات (١٧) ، وأوردها ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين ص/ ٢٢٣/ ، كما ذكرها ابن القيم في الروح / ١٣ – ١٤/ كلاهما عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ساقط من (أ) ، وهو سند الرواية كما في مصادرها .

<sup>(</sup>٦) الفعل هنا مجزوم بلام الأمر لذا حذف من آخره حرف العلة .

<sup>(</sup>٧) في كتاب المنامات والروح: (المصائب) ، وفي شرح الصدور (المشاق)، وكلها تناسب المعنى.

<sup>(</sup>٨) القَرَن بالتحريك: جعبة السهام من الجلد أو غيره.

بعدي إلا قد لحق بي خبره ، حتى هرة لنا ماتت منذ أيام ، واعلم أن ابنتي تموت لستة أيام ، فاستوصوا بها معروفاً ، فلما أصبحتُ قلت إن في هذا لَمَعْلَماً ! فأتيت أهله فقالوا : مرحباً بعوف ، هكذا تصنعون بتركة إخوانكم ؟ لم تقربنا منذ مات صعب ، قال: فاعتللت (۱) فيها يعتل به الناس ، قال : فنظرت إلى القَرَن فأنزلته ، فانتثلت (۱) ما فيه ، فبدرت الصرة التي فيها الدنانير ، فبعثت إلى اليهودي فجاء ، فقلت : هل كان لك على صعب شيء ؟ قال : رحم الله صعباً ، كان من خيار أصحاب محمد شي هي له ، قلت: لِتخبر أني ، قال : نعم أسلفته عشرة دنانير ، فنبذتها إليه ، فقال : هي والله بأعيانها ، قال : قلت هل حدث فيكم حدث بعد موته ؟ قالوا : نعم ، قلت نعم أسلفته عشرة دنانير ، هرة لنا ماتت منذ أيام ، قلت : هاتان حدث فينا كذا ، قلت : اذكروا ، قالوا : نعم ، هرة لنا ماتت منذ أيام ، قلت : هاتان استوصوا بها خيراً ، قال : فهاتت لستة أيام (۲) .

<sup>(</sup>١) يعني تشاغلت ، وهو فصيح ، وفي اللسان والقاموس : تعلل كاعتلّ .

<sup>(</sup>٢) معنى (انتثل) كما في القاموس : نثل الكنانة : استخرج نبلها فنثرها، قلت: وجاء في كتاب الروح (٢) معنى (انتثل القرآن فأنزلته) تصحيف .

<sup>(</sup>٣) كتاب المنامات (٢٥)، وأورد مقدمتها ابن حجر في الإصابة عند ترجمته لصعب بن جثامة رضي الله عنه وعزاها لأبي بكر بن لال في كتاب المتحابين من طريق جعفر بن سليان عن ثابت به، كها أوردها ابن القيم في الروح / ٢٢/ عن حماد بن سلمة عن ثابت به، وصححها، وعزاها السيوطي في الشرح / ٢٦٩- ٢٧٠/ لابن أبي الدنيا وابن الجوزي في كتاب عيون الحكايات. وعلق ابن القيم رحمه الله على هذه القصة فقال: وهذا من فقه عوف رحمه الله، وكان من=

وقد رويت هذه القصة على وجه آخر ، وهو أشبه ، فروى ابن المبارك في كتاب الزهد عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مؤاخياً لرجل من قيس ، يقال له : محلم (۱) ، ثم إن محلماً حضره الوفاة ، فأقبل عليه عوف فقال : يا محلم إذا أنت وردت (۱) فارجع إلينا فأخبرنا بالذي صُنع بك ، قال محلم : إن كان ذلك يكون لمثلي فعلت ، فقبض محلم ، ثم ثوى عوف بعده عاماً ، فرآه في منامه ، فقال : يا محلم ما صنعت ؟ وما صُنع بك ؟ فقال له : وُفِينا أجورنا ، قال : كلكم ، قال : كلنا إلا خواص (۱) هلكوا في الشر (۱) الذين (۱) يشار إليهم بالأصابع ، والله لقد وُفيتُ

<sup>=</sup> الصحابة حيث نفّذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته ، وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة وفي القرن ، ثم سأل اليهودي فطابق قوله لما في الرؤيا ، فجزم عوف بصحة الأمر فأعطى اليهودي الدنانير . وهذا فقه إنها يليق بأفقه الناس وأعلمهم ، وهم أصحاب رسول الله على ، ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك ويقول : كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام ؟ . ونظير هذا من الفقه الذي خصهم الله به دون الناس قصة ثابت بن قيس بن شهاس . قلت : سوف يذكرها المصنف قريباً . (۱) في (أ) و (ب) : (محكم) هنا وفي جميع المواضع الآتية إلا الموضعين الأخيرين في (أ) فقد (۱)

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): (محكم) هنا وفي جميع المواضع الاتيه إلا الموضعين الاحيرين في (١) فقد رسمت كما أثبتها ، والتصحيح من المصادر التي سوف أذكرها بعد .

<sup>(</sup>٢) وردت : أي أشرفت على الموت أو ذقته ، وفي اللسان : ورد عليه : أشرف عليه ، دخله أو لم يدخله.

<sup>(</sup>٣) كذا أيضاً عند ابن المبارك ، وفي شرح الصدور : إلا (الأحراض)، تصحيف والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) (الشر) كما في المخطوط والسيوطي بينها عند ابن المبارك (اليسير).

<sup>(</sup>٥) كان في (أ): الذي.

أجري كله حتى وفيت أجر هرة ضلت لأهلي قبل وفاتي بليلة ، فأصبح عوف ، فغدا على امرأة محلم . فلما دخل قالت : مرحباً زَوْرُ مُغِبِّ (۱) بعد محلم . فقال عوف : هل رأيت محلماً منذ توفي ، قالت : نعم رأيته البارحة ونازعني ابنتي (۱) ليذهب بها معه ، فأخبرها عوف بالذي رأى وما ذكر عن الهرة التي ضلت ، فقالت : لا علم لي بذلك ، خدمي أعلم بذلك ، فدعت خدمها فسألتهم فأخبروها أنها ضلت لهم هرة قبل موت محلم بليلة، ومحلم هو ابن جثامة أخو الصعب والله أعلم (۱).

وروى هشام بن عهار عن صدقة بن خالد [حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن] (1) جابر عن عطاء الخراساني حدثتني ابنة ثابت (0) بن قيس بن شهاس أن ثابتاً قتل يوم اليهامة وعليه درع له نفيسة ، فمر به رجل من المسلمين فأخذها ، فبينا رجل من المسلمين ، نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له : إني أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعها ، إني لما قُتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ، ومنزله في أقصى الناس وعند

<sup>(</sup>١) عند السيوطي والسفاريني : (زور صعب) ، وما أثبته من المخطوط وكتاب الزهد وهو الصحيح، وفي القاموس : الغبُّ في الزيارة أن تكون كل أسبوع .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ابنته ، وما أثبته يوافق المصادر .

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن المبارك في الزهد رقم / ٠٣٠/، وذكرها السيوطي في الشرح / ٢٧٠/، عنه وأوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٥٤/ عن المصنف.

 <sup>(</sup>٤) كان في (أ) / عن عريد بن جابر . وفي (ب) عن يزيد بن جابر . وما أثبته من المستدرك
 والروح، وفي تهذيب التهذيب : عطاء الخراساني عنه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر .

<sup>(</sup>٥) كان في (أ): حدثني ابنه قيس. وما أثبته من (ب) ومصادره.

خبائه فرس يستن (۱) في طوله ، وقد كفأ (۲) على الدرع برمة (۳) وفوق البرمة رحل (۱) ، فأتِ خالداً فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها ، فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله على الله على الله على عني أبا بكر الصديق - فقل له : إن على من الدَّين كذا وكذا ، وفلان من رقيقي عتيق وفلان ، فأتى الرجل خالداً فأخبره ، فبعث إلى الدرع فأتى بها ، وحَدَّث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته ، قال : ولا نعلم أحداً أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت رحمة الله عليه (۵) .

<sup>(</sup>١) يستن : في غريب الحديث لابن الجوزي : قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات . أي يمرح في الطول ، وفرس سنين وذلك من النشاط .

<sup>(</sup>٢) كفأ : كبُّ . وفي النهاية : كفأت القدر إذا كببتها . وكان في المطبوع (كفي) خطأ.

<sup>(</sup>٣) بُرمة : قدر من حجارة.

<sup>(</sup>٤) رحل: الرحل: مركب للبعير، وفي الروح (رجل) تصحيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه من طريق عطاء عن بنت ثابت: الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٣٥، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٣٥ - ٣٥٧، كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٣٢٤ - ٣٢٥ وقال: رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أن بنت ثابت صحابية فإنها قالت سمعت أبي والله أعلم. ومن هذه الطريق أيضاً ذكرها ابن القيم في الروح ٣٢ - ٢٤ وعزاها لأبي عمر بن عبدالبر قال: روى هشام بن عار .. وعزاها السيوطي في شرح الصدور ١٧٠ - ٢٧ لأبي الشيخ ابن حبان في كتاب الوصايا، والحاكم في مستدركه والبيهقي في الدلائل وأبو نعيم عن طريق عطاء الخراساني. قلت: رويت هذه الحكاية من طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه أخرج البخاري أولها في كتاب الجهاد والسير، باب التحنط عند القتال رقم / ٢٨٤/، كما أخرجها الحاكم في المستدرك كاملة عن أنس أيضاً وصححها. وذكرها الهيثمي =

قلت: ومثل هذه الرؤيا الصادقة تورث ظناً قوياً أقوى من إخبار رجل أو رجلين، فيجوز للوصي وغيره الاعتهاد عليها في الباطن، كها إذا علم الوصي بدّين على الموصي غير ثابت في الظاهر فإن له قضاءه، وإذا رأى الإمام إنفاذ ذلك ظاهراً كان فيه اقتداء بالصديق رضى الله عنه (۱).

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي عن أبي بكر بن عياش عن حفاركان في بني أسد قال: فمررت بالحفار فحدثني كها حدثني أبو بكر عنه، قال: كنت أنا وشريك لي نتحارس في مقبرة بني أسد، قال: فإني لليلة في المقابر، إذ سمعت قائلاً يقول من قبر: يا عبد الله، قال: مالك يا جابر، قال: غداً تأتينا أمنا، قال: وما ينفعها، لا تصل إلينا(٢)، إن أبي قد غضب عليها وحلف أن لا يصلي عليها، فجعلا يكرران ذلك مراراً، فجئت بشريكي فجعل يسمع الصوت ولا يفهم الكلام، فلقنته إياه ثم تَفهم ففهمه، فلها كان من الغد جاءني رجل فقال: احفر لي ها هنا قبراً بين

<sup>=</sup> في مجمع الزوائد ٩/ ٣٢٥-٣٢٦ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وأضاف الحافظ في عزوه إلى ابن سعد. انظر الفتح عند شرحه للحديث المتقدم كما ذكره في الإصابة عند ترجمة ثابت رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) وفي هذا يقول ابن القيم أيضاً في الروح / ٢٤/ ٢٥: فقد اتفق خالد ، وأبو بكر الصديق ، والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا وتنفيذ الوصية بها وانتزاع الدرع ممن هي في يده ، وهذا محض الفقه . ثم قال : والمقصود جواب السائل وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلها فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى .

<sup>(</sup>٢) في كتاب القبور : وما ينفعها (الأفضل أبينا) ، تصحيف والله أعلم .

القبرين - اللذينِ سمعتُ منها الكلام - قلت: اسم هذا جابر، واسم هذا عبد الله؟ قال: نعم، فأخبرته بها سمعت، فقال: نعم، قد كنت حلفت أن لا أصلي عليها، لا جرم لأكفرن عن يميني ولأصلين عليها ولأتر حمن عليها، قال: ثم مر بي بعد، وبيده عكاز وإداوة فقال: إني أريد الحج لمكان يميني تلك(١).

وقال أبو الفرج بن الجوزي الحافظ: حدثني السيخ أبو الحسن البراذنسي عن بعض العدول أن رجلاً رأى في منامه قاضي القضاة أبا الحسن الزينبي فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر الله لي، ثم أنشد:

#### 

ثم قال: قل لفلان وفلان - رجلين كانا وصيين له -: لِمَ تضيقون صدر فلانة وفلانة و فلانة ، سمّى ثلاث سرارِيّ له ، قال: ولم أسمع بأسمائهن إلا في هذا المنام ، فلقي الرجل الوصيين ، فذكر لهما ذلك فقالا: سبحان الله ، والله لقد كنا البارحة نتحدث في المسجد في التضييق عليهن (٢) .

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (١٣٨) ، وكتاب الهواتف (٥٥)، وذكرها السيوطي في الشرح / ٢٦٥/ من نفس الطريق باختصار عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٥٥-٢٥٦/ عن ابن الجوزي والسراري: الجواري.

# فصـــل [ كلام الموتى ]

وقد ذكرنا فيها تقدم من كلام الموتى ورد السلام على من يسلم عليهم ، ولا ينافي هذا قوله ﷺ: "ولا يستطيعون أن يجيبوا "(1) لأن المراد نفي الإجابة المعهودة التي يسمعها الأحياء ، وقد ثبت تكلم الموتى ، كها في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : "إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت [لأهلها] (٢) : يا ويلها أين تذهبون بها ؟ يَسمَعُ صوتَها كلُّ شيء إلا الإنسان ، ولو سمع الإنسان لصعق "(٣).

وقد تقدم في حديث أنس وغيره «أن الميت إذا ضرب في قبره بمطراق من حديد

<sup>(</sup>١) وذلك كما في حديث أنس الذي رواه مسلم وحديث ابن عمر الذي رواه الشيخان وقد تقدما أول الباب الثامن، وحديث أبي هريرة عن أبي رزين ص٢٥٨ رضي الله عن الصحابة جميعاً.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ليست في البخاري .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء رقم / ١٣١٤/.

يصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين»(١).

### [أثر ترك الوصية على الميت]:

وقد ورد في حديث مرفوع لا يصح: أن من مات من غير وصية لا يتكلم إلى يـوم القيامة ، من رواية أبي محمد الكوفي عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً. « مـن مـات مـن غير وصية لا يُؤْذَنُ له في الكلام إلى يوم القيامة ، قالوا: يا رسول الله ويتكلمون قبل يوم القيامة ؟ قال: نعم ويزور بعضهم بعضاً » ، قال أبو أحمد الحـاكم: هـذا حـديث منكـر، وأبو محمد هذا رجل مجهول (٢) .

وروى ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن الحسين حدثنا سعيد بن خالد بن يزيد (") الأنصاري عن رجل من أهل البصرة ممن كان يحفر القبور قال : حفرت قبراً ذات يوم ووضعت رأسي قريباً منه ، فأتتني امرأتان في منامي ، فقالت إحداهما : يا عبد الله نشدتك الله إلا صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا بها ، قال : فاستيقظت فزعاً ، فإذا بجنازة امرأة قد جيء بها ، فقلت : القبر وراءكم ، فصرفتهم إلى غير هذا القبر ، فلما كان الليل إذا أنا بالمرأتين [ في منامي ] تقول لي إحداهما : جزاك الله عنا خيراً ، فلقد صرفت عنا شراً طويلاً ، قلت : ما بال صاحبتك لا تكلمني كما تكلميني أنت ؟ قالت : إن هذه

<sup>(</sup>١) حديث أنس رضي الله عنه تقدم في الباب الأول وحرجته هناك.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في شرح الصدور ٢٦٧-٢٦٨ وعزاه لأبي أحمد الحاكم في الكني.

<sup>(</sup>٣) عند السيوطي : خالد بن (زيد) .

ماتت من غير وصية ، وحق لمن مات من غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم القيامة (١).



<sup>(</sup>۱) كتاب القبور (۱۳۷) ، وذكرها السيوطي في شرح الصدور / ٢٦٨/ عن ابن أبي الدنيا أيضاً ، وكذا أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٠٤/ عنه وقال بعدها : وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بها لم يحيطوا بعلمه .



# و ذكر محل أرواح الموتى في البرزخ

### [أرواح الأنبياء]:

أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن أرواحهم عند الله في أعلى عليين.

وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم بها رسول الله عند موته أن قال: «اللهم الرفيق الأعلى()، وكررها حتى قُبض»().

<sup>(</sup>۱) شَرَح الإمام النووي معنى (الرفيق الأعلى) فقال: الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين، ولفظة رفيق تطلق على الواحد والجمع، قال الله تعالى: ووَحَسُنَ أُوْلَيْكِ رَفِيقاً ﴾ وقيل: هو الله تعالى، يقال: الله رفيق بعباده، من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فاعل، وأنكر الأزهري هذا القول، وقيل: أراد مرتفق الجنة، شرح مسلم فعيل بمعنى فاعل، وأنكر الأزهري هذا القول، وقيل: أراد مرتفق الجنة، شرح مسلم ١٨٠٨/١٥

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب آخر ما تكلم به النبي الله وقم / ٢٤٤٢ ، كما أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله عنها رقم / ٢٤٤٤ / كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها ، قلت : وجملة (وكررها حتى قبض) ليست من الحديث وإنها تستفاد من روايات الحديث الأخرى، فقد ذكر الحافظ في الفتح من رواية ذكوان عن عائشة:=

وقال رجل لابن مسعود: قُبض رسول الله على فأين هو؟ قال: في الجنة (١).

#### [أرواح الشهداء]:

وأما الشهداء فأكثر العلماء على أنهم في الجنة ، وقد تكاثرت الأحاديث بذلك.

ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: سَأَلْنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: 
﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمَونَا أَ بَلَ أَحْيَا أَعْ عِندَ رَبِهِم يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمرون: ١٦٩] قال: أَمَا إنا قد سألنا عن ذلك فقال (٢): ﴿ أرواحهم في [الجنة في] (٣) جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في (١) الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلّع عليهم ربك اطلّاعة فقال: هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا ؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لم (٥) يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا ربّ نريد أن تردّ أرواحنا إلى (١) أجسادنا حتى نقتل في يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا ربّ نريد أن تردّ أرواحنا إلى (١) أجسادنا حتى نقتل في

<sup>=</sup> فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ، وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة وقال: في الرفيق الأعلى .

<sup>(</sup>١) أورد هذا الأثر السيوطي في شرح الصدور ٢٤٩-٢٥٠ عن المصنف ، رحمهما الله .

<sup>(</sup>٢) في جامع الأصول ٩/ ٤٩٩ : سألنا عن ذلك (رسول الله ﷺ) فقال :

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين من (أ) فقط وهي ليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) لفظة (في) جاءت في المخطوط والبيهقي وابن ماجه وعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة. وعند مسلم (مِن) في هذا الموضع وتاليه .

<sup>(</sup>٥) (لم) في (أ) و (ب) وسعيد بن منصور وجامع الأصول، وعند مسلم (لن).

<sup>(</sup>٦) عند مسلم بدلها (في).

سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُرِكوا ١٠٠٠).

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله أصيب إخوانكم بأُحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثهارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وَجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يُبلِّغ إخواننا عنا أنّا أحياء في الجنة نرزق لئلا يَنْكلُوا(٢) عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد؟ قال: فقال الله: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلا تَعْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ ٱللّهِ آمَوَتَا بَلْ أَمْ الله عَزّ وجلّ : ﴿ وَلا تَعْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ ٱللّهِ آمَوَتَا بَلْ

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون رقم / ١٨٨٧/ ، ورواه غيره كها أشرت عند ضبط الحديث .

<sup>(</sup>٢) ينكلوا: ينكصوا ويجبنوا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم / ٢٣٨٨ / و / ٢٣٨٩ / بألفاظ متقاربة . كها أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب فضل المشهادة رقم / ٢٥٢ / . ورواه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٩٧ - في كتاب الجهاد ، باب فضل المشهادة رقم / ٢٥٢ / . ورواه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف ٥ / ٢٩٤ - و ٢٩٥ ، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٢٠٤ وفي البعث والنشور رقم / ٢٠١ / وفي إثبات عذاب القبر رقم / ٥١٥ ، وعند عبد بن حميد في رقم / ٥١٥ ، وعند عبد بن حميد في المنتخب رقم / ١٥٥ ، وساقه ابن كثير في التفسير من رواية أحمد الأولى ثم ذكر رواية أبي داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال : هذا أثبت، والحديث أخرجه الطبري أيضاً في التفسير الأثر رقم / ٥٢٠ ، والآجرى في الشريعة ٢٩٣ / ٣٩٣ .

وخرج أبو عبد الله بن منده وغيره ، من حديث إسهاعيل بن المختار عن عطية عن أبي سعيد عن النبي على قال : « أرواح الشهداء في طير خضر ترعى في رياض الجنة ، شم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش ، فيقول لهم الرب عزّ وجلّ : هل تعلمون كرامة أكرم من كرامة أكرمتموها ؟ فيقولون : لا ، إنا وددنا أنك رددت أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى فنقتل في سبيلك»(١).

وخرج أبو الشيخ الأصبهاني وغيره من طريق عبد الله بن ميمون عن عمه مصعب ابن سليم عن أنس أن النبي على قال: «يَبعث الله الشهداء من حواصل طير بيض كاثوا في قناديل معلقة بالعرش »(٢).

وخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث عمرو بن دينار عن الزهري عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله عن أبيه أن رسول الله عن أبيه أن عمرو عن الزهري (١٠) .

<sup>(</sup>۱) حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه هناد في الزهد ، باب منازل الشهداء رقم / ١٥٦/، وذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٣٠/ وعزاه لهناد في الزهد وابن منده وأورد رواية بقي بن علد، وهذه ذكرها ابن القيم في الروح / ١٣٢/ وقال: رواه عن هناد عن إسهاعيل بن المختار عن عطبة عنه .

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في شرح الصدور ٢٣١ وعزاه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) في جامع الأصول ٩/ ٤٩٨ (حواصل طير). وفي الترغيب والترهيب للمنذري ٢/ ٣١٦ (أجواف طير) وعند السيوطي في الشرح / ٢٣٢/ كها عند المصنف.

<sup>(</sup>٤) حديث كعب بن مالك رضي الله عنه من رواية عمرو عـن الزهـري أخرجـه أحمـد في المـسند=

ورواه سائر أصحاب الزهري عنه ولم يذكروا الشهداء ، إنها ذكروا نسمة المؤمن ، وسيأتي حديثهم إن شاء الله تعالى (١) .

وقد ذكرنا فيها تقدم حديث أبي عبادة عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن عامر ابن سعد عن إسهاعيل بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن النبي الله عن أسهداء أحد، وهو منكر، وأبو عبادة هذا ضعيف جداً (٢).

وخرَّج ابن منده من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش، تغدو ثم تروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها عزّ وجلّ كل يوم تسلم عليه (٣)، وهذا أشبه.

وكذا قال الضحاك وإبراهيم التيمي وغيرهما من السلف في أرواح الشهداء.

وخرج ابن منده من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن حبان(١) بن أبي جبلة

<sup>=</sup> ٦/ ٣٨٦، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد ، باب ما جاء في ثواب الشهداء ١٦٤١ وقال : هذا حديث حسن صحيح ، كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه في الجهاد ، بـاب مـا جـاء في أرواح الشهداء رقم / ٢٥٦٠/ .

ومعنى تعلق: تأكل، أو ترعى من أعالي شجر الجنة.

<sup>(</sup>١) يأتي عند الحديث عن أرواح المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) انظر فصل بقاء الأعمال الصالحة في البرزخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٣١/ وعزاه لابن منده أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في (أ): زياد بن (نعيم) عن (حيان) بن أبي جبلة، خطأ وما أثبته من (ب) والتقريب، وجاءت كلمة (حبان) في أحكام تمني الموت (حسان) ، تصحيف ، وزياد وحبان كلاهما ثقة من الثالثة.

قال: بلغني أن رسول الله على قال: «إن الشهداء إذا استشهدوا أنزل الله جسداً كأحسن جسد ثم يقال لروحه: ادخل فيه، فينظر إلى جسده الأول ما يفعل به ويتكلم، فيظن أنهم يسمعون كلامه، وينظر فيظن أنهم يرونه حتى تأتيه أزواجه - يعني من الحور العين - فيذهبن به »(١).

ويشهد لهذه النصوص أيضاً ما في الصحيحين عن جابر قال: «قال رجل (٢٠) يوم أحد: أين أنا إن قتلت يا رسول الله ؟ قال: في الجنة ، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل»(٢٠).

وفي صحيح مسلم عن أنس «أن النبي على قال لأصحابه يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها الساوات والأرض..» وذكر قصة عمير بن الحام (1).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٤٧/ وابن عبدالوهاب في أحكام تمني الموت / ٥٨/ وعزياه إلى ابن منده.

<sup>(</sup>٢) خَطَّاً الحافظ في الفتح من زعم أن هذا الرجل هو عمير بن الحمام رضي الله عنه؛ لأن هذا في أحد وعمير بن الحمام في بدر.

<sup>(</sup>٣) حديث جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة أحد رقم / ٤٠٤٠ ، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد رقم / ١٨٩٩ / .

<sup>(</sup>٤) حديث أنس أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب السابقين رقم / ١٩٠١/ من حديث طويل في خروج النبي إلى بدر. وقصة عمير بن الحام كما في الحديث: قال رسول الله : «قوموا إلى جنة عرضها الساوات والأرض» قال: يقول عمير بن الحام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ ، فقال رسول الله : «ما يحملك على =

وفي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة أنه قال : «أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا: أنه من قُتل منا صار إلى الجنة»(١).

وفيه أيضاً عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم «أن عمر قال للنبي الله يوم الحديبية : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلي "(٢).

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي على قال: « إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف »(٢).

وفي صحيح البخاري عن أنس قال: «أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام ، فجاءت

<sup>=</sup>قولك: بخ بخ»؟ قال: لا . والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، قال: «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، قال فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل .

<sup>(</sup>١) حديث المغيرة ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُزِلَ إِلَيْكَ مِن وَبِكَ فَإِن لَمْ تَقْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ رقم / ٧٥٣٠/ كما أخرجه من حديث طويــل عن المغيرة في كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة رقم / ٣١٥٩/.

<sup>(</sup>٢) حديث عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الجنة تحت بارقة السيوف، حيث أورده في مستهل الباب، وقال الحافظ في الفتح: وتقدمت الإشارة إليه في الشروط.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي موسى رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد رقم / ٢٠٢/. ومعنى الحديث كما شرحه الإمام النووي: قال العلماء: معناه، إن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها.

أمه إلى النبي على فقالت: يا رسول الله قد عرفتَ منزلة حارثة مني ، فإن يكن في الجنة صبرتُ واحتسبتُ (١) ، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع ؟ قال: « ويحك أو هُبِلت (٢)؟ أو جَنَّةٌ واحدة هي ؟ إنها جنات كثيرة ، وإنه في جنة الفردوس»(٣) .

وخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة»(1).

وخرّج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال : «دخلت البارحة الجنة ، فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة ، وإذا حمزة متكئ على سريره»(°).

<sup>(</sup>١) في البخاري (أصبر وأحتسب).

<sup>(</sup>٢) (هبلت) ساقطة من الحديث في فتح الباري وأوردها ابن حجر على أنها فيه ، وشرَحَها بمعنى : ثكلت .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً رقم / ٣٩٨٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رقم / ٣٧٦٣/ وقال: هذا حديث غريب، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٠٩ وضعفه الذهبي لحال المديني، وأورده الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث مناقب جعفر رضي الله عنه وقال: في إسناده ضعف لكن له شاهد من حديث علي عند ابن سعد.

قلت : هو عند ابن سعد في الطبقات ٤/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) حديث ابن عباس رضي الله عنها أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٠٩ وقال فيه: صحيح الإسناد. وأورده الحافظ في الفتح وعزاه للحاكم والطبراني وجوّد إسناده، كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٣١٤ بإسنادين أحدهما حسن. وكلاهما لم يذكر اسم حمزة فيه.

وخرّج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي الدنيا من حديث ثابت عن أنس قال: «كان رسول الله على تعجبه الرؤيا الحسنة ، فكان فيها يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ بمعروف كان أعجبَ لرؤياه ، قال : فجاءت امرأة فقالت : يا رسول الله رأيت في المنام كأني أُخرِجت فأُدخلت الجنة فسمعت وجبة(٢) ارتجت لها الجنة ، فإذا أنا بفـلان وفـلان حتى عدت اثني عشر رجلاً - وقد بعث رسول الله صلى الله عليـه وسـلم بـسريّة قبـل ذلك- فجيء بهم عليهم ثياب طلس(٢) تشخب أوداجهم(١) ، فقال : اذهبوا بهم إلى نهر البيذخ(٥) فغمسوا فيه ، فأخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر ، وأتـوا بكـراسي مـن ذهب فأُقعدوا عليها ، وجيء بصحفة من ذهب فيها بُسْرة فأكلوا من بسره ما شاؤوا، فهايقلبونها لوجه من وجه (٦) إلا أكلوا من فاكهة ما شاؤوا ، قالت : وأكلتُ معهم ، قال: فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله كان كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان حتى عد اثنى عشر رجلاً ، فقال [رسول الله على الله علي بالمرأة ، فقال : قصي رؤياك على

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من المسند أثبتها ليتضح المعنى .

<sup>(</sup>٢) وجبة : الوجبة كما في القاموس : السقطة مع الهدّة أو صوت الساقط .

<sup>(</sup>٣) طلس: مغيرة.

<sup>(</sup>٤) تشخب أوداجهم : تسيل عروقهم ، والأوداج : هي عروق العنق .

<sup>(</sup>٥) في مجمع الزوائد (أرض السدح) أو قال نهر (السدح)، وفي المسند البيدخ أو البيدح، وعند أبي يعلى : البيدج أو البيذج ، وما أثبته موافق لما في الإحسان كما سوف أخرج .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : من وجه لوجه ، وفي مسند أبي يعلى والإحسان كها سأخرج : (من وجه) فقط .

هذا ، فقال الرجل : هو كما قالت ، أصيب فلان وفلان (١) .

وروى ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء تُحوَّل (٢) في أجواف طير خضر تعلق في ثمر الجنة (٣) .

وروى معمر عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في صورة طير بيض تأكل من ثهار الجنة (1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بلفظ قريب ٣/ ٢٥٧، وهو عند أبي يعلى في مسنده (٣٢٧٥) ، كما أخرجه ابن حبان في كتاب التعبير ، باب رؤيا الصادق رقم ١٨٠٣ من موارد الظمآن ورقم (٢٠٥٤) من الإحسان، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٧٥ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، كما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الروح وشرح الصدور والدر المنثور (تجول) وما أثبته يؤيده ما ورد في سنن سعيد بن منصور ومصنف عبدالرزاق وهما الأصل .

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عباس رضي الله عنها أخرجه: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في أروح الشهداء رقم / ٢٥٦١/ وعبدالرزاق في المصنف كتاب الجهاد، باب أجر الشهادة رقم / ٢٥٥١/ كلاهما من طريق ابن عيينة وليس عندهما كلمة (أجواف)، وبدل (في) (مِن)، قلت: وقد وافق المصنف رحمه الله في لفظه ابن القيم في الروح / ١٣٣/ وعزاه لبقي بن مخلد؛ والسيوطى في شرح الصدور / ٢٣٠/ وعزاه لسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٤) أثر قتادة أخرجه عبدالرزاق من نفس الكتاب والباب السابقين رقم / ٩٥٥٣/ و/ ٩٥٥٨ من طريق معمر أيضاً وكذا أورده ابن القيم في الروح / ١٣٣/ والسيوطي في الشرح / ٢٣٤/ وأخرجه الطبري في التفسير باختصار رقم / ٢٣٢٠/.

وروى أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح الشهداء في أجواف طير كالزرازير ، يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة (١).

وروى ابن المبارك عن زائدة حدثنا ميسرة الأشجعي عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب قال: جنة المأوى جنة فيها طير خضر، ترعى (٢) فيها أرواح الشهداء (٣).

وكذا رواه عطية عن ابن عباس قال: قلت لكعب: إني سائلك عن أشياء ، فإن كانت في كتاب الله فحدثني ، وإن لم تكن في كتاب الله فلا تحدثني ، فذكر مسائل ، فقال كعب: ما سألتني عن شيء إلا وهو في كتاب الله ، قال: وأما جنة المأوى ، فإنها جنة فيها أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل الجنة .

وروى أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا عمر (١) بن عمرو الأحموسي عن

<sup>(</sup>١) أثر عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ (أرواح الشهداء) أورده ابن القيم رحمه الله في الروح / ١٣٣/ من نفس الطريق. قلت: وسوف يأتي هذا الأثر بلفظ (أرواح المؤمنين) وسأخرجه في موضعه إن شاء الله ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) عند ابن أبي شيبة (يعني) وعند البيهقي (ترتقي) وفي الحلية (يُرفع).

<sup>(</sup>٣) أثر كعب أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/٣١٨-٣١٩، والبيهقي في البعث والنشور رقم / ٢٠٦/، وأبو نعيم في الحلية ٥/٣١٨.

السفر بن نسير (١) قال: سئل أبو الدرداء عن أرواح الشهداء ، فقال: هي طير خضر معلقة في قناديل تحت العرش تسرح في رياض الجنة حيث شاءت (٢).

وروى ليث عن أبي قيس عن هزيل عن ابن مسعود قال: أرواح الشهداء طير خضر في قناديل تحت العرش، تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها<sup>(٣)</sup>.

ورُوي عن مجاهد أنه قال : ليس الشهداء في الجنة ، ولكنهم يرزقون منها:

فروى آدم بن أبي إياس حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح ('' عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوْتًا .. ﴾ الآية ، قال : يقول : أحياء عند رجم يرزقون من ثمر الجنة و يجدون ريحها وليسوا فيها ('').

وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن مجاهد قال : ليس هم في الجنة ، ولكن يأكلون من ثمارها ، ويجدون ريحها(٢) .

<sup>(</sup>١) في (أ): السفر بن (يسن)، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أثر أبي الدرداء رضي الله عنه أورده السيوطي في شرح الصدور / ٢٣١/ وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أثر ابن مسعود رضي الله عنه أورده السيوطي في الشرح / ٢٣١/ عن ابن أبي حاتم أيضاً ، وقد تقدم ذكره في الصحيح من حديث مسروق أنه سأل ابن مسعود ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) في (أ): (ابن نجيح) ، خطأ ، انظر تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في التفسير عند الآية رقم / ١٥٤/ من سورة البقرة، الأثر رقم / ٢٣١٧/ وعزاه السيوطي في الدر ٢/ ٣٧٢ له ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن القيم في الروح / ١٢٨/ من قول ابن المبارك عن ابن جريج فيها قرئ عليه من مجاهد.

وخرّجه ابن منده ولفظه: «على بارق نهر في الجنة »، وهذا يدل على أن النهر خارج من الجنة ، وابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث هنا<sup>(۲)</sup> ، ولعل هذا في عموم الشهداء ، والذين في القناديل التي تحت العرش خواصهم ، أو لعل المراد بالشهداء هنا من هو شهيد من غير مَن قُتل في سبيل الله: كالمطعون ، والمبطون ، والغرق ، وغيرهم من ورد النص بأنه شهيد<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس رضي الله عنها أخرجه ابن إسحاق في السيرة ٣/١١٩ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم / ٢٣٩٠ ، وهناد في الزهد رقم / ٢٦١ ، والطبري في التفسير رقم / ٢٩٠ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢٩٠ ، وعبد بن حميد رقم / ٧٢٠ ، والطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد ٥/ ٢٩٧ وقال الهيثمي : رواه أحمد وإسناده رجاله ثقات. كما أخرج الحديث ابن حبان رقم / ١٦١١ ، من موارد الظمآن ، ورقم (٢٥٥٤) من الإحسان ، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ٢/ ٧٤ وصححه ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٧٨ ، ذكره بعد حديث مسروق عن ابن عباس السابق وقال : الأول أصح، وذكره ابن كثير في التفسير وقال : وهو إسناد جيد .

<sup>(</sup>٢) لكنه صرح بالتحديث في رواية ابن حبان كما في الإحسان ١٠/ ٥١٥ .

<sup>(</sup>٣) الذي ورد النص فيه بأنه شهيد من غير من قتل في سبيل الله: الذي يموت في الطاعون ، ومن مرض في بطنه ، والغرِق ، والذي يهدم عليه منزل أو جدار، والنفساء، والمحترق وغير ذلك =

والأحاديث السابقة كلها فيمن قتل في سبيل الله ، وبعضها صريح في ذلك ، وفي بعضها أن الآية نزلت في ذلك ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَنَا كُلّ بَلْ أَحْيَامُ .. ﴾ والآية نص في المقتول في سبيل الله .

### [ معنى آخر للشهيد ] :

وقد يطلق الشهيد على من حقق الإيهان وشهد بصحته بقوله ، كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَتِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [الحديد: ١٩] قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية : يقول : يشهدون على أنفسهم بالإيهان بالله (١٠).

وروى سفيان عن رجل عن مجاهد قال: كل مؤمن صدِّيق وشهيد، شم قرأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَٱللَّهُ مَا اَعْتِهِ عَندَ رَبِّهِمْ ﴾ (٢).

وخرج ابن أبي حاتم (٣) من رواية رشدين (١) بن سعد عن ابن عقيل عن أبيه (٥) عن

<sup>=</sup> انظر جامع الأصول ٢/ ٧٣٩ وما بعدها، وللسيوطي رسالة في ذلك أوصل الشهداء في العدّ إلى الثلاثين على ما أظن. وانظر في تذكرة القرطبي فقد خصص باباً في (كم الشهيد).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى عند تفسير هذه الآية ٢٧/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري بهذا اللفظ ٢٧/ ٢٣١ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد. قلت : الذي عند عبدالرزاق في المصنف: كل مؤمن شهيد ، شم ذكر الآية ، كتاب الجهاد ، باب الشهيد رقم / ٩٥٧٠ / .

<sup>(</sup>٣) في (أ): وخرج ابن أبي (الدنيا)، وما أثبته من (ب) والسيوطي.

<sup>(</sup>٤) في (أ): من رواية (رشد) ، خطأ ، وانظر التقريب ترجمة (١٩٤٢) .

<sup>(</sup>٥) في (أ): عن ابن عقيل عن أبي هريرة ، أظنه خطأ أيضاً لأن ابن عقيل لم يدرك أبا هريرة =

أبي هريرة قال : كلكم صديق وشهيد ، قيل له : ما تقول يا أبا هريرة ؟ قال : اقرأ : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَٱللَّهُ مَا أَعُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (١).

وخرج ابن جرير من طريق إسهاعيل بن يحيى التيمي عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب عن النبي على قال : « مؤمنو أمتي شهداء ، شم تلا رسول الله عن البراء بن عازب عن النبي الله قررُسُلِهِ قَال : « مؤمنو أمتي شهداء ، شم تلا رسول الله عند و الله قرر الله قدا ضعيف جداً (٣) .

ويعضد هذا ما ورد في تفسير قول تعالى : ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] من شهادة هذه الأمة للأنبياء بتبليغ رسالاتهم (١٤٠).

<sup>=</sup> فوجود (أبيه) في السند أقرب والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر ٨/ ٦٠ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير عند تفسير الآية ٢٧/ ٢٣١ ، وذكره ابن كثير في التفسير وقال : هـذا حـديث غريب.

<sup>(</sup>٣) قال عنه الذهبي في الميزان : مجمع على تركه .

<sup>(</sup>٤) كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ﷺ : «يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يا رب ، فيقول : هل بلَّغتَ ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلّغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير. فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ ، ويكون الرسول عليكم شهيداً فذلك قوله جل ذكره : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا

وبكل حال فالأحاديث المتقدمة كلها في الشهيد المقتول في سبيل الله لا تحتمل غير ذلك ، وإنها النظر في حديث ابن إسحاق هذا والله أعلم (١).

### [ أرواح المؤمنين ] :

وأمابقية المؤمنين - سوى الشهداء - فينقسمون إلى : أهل تكليف ، وغير أهل تكليف ، وغير أهل تكليف ، فهذان قسمان :

أحدهما غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين ، فالجمهور على أنهم في الجنة : وقد حكى الإمام أحمد على ذلك الإجماع ، وقال في رواية جعفر بن محمد : ليس فيهم اختلاف ، يعني أنهم في الجنة ، وقال في رواية الميموني : ولا أحد يشك أنهم في الجنة (٢).

وذكر الخلال(٢) من طريق حنبل عن أحمد قال : نحن نقر بأن الجنة خلقت ،

لِنَكُونُواْ شُهَدَآء عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلِيَكُمْ شَهِيدًا ﴾ . أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير ، باب ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا . . ﴾ الآية . رقم / ٤٤٨٧ .

<sup>(</sup>١) يعني حديث ابن عباس رضي الله عنها المرفوع المتقدم «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة .. » والنظر فيه يكون بـ: هل الشهداء داخل الجنة أم خارجها على بابها ؟ والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) قول الإمام أحمد هذا من الروايتين ذكره ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود الموجود في هامش عون المعبود ٢١/ ٤٨٧. كما ذكره ابن كثير في التفسير عند قول تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّن نَعْتَ كَرَسُولًا ﴾ من سورة الإسراء ، عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) كان في (أ): وذكر (الحديث).

ونؤمن به ، وأن الجنة والنار مخلوقتان (۱) ، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًا ﴾ [غافر : ٤٦] لآل فرعون ، وقال : أرواح ذراري المسلمين ، في أجواف طير خضر تسرح في الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم (۲) ، فيدل هذا على أنهم خلقتا .

وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة $^{(7)}$ .

وجاء صريحاً عن السلف أن أرواحهم في الجنة: كما روى ليث عن أبي قيس عن هزيل عن ابن مسعود قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاؤوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت، فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. خرّجه ابن أبي حاتم، ورواه الشوري(٤)

<sup>(</sup>١) وفي ذلك يقول صاحب الطحاوية / ٤٧٦/: فاتفق أهل السنّة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ، ولم يزل أهل السنّة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك .. ثم ساق النصوص الدالة على خلق الجنة والنار وأنها موجودتان الآن .

<sup>(</sup>٢) هذا معنى حديث سوف يأتي وأخرجه في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) نصُّ كلام الشافعي رحمه الله ذكره البيهقي في الاعتقاد / ٩٣ / قال: إن الله عزّ وجلّ بفضل نعمته، أثاب الناس على الأعمال أضعافها، ومنّ على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم، ووفر عليهم أعمالهم، فقال: ﴿ أَلَمْ قَنْ الْمِيْمُ وَمَا أَلْنَنْهُم مِنْ عَلِهِم مِنْ عَلِهِم أَنْ الله وَ الله المناس على الذراري بإدخالهم المجنة بلا عمل كان أن منّ عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج، وإن لم يجب عليهم في ذلك المعنى، قال: وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة. (هذا كلام الشافعي كها نقله البيهقي من كتاب المناسك).

<sup>(</sup>٤) في ( أ ) : ورواه (الترمذي) ، تصحيف ، فإن الترمذي لم يدرك أبا قيس .

والأعمش عن أبي قيس عن هزيل من قوله ، لم يذكر ابن مسعود (١١) .

وخرج البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس عن كعب نحوه (٢).

وخرج الخلال من طريق ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: إن في الجنة لشجرة لها ضروع كضروع البقر، يُغَذَّى به ولدان أهل الجنة، حتى إنهم ليستنون كاستنان البكارة (٢٠).

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن خالد بن معدان أفي الجنة شجرة يقال في الجنة شجرة يقال لها : طوبى ، ضروع كلها ، ترضع صبيان أهل الجنة ، وإنَّ سَقْط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم الساعة (٥) فيبعث ابن أربعين سنة (١) .

ويدل على صحة ذلك ما في صحيح مسلم عن أنس قال : «لما تـوفي إبـراهيم قـال

<sup>(</sup>١) هذا شطر من أثر سبق ذكر شطره الآخر ص ١٤٠ وخرجته هناك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ومن كلام هزيل نفسه فارجع إليه لتعرف مصدره .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في البعث والنشور رقم / ٢٠٦/ من هذه الطريق ، وبهذا المعنى .

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في شرح الصدور / ٢٣٣/ - عدا الجملة الأخيرة – وعزاه لابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٤) خالد بن معدان تابعي ثقة ، شيخ أهل الشام ، حدث عن كثير من الصحابة أكثره مرسل ، وهو معدود في أئمة الفقه ، وكان زاهداً واعظاً توفي سنة ثلاث ومائة .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : حتى تقوم (القيامة) ، واحد .

<sup>(</sup>٦) ذكره السيوطي أيضاً في شرح الصدور بألفاظ متقاربة / ٢٣٣/ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب العزاء، ثم أورده بلفظه / ٢٣٤/ وعزاه لابن أبي حاتم.

النبي ﷺ: «إن إبراهيم ابني ، وإنه مات في الثدي (١) ، وإن له لظئرين (٢) تكملان رَضاعه في الجنة »(٢) .

وخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس(١).

وحرج الإمام أحمد نحوه من حديث البراء بن عازب<sup>(٥)</sup>.

وروى سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خشيم عن مكحول أن رسول الله على قال: «إن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير [خضر]

<sup>(</sup>١) مات في الثدي : مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تَغَذِّيهِ بلبن الثدي (النووي - شرح مسلم ٥١/ ٧٦) .

<sup>(</sup>٢) الظئر : المرضعة غير ولدها ، ويقع على الذكر والأنثى .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب الفضائل ، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال و تواضعه و فضل ذلك رقم / ٢٣١٦ / ومعنى تكملان رضاعه - كما شرحه النووي - أي تتانه سنتين فإنه توفي وله ستة عشر شهراً أو سبعة عشر فترضعانه بقية السنتين فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن . ٧٥ / ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته رقم / ١٥١١/ وجاء في المصباح ١/٤٩٣ : في إسناده إبراهيم ابن عثمان أبو شيبة قاضى واسط. ضعيف. قلت : شاهده الحديث الصحيح السابق .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند من عدة طرق عن البراء رضي الله عنه ٢/٣٨٦-٢٨٩-٢٨٩. قلت : حديث البراء مخرج في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ، رقم / ٣٢٥٥/.

في شجر في الجنة ، يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام »(١).

وكذا رواه علي بن عثمان اللاحقي<sup>(٢)</sup> عن حماد بن سلمة عن ابن خيثم<sup>(٣)</sup> عن مكحول<sup>(٤)</sup> إلا أنه قال: «عصافير خضر في الجنة »<sup>(٥)</sup> ، وهذا مرسل ولفظه يشبه لفظ الحديث الذي احتج به الإمام أحمد على خلق الجنة كما تقدم<sup>(٢)</sup>.

وقد روي متصلاً من وجه آخر من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء ابن قرة (۱) عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة عن النبي الله قال : « ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة » خرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد (۸).

····

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم / ١٤ه/ من حديث أطول من هذا وما بـين المعكـوفتين منه .

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في الميزان وقال : ثقة صاحب حديث يروي عن حماد بن سلمة .

<sup>(</sup>٣) اسمه : عبدالله بن عثمان بن خيثم المكي ، وثقه بعضهم وضعفه آخرون .

<sup>(</sup>٤) مكحول : عالم أهل الشام تابعي ثقة ، وهو مكحول بن أبي مسلم وعداده من أوساط التابعين أرسل عن النبي ﷺ أحايث كهذا . توفي سنة ثلاث عشرة ومائة وقيل اثنتي عشرة .

<sup>(</sup>٥) قلت : هذا قول سعيد بن منصور كما أثبته من سننه في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٦) كما مر في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٧) انظره في تهذيب التهذيب حيث وثقه الحافظ رحمه الله .

<sup>(</sup>٨) حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية عبدالرحمن بن ثابت بـن ثوبـان عـن عطـاء بـن قـرة أخرجه ابن حبان في كتاب القدر ، باب في ذراري المؤمنين رقم / ١٨٢٦/ من مـوارد الظمـآن=

وخرجه الإمام أحمد عن موسى بن داود عن ابن ثوبان، إلا أنه ذكر أن موسى شك في رفعه (١) . شك في رفعه (١) .

وروي من وجه آخر من رواية مؤمل عن سفيان عن ابن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي على قال : «أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام ، فإذا كان يوم القيامة دُفعوا إلى آبائهم "(٢).

وكذا رواه محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع عن سفيان مرفوعاً (٣).

<sup>=</sup> ورقم (٧٤٤٦) من الإحسان، كما أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٧٠ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضاً ابن أبي داود في البعث رقم / ١٦/.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٢٦ (رقم ٨٣٠٧) من المحققة وقال أحمد شاكر: إسناده حسن. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٢٢ وقال: رواه أحمد وفيه عبدالرحمن بن ثابت وثقه المديني وجماعة وضعفه ابن معين وغيره ، هذا وجاء اسم الراوي فيه (موسى بن وردان) تصحف.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة أيضاً من رواية مؤمل عن سفيان به أخرجه الحاكم ١/ ٣٨٤ وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في البعث والنشور رقم / ٢١٠/ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم / ٢٦٠/ وقال بعد أن ساقه : الحاكم في الجنائز من مستدركه ، والديلمي في مسنده من جهة مؤمل بن إسهاعيل ، حدثنا سفيان الثوري عن عبدالرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكذا صححه ابن حبان .

<sup>(</sup>٣) متابعة وكيع عن سفيان مرفوعاً ذكرها البيهقي في البعث والنشور بعد تخريجه للحديث من طريق مؤمل، كما ذكرها السخاوي في المقاصد بعد كلامه السابق.

ورواه ابن مهدي وأبو نعيم عن سفيان موقوفاً ، قال الدارقطني : والموقوف أشبه (١) .

ومما يستدل به لهذا أيضاً ما أخرجه البخاري عن سمرة بن جندب عن النبي النه رأى في منامه جبريل وميكائيل أتياه فانطلقا به .. وذكر حديثاً طويلاً وفيه : فإذا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة ، وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان ، قال : فصعدا بي الشجرة ، وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منها ، فيها رجال شيوخ و شبان، وفيها نساء وصبيان .. وذكر الحديث وفيه : قالا : وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فذاك إبراهيم، وأما الصبيان الذي رأيت فأولاد الناس » وفي رواية «: فكل مولود مات على الفطرة »(۲) وفي رواية : « ولد على الفطرة »(۲) وأما الدار التي دخلت أولاً فدار عامة المؤمنين ، وأما الدار الأخرى فدار الشهداء (٤) .

ورواه أبو خالد عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة ، وفي حديثه : «قلت: فالـذين في

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه موقوفاً من طريق وكيع عن سفيان به ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٧٩ ، وقال السخاوي في المقاصد رقم / ٢٦٧ / بعد أن ساق الرواية المرفوعة: لكن رواه ابن مهدي وأبو نعيم كلاهما عن الثوري فوقفاه ، وقال الدارقطني : إنه أشبه ، وأصله عند البخاري من حديث سمرة عن النبي على الله .

<sup>(</sup>٢) هي الرواية الواردة في التعبير .

<sup>(</sup>٣) هي رواية النضر بن شميل . ذكرها الحافظ في الفتح أثناء شرحه للحديث في كتاب التعبير.

<sup>(</sup>٤) حديث سمرة رضي الله عنه أخرجه البخاري كاملاً في كتاب التعبير ، بـاب الرؤيـا بعـد صـلاة الصبح رقم / ٧٠٤٧/ وقد مرَّ جزء منه ص ١٧٥-١٧٦ وخرجته هناك .

الروضة ؟ قال: أولئك الأطفال وُكِّل بهم إبراهيم عليه السلام، يربيهم إلى يوم القيامة "(١).

وخرج الطبراني والحاكم من حديث سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي على قال: «بينا أنا نائم انطُلِق بي إلى جبل وعر ..» فذكر الحديث وفيه: «ثم انطلق بي حتى أشرفت على غلمان يلعبون بين نهرين ، قلت: مَن هؤلاء ؟ قال: ذراري المؤمنين يحضنهم أبوهم إبراهيم عليه السلام ، ثم انطلق بي حتى أشرفت على ثلاثة نفر ، قلت: مَن هؤلاء ؟ قال إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك »(۲).

وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين عموماً أنهم في الجنة ، ولا يشهد لآحادهم ، كما يشهد للمؤمنين عموماً أنهم في الجنة ، ولا يشهد لآحادهم ، وهو قول إسحاق بن راهويه (٣) نقله عنه إسحاق بن منصور وحرب في مسائلهما ، ولعل هذا

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ من الحديث ذكره السيوطي في شرح الصدور / ١٦٧/ وعزاه للدارقطني .

<sup>(</sup>۲) حديث أبي أمامة رضي الله عنه رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. كذا في مجمع الزوائد ١/ ٨١-٨١. كما أخرجه ابن حبان في كتاب التعبير ، باب فيها رآه النبي رقم / ١٨٠٠/ من موارد الظمآن ، ورقم (٧٤٩١) من الإحسان، والحديث أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك في أكثر من موضع وانظره كاملاً ٢/ ٢١٠ حيث صححه ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٩٨/ ، وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب المراه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها، ولا علة له .

<sup>(</sup>٣) ابن راهويه : هو الإمام الحافظ الكبير أبو يعقوب التميمي إسحاق بن راهويه نزيل نيسابور وعالمها بل شيخ أهل المشرق ، روى عنه الجهاعة سوى ابن ماجه، وقال عنه أحمد : لا أعلم له نظيراً بالعراق . توفي سنة ثهان وثلاثين ومائتين .

يرجع إلى أن الطفل المعين لا يشهد لأبيه بالإيهان ، فلا يشهد حين له أنه من أطفال المؤمنين ، فيكون الوقف في آحادهم للوقف في إيهان آبائهم .

#### [قول ابن عبد البر]

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقف في أطفال المؤمنين، وسمى منهم حماد بن زيد (١) ، وحماد بن سلمة (٢) ، وابن المبارك ، وإسحاق (٣) ، وهذا بعيد جداً ، ولعله أخذ ذلك من عمومات كلام لهم ، وإنها أرادوا بها أطفال المشركين (٤).

وكذلك اختار الوقف طائفة ، منهم الأثرم<sup>(°)</sup> ، . .

<sup>(</sup>۱) سقط اسم حماد بن زيد من (أ) ، ويؤيد ما أثبته ذكر الحافظ للحمادين كها سأخرج ، وحماد بن زيد الإمام الحافظ المجود شيخ العراق حدّث عن جماعة من التابعين، قال يحيى بن معين : ليس أحد أثبت من حماد بن زيد. وقال أحمد بن حنبل : هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلى من حماد بن سلمة، ولد سنة ثمانٍ وتسعين وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) حماد بن سلمة : هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو سلمة الربعي مولاهم، أول من صنف التصانيف، وكان بارعاً في العربية فقيهاً فصيحاً مفوهاً صاحب سنة، قال الذهبي : مناقب حماد يطول شرحها، توفي في عيد النحر سنة سبع وستين ومائة .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ذكره الحافظ في الفتح ورد عليه ، انظر كتاب الجنائز ، بــاب مــا قيــل في أو لاد المــشركين ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) كلام ابن عبدالبر هذا نقله ابن كثير في التفسير عند قول ه تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] وقال بعده : وهو غريب جداً .

<sup>(</sup>٥) الأثرم: الحافظ الكبير العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي صاحب الإمام أحمد،=

.. والبيهقي (1) ، وذكر أن ابن عباس رجع إليه ، والإمام أحمد ذكر أن ابن عباس إنها قال ذلك في أطفال المشركين ، وإنها أخذه البيهقي من لفظ روي عنه ، كها أنه ورد في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة أن النبي على سئل عن الأطفال ؟ فقال : «الله أعلم بها كانوا عاملين »(٢) ولكن الحفاظ الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال المشركين (٢) .

<sup>=</sup> كان له تيقظ عجيب ، حتى قال يحيى بن معين وغيره : كان أحد أبويه جِنّياً. مات بعد الستين ومائتين ، وله كتاب نفيس في السنن يدل على إمامته وسعة حفظه .

<sup>(</sup>۱) البيهقي: هو الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين صاحب التصانيف، عمل كتباً لم يسبق إلى تحريرها، كان على سيرة العلماء متجملاً في زهده وورعه ارتحل إلى العراق والجبال والحجاز ثم صنف، وتواليفه تقارب ألف جزء منها: السنن الكبرى – ودلائل النبوة – وشعب الإيهان والاعتقاد والبعث والزهد وغير ذلك، توفي سنة ثهان وخمسين وأربع مائة.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا المعنى في الصحيحين: أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب الله أعلم بها كانوا عاملين رقم / ٢٦٠٠، ومسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين رقم / ٢٦٥٨/ (٢٣)، وهو غرج عند غيرهما أيضاً.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة رضي الله عنه – وفيه التصريح بسؤاله عن أطفال المشركين – أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين رقم / ١٣٨٤ / ، ومسلم في نفس الكتاب والباب السابقين رقم / ٢٦٥٩ / (٢٦ و ٢٧) ، وهو مخرج عند غيرهما أيضاً . قلت : وقد ورد التصريح في ذلك من طرق أخرى غير أبي هريرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي خرجه البخاري في الجنائز رقم / ١٣٨٣ / والقدر رقم / ١٩٥٧ / كما خرجه مسلم في القدر رقم / ٢٦٦٠ / . وتأييداً لما ذهب إليه المصنف رحمه الله بأن ذلك يخص أولاد المشركين ، قال =

واستدل القائل بالوقف بها خرجه مسلم من حديث فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: «توفي صبيٌ فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة ، فقال رسول الله على الله على الله خلق الجنة وخلق النار ، فخلق لمذه أهلاً »؟(١).

وخرجه مسلم أيضاً من طريق طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة [ أم المؤمنين ] قالت : «دعي رسول الله الله الله عنازة صبي من الأنصار فقلت : يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركُهُ ، قال : أوَ

<sup>=</sup> الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح (باب: الله أعلم بها كانوا عاملين) من كتاب القدر: الضمير لأو لاد المشركين كها صرح به في السؤال.

وأما معنى هذه العبارة فقد شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٤/ ٢٤٦ فقال: ولهذا لما سئل رسول الله عن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال: «الله أعلم بهاكانوا عاملين» أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا، ثم قال: إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي على قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في عَرَصَةِ القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار، فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه، ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إيانهم وكفرهم لا على مجرد العلم، وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث. (١) حديث السيدة عائشة من هذه الطريق أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة وحكم .. رقم / ٢٦٦٢/ (٣٠)).

غير ذلك يا عائشة ، إن الله خلق للجنة أهلاً ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم .. ، (١١).

وقد ضعف أحمد هذا الحديث من أجل طلحة بن يحيى [وقال: قد روى مناكير، وذكر له هذا الحديث، وقال ابن معين فيه: ليس بالقوى، وأما رواية فضيل بن عمرو له عن عائشة فقال أحمد: ما أراه سمعه إلا من طلحة بن يحيى ] (٢)، يعني أنه أخذه عنه ودلسه حيث رواه عن عائشة بنت طلحة (٢). وذكر العقيلي أنه لا يُحفظ إلا من حديث

<sup>(</sup>۱) حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب السابقين من الحديث الذي قبله رقم / ٢٦٦٢/ (٣١) ، وخرجه غيره أيضاً كأبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ساقط من (أ) والالتباس واضح.

<sup>(</sup>٣) تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث أشار إليه العقيلي في الضعفاء الكبير وذكره ابن القيم في شرحه على أبي داود كها في عون المعبود ٢١/ ٤٨٧ حيث قال: وأما حديث عائشة في قصة المصبي من الأنصار، فرواه الإمام أحمد وطعن فيه . انظره في المسند ٢١/٤ و ٢٠٨١ – وانظر أقوال الأئمة في طلحة بن يحيى هذا فقد ذكره ابن عدي في الكامل ١٤٣١ . والعقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٢٢٦ . وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٥، والميزان للذهبي حيث ذكر الذهبي فيه قول الإمام أحمد وساق هذا الحديث. قلت وقد وثق كثير من علماء الجرح والتعديل طلحة بن يحيى وضعفه أخرون، وقد أجاب العلماء على حديث عائشة رضي الله عنها بغير هذا الوجه: فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ٢٠٧٧: أجمع من يُعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاً، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا، وأجاب العلماء: بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن المهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن

طلحة(١).

ويعارض هذا ما خرجه مسلم من حديث أبي السَّلِيل عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: «إنه [قد] مات لي ابنان فها أنت بمحدثي عن رسول الله ﷺ فُتُطَيِّبُ به أنفسنا عن موتانا ؟ قال: نعم صغارهم دعاميص (٢) الجنة ، يتلقى أحدهم أباه - أو قال أبويه - فيأخذ بثوبه - أو قال بيده - كها آخذ أنا بِصَنِفَة (٣) ثوبك هذا فلا يتناهى - أو قال فلا ينتهي (٤) - حتى يدخله الله وأباه الجنة »(٥).

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي على قال : ﴿ ما من الناس مسلمٌ يموت له ثلاثة

<sup>=</sup> أبي وقاص في قوله: أعطه إني لأراه مؤمناً ، قال : أو مسلماً .. الحديث . ويحتمل أنه هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة ، فلما علم قال ذلك في قوله : «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام الإمام النووي هذا في الفتح أثناء شرحه لأحاديث باب ما قيل في أولاد المسلمين من كتاب الجنائز . وكلاهما رحمهما الله - لم يذكرا شيئاً عن تضعيف الحديث وهو عند مسلم كها ذكرت في التخريج أول هذا الكلام .

<sup>(</sup>١) قال هذا العقيلي في الضعفاء الكبير عند ترجمته لطلحة بن يحيى ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) دعاميص : واحدهم دُعموص ، بضم الدال ، أي صغار أهلها، وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه. أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها .

<sup>(</sup>٣) صَنفة الثوب: بفتح الصاد وكسر النون وهو طرفه ، ويقال لها أيضاً صنيفة .

<sup>(</sup>٤) يتناهى وينتهى : بمعنى لا يتركه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل من يموت لـ ه ولـ د فيحتسبه رقم / ٢٦٣٥/.

من الولد لم يبلغوا الحِنْث (١) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته (٢) إياهم ١١، ".

ولهذا قال الإمام أحمد: هو يُرجى لأبويه، فكيف يُـشَك فيه ؟ يعني أنه يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه (٤).

<sup>(</sup>١) الحنث : الحلم . والمعنى : لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام (الفتح) .

<sup>(</sup>٢) الضمير هنا يعود على الله تعالى. قال الحافظ في الفتح: أي بفضل رحمة الله للأولاد، وقـال ابـن التين: قيل إن الضمير في رحمته للأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمـة في الآخـرة، والأول أولى ، ويؤيده أن في رواية ابن ماجه (بفضل رحمة الله إياهم).

<sup>(</sup>٣) حديث أنس رضي الله عنه - بهذا اللفظ - أخرجه البخاري في الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المسلمين رقم / ١٣٨١/ ، وأخرجه أيضاً في باب فضل من مات له ولد فاحتسب من نفس الكتاب رقم / ١٢٤٨/ ، والحديث مخرج أيضاً عند النسائي وابن ماجه وابن حبان، ولم أجده عند مسلم كما نص المصنف على ذلك، ومما يؤيدني في هذا أن ابن الأثير في جامع الأصول عزاه فقط للبخاري والنسائي ٩/ ٩٣، كما أن محقق شرح السنة للبغوي عزاه للبخاري فقط ٥/ ٥٥ . قلت: لكن وافق المصنف - رحمه الله - في عزوه للصحيحين غير واحد من الحفاظ: فقد عزاه المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٧٤-٧٥ إلى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان مختصراً . وقال الإمام النووي في رياض الصالحين حيث أورده قال : متفق عليه . إلا أن مخرجيه عزوه للبخاري فقط الحديث رقم / ٥٠٠/ ، وقال ابن علان شارح الرياض في تعليقه على كلمة (متفق عليه) : لكن اقتصر السيوطي في كتاب (فقد الولد) على عزوه للبخاري فقط على ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ويؤيد هذا ما نقله ابن كثير عن الإمام أحمد أيضاً حيث قال عند تفسير آية الإسراء ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِينِ حَقَّى نَتَعَكَ رَسُولًا ﴾ : وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ، فأما ولدان=

ولعل النبي ﷺ نهى (١) أو لاً عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع على ذلك ، لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم ، ثم اطلع على ذلك ، فأخبر به والله أعلم (٢).

القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين - سوى الشهداء - وقد اختلفت العلماء فيهم قديماً وحديثاً:

والمنصوص عن الإمام أحمد: أن أرواح المؤمنين في الجنة ، ذكره الخلال في كتاب السنّة عن غير واحد عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح الكفار في النار، وأرواح المؤمنين في الجنة (٢).

وقال حنبل في موضع آخر: قال عمي: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، والأبدان في الدنيا، يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء بعفوه.

قال أبو عبد الله : ولا نقول : إنهما يفنيان ، بل هما على علم الله باقيتان يبلغ الله

<sup>=</sup> المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال : لا يُختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذي نقطع به إن شاء الله عزّ وجلّ .

<sup>(</sup>١) كان في (أ) : عني .

<sup>(</sup>٢) هذا التعليل سقته في الصفحة السابقة حكاية عن الإمام النووي من كلام العلماء، وقد نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح كما بيّنت .

<sup>(</sup>٣) قول الإمام أحمد هذا ذكره ابن القيم في الروح / ١٢٦/ عند الحديث عن مستقر الأرواح.

فيهما علمه ، نسأل الله التثبيت ، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا .

وقوله: ولا نقول إنها يفنيان، يعني الجنة والنار، فإن في أول الكلام عن حنبل أن أبا عبد الله حكى قصة ضرار وحكايته واختلاف العلماء في خلق الجنة والنار وأن القاضي الجمعي أهدر دم (۱) ضرار لذلك، فاستخفى إلى أن مات، وأن أبا عبد الله قال: القاضي الجمعي القول بأنها لم يخلقا بعد، قال حنبل: وسألت أبا عبد الله عمن قال: إن كانتا خلقتا فإنها إلى فناء، ثم ذكر هذا الجواب من أحمد، ولا يصح أن يقال: إن أحمد إنها نفى الفناء عنهما معاً، فيصدق ذلك بأن تكون الجنة وحدها لا تفنى؛ لأن ما بعد هذا مبطل لهذا التأويل، وهو قوله: هما على علم الله باقيتان، فإن هذا ينفي ذلك الاحتمال والتوهم، ويثبت البقاء لهما معاً، وهذا كما نقول: زيد وعمر و لا يعلمان، فهذا قد يحتمل أن يراد نفي العلم عنهما جميعاً دون أحدهما، فإذا قلت بعد ذلك: بل هما جاهلان، زال ذلك الاحتمال وأثبتً الجهل لهما جميعاً.

وأيضاً فلا يقع استعمال نفي عن شيئين والمراد نفي اجتماعهما خاصة إلا مع ما يبين ذلك في سياق الكلام أو من لفظ يدل عليه ، فأما مع الإطلاق فلا يقع ذلك ، بل لا يجوز استعماله مع الإيمام ، كما لا يقال<sup>(٢)</sup> الجنة والنار لا يبقيان ، وكما لا يقال الخالق والمخلوق لا يفنيان (٣) ويراد به أن المخلوق وحده يفنى ، ولا يقال : الدنيا والآخرة لا

<sup>(</sup>١) في (أ): أردم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): كما يقال ، بدون (لا).

<sup>(</sup>٣) في (ب) هنا والموضع التالي : لا يبقيان .

يفنيان ، ويراد به أن الدنيا وحدها تفنى ، ولا يقال : محمد ومسيلمة لا يصدقان أو لا يكذبان (۱) ، والمراد به صدق محمد وحده ، وكذب مسيلمة وحده ، فإن هذا كله استعمال قبيح ممنوع ولا يعهد مثله في كلام أحد ممن يعتد به ، وقول أحمد بعد هذا : نسأل الله التثبيت أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، يدل على أن القول بخلاف ذلك عنده من الضلال والزيغ .

وقد صرح بهذا فيها نقله عنه حرب (۱)، قال حرب في مسائله: هذه مذاهب أئمة أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين (۱) بها المقتدى بهم [ فيها من لدن أصحاب النبي الله إلى يومنا هذا ] (۱) وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب، أو فيها طعن، أو عاب قائلها، فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق (۱) والحميدي (۱) وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا

<sup>(</sup>١) كان في (أ): لا يصدقان و لا يكذبان.

<sup>(</sup>٢) حرب : هو الإمام العلامة أبو محمد حرب بن إسهاعيل الكرماني الفقيه تلميـذ أحمـد بـن حنبـل أخذ عن الحميدي وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، كـان رجـلاً جلـيلاً ومسائله من أنفس كتب الحنابلة، توفي سنة ثهانين ومائتين .

<sup>(</sup>٣) في حادي الأرواح (المتمسكين).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين من كتاب حادي الأرواح.

<sup>(</sup>٥) في حادي الأرواح: وهو مذهب أحمد وإسماق [ وعبدالله بن مخلد وعبدالله بن الزبير ] والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) والحميدي: سقط من (ب).

عنهم العلم ، فكان من قولهم : الإيمان قول وعمل ..

وذكر العقيدة ومن جملتها قال: وقد خُلقت الجنةُ وما فيها ، وخُلقت النار وما فيها ، خلقها الله ثم خلق الخلق لهما ، لا يفنيان ، ولا يفنى ما فيهما أبداً ، فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ، ﴾ [القصص: ٨٨] وبنحو هذا ، فقل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك ، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك ، وهما من الآخرة لا من الدنيا .. وذكر بقية العقيدة (١).

فقوله في آخر كلامه: خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، يبطل تأويل من أول الكلام على أن المراد به أنه لا يفنى مجموعها، وقد نقل هذا الكلام الذي نقله حرب كله عن أحمد صريحاً.

كذلك نقله عنه أبو العباس أحمد بن جعفر الإِصْطَخْري (٢) أنه قال: هذه مذاهب أهل العلم ، وأصحاب الأثر ، وأهل السنة المتمسكين بعروتها (٣)، المعروفين بها ،

<sup>(</sup>١) كلام حرب – كاملاً – أورده ابن القيم في حادي الأرواح / ٤٤٥ / وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الإصطخري : هو أحمد بن جعفر أبو العباس الفارسي ، ذكره ابن أبي يعلى في الطبقة الأولى ممن روى عن الإمام أحمد ١/ ٢٤ من طبقات الحنابلة .

<sup>(</sup>٣) في طبقات الحنابلة : (بعروقها) وهذا وإن كان يلامس المعنى إلا أنه تصحيف والله أعلم، وما أثبته من المخطوط وحادي الأرواح ، والعروة : معروفة ، وقال في أساس البلاغة : وتستعار لما يوثق به ويعوَّل عليه ، وهذا عندي أجود وأقرب ، والله أعلم .

المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي ﷺ إلى يومنا [هذا]، وأدركت من أدرك (١) من علماء أهل الحجاز وأهل الشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو مخالف مبتدع خارج من الجهاعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، فَذَكَرَ العقيدة كلها، وفيها: وقد خُلِقت الجنة وما فيها، وقد خلقت النار وما فيها، خلقها الله عزّ وجلّ وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبداً، فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عزّ وجلّ : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُم ﴾ وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء و الهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا.. وذكر بقية العقيدة (٢٠).

وقد رويت هذه العقيدة عن الإمام أحمد من وجه آخر من طريق أحمد بن وهب القرشي عنه ، والمقصود هنا قول أحمد : أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار .

وقد حكى القاضي أبو يعلى في كتاب « المعتمد » ومن اتبعه من الأصحاب هذا الكلام عن عبد الله بن أحمد عن أبيه ، ولم ينقله عبد الله عن أبيه إنها نقله حنبل ، وأما ما

<sup>(</sup>١) في (ب) : وأدركت من أدركت .

<sup>(</sup>٢) كلام الإمام أحمد من رواية الإصطخري ذكره القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة ١/ ٢٤-٢٨، وأورده ابن القيم بنصه في كتابه حادي الأرواح / ٧٩-٠٨/ نقلاً عن أبي الحسين في كتاب الطبقات ، وذلك في سياق حديث ابن القيم عن دحض شبهات من احتج بأن الجنة لم تخلق . هذا وقد ساق المصنف - رحمه الله - كلام الإمام أحمد مرتين إحداهما من رواية حرب والأخرى من رواية الإصطخري ، فلا تكرار .

نقله عبد الله عن أبيه فقال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن أرواح الموتى ، أتكون في أفنية قبورها ، أم في حواصل طير ، أم تموت كما تموت الأجساد ؟ قال: رُوي عن النبي على قال: «نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه »(١).

وقد رُوي عن عبد الله بن عمرو قال : أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها<sup>(۲)</sup>.

وقال بعض الناس: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش، انتهى.

وهذا الكلام أيضاً يدل على أن أرواح المؤمنين - عنده (٣) - في الجنة ؛ لأنه ذكر في جوابه الأحاديث الدالة على ذلك المرفوعة والموقوفة ، ولم يذكر سوى ذلك ، ففي رواية حنبل : جزم بأن أرواح المؤمنين في الجنة ، وفي رواية عبد الله ذكر الأدلة على ذلك .

فأما الحديث المرفوع الذي ذكره فهو من رواية مالك عن ابن شهاب أن عبدالرحمن بن كعب أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله على قال : «إنها نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده » كذا رواه مالك

<sup>(</sup>١) حديث صحيح سوف يأتي بسنده قريباً وأخرجه .

<sup>(</sup>٢) أثر عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أيضاً سوف يذكره المصنف بسنده ص/ ٣٣٢/ وأخرجه هناك إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عنده) ، أي عند الإمام أحمد ، ويؤيده: الكلام الذي بعده .

في الموطأ<sup>(١)</sup>.

ورواه عن مالك جماعة منهم الشافعي ، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن الشافعي (٢).

وخرجه النسائي<sup>(٢)</sup> من طريق مالك أيضاً<sup>(١)</sup>.

وخرجه ابن ماجه من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري بهذا الإسناد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حديث كعب بن مالك رضي الله عنه سبق من رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب الزهري بـه وخرجناه هناك ص٢٩٦ وأما من رواية الإمام مالك عن ابـن شـهاب فقـد أخرجهـا في الموطأ كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز رقم / ٤٩/ ص/ ٢٤٠/.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده عن الشافعي ٣/ ٤٥٥ ، وقال عنه أب تثير في التفسير عند قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ آمَوْنَا .. ﴾ من سورة آل عمران: وفيه بشرى لكل مؤمن، هو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة ، فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري عن عبدالرحن بن كعب بن مالك عن أبيه رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) كان في (أ): وخرجه (الشافعي).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين ٤/ ١٠٨ من طريق مالك أيضاً ، ومن طريق الليث عن الزهري به أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن رقم / ٧٣٤/ والإحسان / ١٠٨/ ٥ (٤٦٥٧) .

<sup>(</sup>٥) حديث كعب من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري به أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر رقم / ١٤٤٩/، والطبراني ١٩ (١٢٢)، والبيهقي =

وكذا رواه عن الزهري يونس والزبيدي والأوزاعي وابن إسحاق(١).

ورواه شعيب وابن أخي الزهري وصالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب ، وقال صالح في حديثه : إنه بلغه أن كعباً كان يحدث ؛ وقال شعيب في حديثه : إن كعباً كان يحدث ، فهو على رواية صالح ومن وافقه منقطع ، وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن ذلك هو المحفوظ ، وخالفه ابن عبدالبر في ذلك ورجح رواية مالك ومن وافقه (٢).

وقد روي معنى حديث كعب هذا من وجوه متعددة :

فروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عند فذكر حديث القبر بطوله وفيه في حق المؤمن قال: «ويعاد الجسد إلى ما بدئ منه وتجعل روحه في نسم طير يعلق في شجر الجنة ». خرجه الطبراني وغيره (٣).

<sup>=</sup> في البعث والنشور (٢٠٥).

<sup>(</sup>١) أشار إلى هذه الروايات ابن القيم في الروح نقلاً عن ابن عبدالبر ص/١٣٠/.

<sup>(</sup>۲) ترجيح ابن عبدالبر لرواية مالك ومخالفته لمحمد بن يحيى الذهلي أورده ابن القيم في الروح / ١٣٠ ونصه: قال أبو عمر: لا وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى من ذلك ، ولا دليل عليه، واتفاق مالك ويونس بن زيد والأوزاعي ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب والنفس إلى قولهم وروايتهم أسكن، وهم من الحفظ والإتقان لا يقاس بهم من خالفهم في هذا الحديث. ووافقه ابن القيم فصحح الحديث. كما صححه الهيثمي في مجمع الزوائد من تخريج الطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف – رحمه الله – بطوله في مستهل الباب الرابع وقد خرجته هناك.

وخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق معتمر عن محمد بن عمرو به ولفظه : «وتجعل نسمته في النسم الطيب وهو طير يعلق في شجر الجنة »(١).

وقد سبق أَنَّ غيرهما رواه عن محمد بن عمرو فوقفه على أبي هريرة (٢).

وقد تقدم حديث أم هانئ الأنصارية عن النبي على قال : « يكون النسم طيراً يعلق بالشجر ، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان من هذه الطريق كما في موارد الظمآن من حديث طويل رقم / ٧٨١/ والإحسان ٧/ ٣٨٠-٣٨٢ (٣١١٣) وقد مَرَّ الإشارة إلى طريقه ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سبق ص / ١٠٣/ الإشارة إلى وقفه وخرجته عند الطبري وابن أبي شيبة فانظره .

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الحديث كاملاً في الباب السابع ، فصل : تزاور الموتي وتعارفهم، وقد خرجته هناك.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في الروح / ١٣٧/ ، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ٢٣٤/ كلاهما عن ابن منده.

<sup>(</sup>٥) انظر كلامهم عليه في ميزان الاعتدال . قلت : لكن ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة عند =

وخرج ابن منده أيضاً من رواية معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب (١) قال : «سئل رسول الله على عن أرواح المؤمنين فقال : في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ، قالوا : يا رسول الله أرواح الكفار ؟ قال « محبوسة في سجِّين »(٢). وهذا مرسل (٣).

وخرج أيضاً من رواية عيسى بن موسى غنجار عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على المرادات

<sup>=</sup> ترجمة أم بشر من غير هذه الطريق ، فذكر عن أبي نعيم أنه أخرج في مسند الحسن بن سفيان بسنده إلى علي بن أبي الوليد عن عبدالله بن يزيد عن أم بشر بنت البراء بن معرور أنها قالت .. ثم ساق الحديث. هذا وقد جاء في الروح وشرح الصدور اسم أم بشر هكذا (كبشة بنت المعرور) تصحيف. انظر كنى النساء في الإصابة .

<sup>(</sup>١) هو ضمرة بن حبيب ، ذكره في تهذيب التهذيب عنه معاوية بن صالح ، وهـو ثقـة تـابعي كـان مؤذن المسجد الجامع في دمشق ، توفي سنة ثلاثين ومائة .

<sup>(</sup>٢) سجّين : هي تحت الأرض السابعة . وقيل : هي صخرة تحت السابعة خضراء . وقيل : بئر في جهنم . قال ابن كثير : والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو النضيق ، فإن المخلوقات كلّ ما تسافل منها ضاق ، وكلّ ما تعالى منها اتسع .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن القيم في الروح / ١٣٧/ بهذا اللفظ وعزاه للطبراني من طريق معاوية بن صالح به وذكر رواية أبي الشيخ له من نفس الطريق ثم ذكر له طريقاً أخرى لأبي المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب ، كما ذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٣٢/ وعزاه لابن منده والطبراني وأبي الشيخ عن ضمرة بن حبيب مرسلاً.

المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة »(١). ثم قال ابن منده: رواه جماعة عن الثوري موقوفاً ، يعنى على عبد الله بن عمرو ، قلت: والصواب وقفه(١).

وقد سبق أن الإمام أحمد ذكره في رواية ابنه عبد الله موقوفاً (٣).

وكذا رواه وكيع عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو قال : أرواح المؤمنين في أجواف طير [خضر] كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها ، خرجه الخلال (١٠) .

وخرج أيضاً من حديث أبي هاشم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود فذكر احتضار المؤمن ، وأن روحه تعاد إلى جسده عند سؤاله في القبر ، قال : المرابع على الله عليات ، ثم تلا عبد الله هذه الآية : ﴿ كُلّا إِنّا كِننَبَ ٱلْأَبْرَارِ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن القيم أيضاً في الروح / ١٣٧/ والسيوطي في شرح الصدور / ٢٣٣/ كلاهما عن ابـن منده مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر هذا الأثر موقوفاً بلفظ (أرواح الشهداء) وتكلمت عنه، وأما بهذا اللفظ (أرواح المؤمنين) فقد أخرجه موقوفاً على عبدالله : ابن أبي شيبة في المصنف ١٠٣/٣، وأبو نعيم في الحلية ١٠٣، والبيهقي في البعث والنشور رقم / ٢٠٧/، وابن المبارك في الزهد رقم / ٢٠٧/، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ٢/ ٣٣٢ وقال الهيثمي : وفيه يحيى بن يونس ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) سبق ذلك أثناء الحديث عن العقيدة ص / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٣٣/ وعزاه للخلال وما بين المعكوفتين منه ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد من نفس الطريق موقوفاً رقم / ٤٤٦ / .

لَغِي عِلْتِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَنَكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كَنْكُ مَرَقُومٌ ﴾ [المطففين: ١٨-٢] قال: السهاء السابعة، وأما الكافر فذكر الكلام وتلا: ﴿ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَغِي سِجِينِ ﴿ وَمَا أَذْرَنَكَ مَاسِجِينٌ ﴾ [المطففين: ٧-٨] قال: الأرض السابعة.

وروي مثل هذا المعنى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ، ذكره ابن عبد البر .

وروى سعيد عن قتادة قال : ذُكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول في سجين : هي الأرض السفلي ، فيها أرواح الكفار .

وروى ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن منصور بن أبي منصور حدثه قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أرواح المسلمين حين يموتون [أين هي؟] قال: ما تقولون يا أهل العراق؟ قلت: لا أدري، قال: فإنها صور طير(١) بيض في ظل العرش، وأرواح الكافرين في الأرض السابعة(٢).

ورَوَى أيضاً عن كعب من رواية الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال: كنا جلوساً إلى كعب ، فجاء ابن عباس فقال: يا كعب كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرني عنهن ، فسأله عن سجين وعليين ، فقال كعب: أما عليون فالسهاء السابعة فيها أرواح المؤمنين ، وأما سجين فالأرض السابعة السفلي فيها أرواح

<sup>(</sup>١) في زهد ابن المبارك : (فإنها في صور طير).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في زيادات الزهد رقم / ١٦٤/ وما بين معكوفتين منه .

الكفار تحت خد إبليس (١).

وقد ثبت في الأدلة أن الجنة فوق السهاء السابعة ، وأن النار تحت الأرض السابعة ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب « صفة النار » مستوفى (٢) .

وروى أبو نعيم من طريق الحكم بن أبان قال: نزل بي ضيف من أهل صنعاء فقال: سمعت وهب بن منبه يقول: إن لله عزّ وجلّ في السماء السابعة داراً يقال لها البيضاء، يجتمع فيها أرواح المؤمنين، فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم (٣).

وخرج ابن منده من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم / ١٢٢٣/ من طريق شمر عن كعب أن ابن عباس سأله .. من حديث طويل. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/ ٤٤٣ لابن المبارك وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره المصنف رحمه الله في كتابه (صفة النار) وقد طبع باسم: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، من عدة آثار: فعن ابن عباس رضي الله عنها قال: الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة. خرجه أبو نعيم. وخرج ابن منده من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أين الجنة ؟ قال: فوق سبع سماوات، قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. وروى البيهقي بإسناد فيه ضعف عن أبي الزعراء عن ابن مسعود، قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى .. وغير ذلك من الآثار ص/ ٤٧/.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٦٠.

سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام لقي أحدهما صاحبه فقال: إن مُتَّ قبلي فحدثني بما لقيت ، وإن مُتُّ قبلك حدثتك بما لقيت ، قال: وكيف يكون ذلك? قال: أرواح المؤمنين تذهب في الجنة حيث شاءت. وخرجه ابن أبي الدنيا من طريق جرير عن يحيى به (١).

وخرج أيضاً من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن منصور بن أبي منصور أبه سأل عبدالله بن عمرو عن أرواح المؤمنين إذا ماتوا أين هي ؟ قال: هي صور طير بيض في ظل العرش (٢).

## [أرواح الكفار]:

وروى ليث عن أبي قيس عن هزيل عن ابن مسعود قال: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليها ، فذلك عرضها(٢).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا

<sup>(</sup>۱) من طريق يحيى بن سعيد به أخرجه البيهقي في البعث والنشور رقم / ٢٠٨/، كما أخرجه من هذه الطريق ابن المبارك في الزهد رقم ٤٢٨، وابن أبي شيبة في المصنف ٣٣١/ ٣٣١ وليس عند الأخيرين ذكر لأرواح المؤمنين أنها في الجنة . وأورده ابن القيم كاملاً في الروح / ٣٣/ عن سعيد ابن المسيب، وسوف يأتي من رواية ابن جرير ص٣٦٩-٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب ذكر الموت (٢٧١) ، وذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٣٦/ أول أثر طويل وعزاه لابن أبي الدنيا عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) مرّ ذكر هذا الأثر في الباب الخامس ص ١٤٠ وخرجته هناك .

وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦] قال: هم فيها اليوم يغدى بهم ويسراح إلى أن تقوم الساعة. خرجهما ابن أبي حاتم (١).

وخرج اللالكائي من رواية عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال: تخرج روح المؤمن وهي أطيب من المسك فتعرج به الملائكة إلى ربه حتى تأتي ربه ولها برهان مثل الشمس، وروح الكافر أنتن – يعني من الجيفة – وهو بوادي حضر موت في أسفل الثرى من سبع أرضين (٢).

# [ دلالة القرآن على وجود الأرواح في الجنة أو النار ]:

وقد يستدل للقول: بأن أرواح المؤمنين في الجنة ، وأرواح الكفار في النار من القرآن بأدلة منها:

قوله تعالى : ﴿ فَلُوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْمُلْقُومُ ۞ وَأَنتُمْ حِينَإِنِ نَظُرُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞ فَرَقِحُ وَرَفِحَانٌ وَجَنَتُ نَعِيمٍ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْبَيينِ ۞ فَرَقِحُ وَرَفِحَانٌ وَجَنتُ نَعِيمٍ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْبَيينِ ۞ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُكَذِّبِينَ ٱلطَّمَالِينَ ۞ فَأَنْ لُ مِن جَمِيمٍ ۞ وَتَصَلِيهُ جَمِيمٍ ۞ وَتَصَلَيهُ جَمِيمٍ ۞ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُ ٱلْبَقِينِ ﴾ [ الواقعة : ٨٣-٩٥] وتصلية جحيم هو

<sup>(</sup>١) أثر عبدالرحمن بن زيد أورده السيوطي في شرح الصدور / ٢٦٢/ وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أثر أبي موسى رضي الله عنه أورده ابن القيم بأطول من هذا وبنفس سنده في الروح / 127 - 128 وعزاه لأبي داود الطيالسي .

دخول النار مع إحراقها وإنضاجها ، فجعل هذا كله متعقباً للاحتضار والموت<sup>(١)</sup>.

وكذلك قوله تعالى في قصة المؤمن في سورة يس: ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَكَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ يَمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ [يس: ٢٦-٢٧] وإنها قال هذا بعد أن قتلوه ورأى ما أعد الله له.

وكذلك قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَةُ ۞ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَنْضِيَةً ۞ أَدْخُلِي فِي عِبْدِي ۞ وَٱدْخُلِي جَنَّىٰ ﴾ [ الفجر : ٢٧-٣٠] على تأويل من تأول ذلك عند الاحتضار ('').

وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ۚ أَوْ كُذَبَ بِتَايَنِيهِ ۗ أُولَيْكَ
يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ ۚ حَقَّ إِذَا جَآءَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُم تَدْعُونَ مِن
دُونِ ٱللّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَنَهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ ثَالَ ادْخُلُواْ فِي أَسُمِ قَدْ
دَوْنِ ٱللّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَنّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ ثَالَ ادْخُلُواْ فِي أَسُمِ قَدْ
خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنّارِ .. ﴾ الآية [الأعراف: ٣٧-٣٨].

ونظير هذه الآية قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِمِمْ فَٱلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱذْخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱذْخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ

<sup>(</sup>١) هذه الآيات مر ذكرها في مستهل حديث المصنف - رحمه الله - عن عذاب القبر ونعيمه ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن كثير -رحمه الله -عند تفسيرها.

خَلِدِينَ فِهَا .. ﴾ الآية [ النحل : ٢٨-٢٩ ] (١) .

ومما يستدل به أيضاً لذلك ما رواه مجالد عن السعبي عن جابر: «أن النبي على سئل عن خديجة فقال: أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب » خرجه البزار والطبراني (٢).

وخرج الطبراني أيضاً بإسناد منقطع عن فاطمة رضي الله عنها: «أنها قالت للنبي في : أين أمنا خديجة ؟ قال: في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب بين مريم وآسية امرأة فرعون ، [قالت: ممن هذا القصب؟ قال: من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت] »(").

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير عقب هذه الآية: يخبر الله تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم .. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها.

<sup>(</sup>۲) حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۱۵۳) ، والكبير ٢/ ١٨٨ (١٧٦٨) ، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثنق وخاصة في أحاديث جابر ، قلت: في الصحيح «بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» ورد هذا في عدة أحاديث خرجها البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب تزوج النبي مناقب وفضلها رقم / ٣٨١٧ و / ٣٨١٠ و / ٣٨١٠ ، كما أخرجها مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها رقم / ٢٤٣٧ و / ٣٤٣٧ و / ٢٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) حديث فاطمة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٤٠) ، وذكره الحافظ في الفتح=

وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي على المجم الأسلمي (۱) الذي اعترف عنده بالزنا قال: « والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها»(۲).

= وعزاه للطبراني في الأوسط ٧/ ١٧١، كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٦٦ وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طريق مهاجر بن ميمون عنها ولم أعرفه ولا أظنه سمع منها – والله أعلم – وبقية رجاله ثقات. وما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

وعزا السيوطى حديث أبي هريرة في الشرح / ٢٥٢/ إلى أحمد والترمذي وابن ماجه وأبي داود.

<sup>(</sup>۱) الأسلمي : هو ماعز بن مالك قال عنه الحافظ في الإصابة : وهو الذي رُجم على عهد النبي روي الأسلمي المستخدم الله على المستخدم الله على المستخدم الله على المستخدم الم

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك. رقم / ٢٤٤٨ . و بهذا اللفظ أخرجه أيضاً ابن حبان في الحدود ، باب حد الزنا رقم / ١٥١٣ من موارد الظمآن . قلت : وله شاهد آخر من حديث جابر الذي خرجه ابن حبان أيضاً بعد الحديث الذي قبله ولفظه : «لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة » رقم / ١٥١٥ / .

# فصـــل [ الموانع التي تمنع أرواح المؤمنين والشهداء من دخول الجنة ]

وإنها تدخل أرواح الشهداء والمؤمنين الجنة إذا لم يمنع من ذلك مانع من كبائر تستوجب العقوبة أو حقوق آدميين حتى تبرأ منها.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة: «أن مِدْعَماً قُتل يوم خيبر، قال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال النبي على الذي نفسي بيده إن الشملة (١) التي أخذها يوم خيبر لم تُصبها المقاسم (٢) لتشتعل عليه ناراً (٣).

<sup>(</sup>١) الشملة : كساء يُتغطى به ويُتلفف فيه .

<sup>(</sup>٢) أي لم تدخل في قسمة الغنائم.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الأيهان والنذور ، باب هل يدخل في الأيهان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة . رقم / ٢٧٠٧/ وأصله في المغازي ، باب غزوة خيبر رقم / ٤٢٣٤/ وأخرجه مسلم في كتاب الإيهان ، باب غلظ تحريم الغلول =

وعن سمرة بن جندب قال: «صلى بنا رسول الله على صلاة فقال: ها هنا أحد من بني فلان، ثلاثاً؟ فلم يجبه أحد، ثم أجابه رجل، فقال: إن فلاناً الذي توفي احتُبس عن الجنة من أجل الدَّين الذي عليه، فإن شئتم فافتكوه أو فأفدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عزّ وجلّ ». خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بألفاظ مختلفة (١).

وخرج البزار من حديث ابن عباس عن النبي رضي البنار من حديث قال : « إن

<sup>=</sup> وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون رقم / ١١٥/.

<sup>(</sup>۱) حديث سمرة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد من عدة طرق ٥/ ١١ و ٢٠ ، كما أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات ، باب التشديد في الدّين رقم / ٣٣٤١ ولفظه : "إن صاحبكم مأسور بدينه"، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع ، التغليظ في الدين ٧/ ٣٥ وهو كلفظ أبي داود ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٥ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه من سعيد بن مسروق، وقال الذهبي : وعلته أبو الأحوص وغيره عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بهذا ، والحديث أخرجه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبر من نفس الطريق رقم / ١٣٧٧ ، وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٤٠٢ - ٥٠ وعزاه لأبي داود والنسائي والحاكم ونقل تصحيح الحاكم له ثم قال: رووه كلهم عن الشعبي عن سمعان وهو ابن مشنج عن سمرة ، وقال البخاري في تاريخه الكبير: لا نعلم لسمعان ساعاً من سمرة ولا للشعبي ساعاً من سمعان، وأخرجه الطبراني في الأوسط وفيه أسلم بن سهل الواسطي ، قال الذهبي : لينه الدارقطني ، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسلم بن سهل الواسطي ، قال الذهبي : لينه الدارقطني ، وهذه عبارة سهلة في التضعيف وبقية رجاله ثقات .

قلت: يُقوّيه الحديث الذي بعده.

صاحبكم محبوس على باب الجنة ، أحسبه قال بدين "(١).

وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي قال : «من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة : من الكِبْر ، والغُلول، والدَّين» (٢٠) .

وخرج الطبراني من حديث أنس قال: «أَي النبي على الله على عليه فقال: على صاحبكم دين ؟ فقالوا: نعم، قال: فها ينفعكم أن أصلي على رجل مرتهن في قبره لا تصعد روحه إلى السهاء، ولو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه»(٢). وفي المعنى أحاديث متعددة(١).

<sup>(</sup>١) أخِرجه البزار كما في كشف الأستار / ١٣٣٨/ ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٢٨/٤ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير أطول منه ، وفيه حبان بن علي وثقه قوم وضعفه قوم .

<sup>(</sup>٢) أخرِجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٢٧٦ و ٢٧٧ وغيرها . كما أخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في الغلول رقم ١٥٧٢ و ١٥٧٣ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات ، باب التشديد في الدين رقم / ٢٤١٢ وأخرجه ابن حبان في الجهاد ، باب ما جاء في الغلول رقم / ٢٢١٢ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٢ ٢٦ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٢٥٣) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٤٣ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالحميد بن أمية وهو ضعيف. وأورده بلفظ (مرتهن في قبره) فقط وقال: رواه أبو يعلى وعيسى وثقه أبو حاتم وضعفه غيره ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) كحديث جابر رضي الله عنه قال : توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي الله ليصلي عليه فقال = عليه فخطا خُطاً ثم قال : «هل عليه دين» ؟ قلنا : نعم قال : «صلوا على صاحبكم» فقال =

وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت من طريق سيار بن جسر (١)

= أبو قتادة: يا رسول الله دينه عليّ ، فقال النبي ﷺ: «هما عليك حق الغريم وبُرء الميت» قال: نعم. فصلى عليه، ثم لقيه في الغد فقال: «ما فعل الديناران» ؟ فقال: يا رسول الله إنها مات أمس. ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران» ؟ فقال: يا رسول الله قد قضيتها ، فقال رسول الله ﷺ: «الآن بردت عليه جلده» . أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ١٣٨/، وأخرج الطبراني والبزار عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الغداء ثم قال: «ههنا أحد من هذيل ؟ إن صاحبكم محبوس على باب الجنة بدينه» . ذكره السيوطي في الشرح / ٢٦٦ - ٢٦٧ ، وانظره في كشف الأستار / ١٣٣٨/ .

قلت: لكن ورد أن تُرْكَ النبي الصلاة على من مات وعليه دين كان ذلك في بَدء الإسلام قبل فتح الله الفتوح عليه ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله المحكان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيسأل: «هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدث أنه ترك وفاءً صلى ، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دَيناً فعليّ قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته ». أخرجه البخاري رقم / ٥٣٧١ من كتاب النفقات ، باب قول النبي المرا فلورثته . وقال فإلى المراتم مسلم رقم / ١٦١٩ من كتاب الفرائض ، باب من ترك مالاً فلورثته . وقال الإمام النووي في شرح الحديث: إنها كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي أن فلها فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضى دين من لم يخلف وفاءً .

(١) في كتاب من عاش بعد الموت (سنان بن جسر) ، وعند السيوطي في شرح الصدور (شيبان بن جسر) وفي المحقق منه (شيبان بن جبر) . لم أعثر على ترجمته.

قال : خرج أبي وعبد الواحد بن زيد يريدان الغزو ، فهجموا على رَكِيَّة (١) عميقة واسعة، فأدلوا حبالهم بقِدْرِ ، فإذا القدر قد وقعت في الركية ، قال : فقرنوا حبال الرفقة بعضها ببعض ، ثم دخل أحدهما إلى الركى ، فلما صار ببعضه إذا هو بهمهمة في الركى فرجع فصعد فقال : أتسمع ما أسمع ؟ قال : نعم ، فناولني العمود ، [ قال ] فأخذ العمود ثم دخل في الركية [ فإذا هو بالهمهمة والكلام يقرب منه] فإذا هو برجل جالس على ألـواح وتحته الماء ، فقال : أجنيٌّ أم إنسيٌّ ؟ قال : بل إنسيٌّ ، قال : ما أنت ؟ قال : أنا رجل [من أهل أنطاكية وإني مت فحبسني ربي عزّ وجلّ ] هنا بدين عليَّ وإن ولدي بأنطاكية ما يذكروني ولا يقضون عني ، فخرج الذي كان في الركية ، فقال لـصاحبه : غزوة بعـد غزوة ، فدع أصحابنا يذهبون ، فتكاروا إلى أنطاكية فسألوا عن الرجل وعن بنيه (٢) ، فقالوا: نعم والله إنه لأبونا ، وقد بعنا ضيعة لنا ، فامشوا معنا حتى نقضي عنه دينه ، قال: فذهبوا معهم حتى قضوا ذلك الدين ، قال : ثم رجعوا من أنطاكية ، حتى أتوا موضع الركية ولا يشكُّون أنها ثمَّ ، فلم يكن ركية ولا شيء ، فأمسوا فباتوا هناك ، فإذا الرجل قد أتاهما في منامهما وقال : جزاكما الله خيراً فإن ربي حولني إلى مكان كذا وكذا من الجنة حيث قُضي عني ديني <sup>(٣)</sup>.

ورورى في كتاب المنامات حدثني زكريا بن الحارث البصري قال: رؤي محمد بن

<sup>(</sup>١) الرَّكِيَّة : البئر وجمعها رُكِيِّ وركايا .

<sup>(</sup>٢) كان في النسختين (بيته) وما أثبته من مصدره وهو المناسب لما بعده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب: من عاش بعد الموت رقم / ٥٠/ وما بين المعكوفتين منه، وعزاه السيوطي في شرح الصدور / ٢٦٧/ له.

عباد في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: لولا دَيني دخلت الجنة (١).

## [ الأرواح على أفنية القبور ] :

وقالت طائفة: الأرواح في الأرض، ثم اختلفوا فقالت فرقه منهم: الأرواح تستقر على أفنية القبور، وهذا هو القول الذي ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في سؤاله المتقدم (٢).

وحكى ابن حزم هذا القول عن عوام أصحاب الحديث.

وقال ابن عبد البر: كان ابن وضاح يذهب إليه ، ويحتج بحديث النبي ﷺ حين خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين »(")، قال: فهذا يدل على أن الأرواح بأفنية القبور(1).

ورجح ابن عبد البر أن أرواح الشهداء في الجنة وأرواح غيرهم على أفنية القبور، وتسرح حيث شاءت ، وذكر عن مالك أنه قال : بلغني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث

<sup>(</sup>١) كتاب المنامات (٢٧٢) وفيه : زكريا بن (يحيي) البصري .

<sup>(</sup>٢) ذكره في سؤاله لأبيه الإمام أحمد عن أرواح الموتى ص/ ٣٢٧/.

<sup>(</sup>٣) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرّة، والتحجيل في الوضوء رقم / ٢٤٩/ من أول حديث طويل، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، حلية الوضوء ١/ ٩٣- ٩٤، كها أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة رقم / ١٥٤٦/.

<sup>(</sup>٤) قول ابن وضاح هذا ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار ١/ ٢٣٥.

شاءت<sup>(۱)</sup>.

وعن مجاهد قال: الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارق ذلك (٢).

واستدل هو وغيره بحديث ابن عمر عن النبي ﷺ: "إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال له: هذا مقعدك إلى يوم يبعثك الله (").

وهذا يدل على أن الأرواح ليست في الجنة ، وإنها تعرض عليها بكرة وعشياً ، وكذا ذكره ابن عطية وغيره ، وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين :

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون العرض بكرة وعشياً على الروح المتصلة بالبدن والروح وحدها في الجنة ، فتكون البشارة والتخويف للجسد في هذين الوقتين باتصال الروح به ، وأما الروح فهي أبداً في نعيم أو عذاب .

والثاني: أن الذي يعرض بالغداة والعشي هو مسكن ابن آدم الذي يستقر فيه في الجنة أو النار وليست الأرواح مستقرة فيه [في مدة البرزخ] (1) وإن كانت في الجنة أو

<sup>(</sup>١) قول الإمام مالك رحمه الله ذكره ابن تيمية في الفتاوى ٤/ ٢٩٥ وعزاه لابن أبي الدنيا كتاب ذكر الموت. كما أورده ابن القيم في الروح / ١٤٠/.

<sup>(</sup>٢) قول مجاهد ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث وتخريجه ص / ١٤١/ .

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ) فقط.

النار ، ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب عن النبي على النبي المؤمن إذا فتح له في قبره باب إلى الجنة وقيل له: هذا منزلك ، قال : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالى (١٠).

وأما السلام على أهل القبور فلا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم ، فإنه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء وأرواحهم في أعلى عليين ، ولكن لها مع ذلك اتصال سريع بالجسد ، ولا يَعلمُ كُنْهَ ذلك وكيفيتَه على الحقيقة إلااللهُ عز وجل .

ويشهد لذلك الأحاديث المرفوعة والموقوفة على الصحابة ، كأبي الدرداء وعبد الله ابن عمرو بن العاص في أن النائم يعرج بروحه إلى العرش مع تعلقها ببدنه وسرعة عودها إليه عند استيقاظه (٢) ، فأرواح الموتى المتجردة عن أبدانهم أولى بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك السرعة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ ذكر سابقاً ص٧٠١ وعزاه المصنف رحمه الله للإمام أحمد وغيره ، ومَرّ جزء منـه أول الباب الأول وخرجته هناك .

<sup>(</sup>۲) أما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم / ٢٤٥ / كها أورده ابن القيم في الروح / ٤٥ / والسيوطي في الشرح / ٢٧٣ / ونصه: ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قال: (إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يـؤتى بها إلى العرش فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود، وإن كانت جنباً لم يـؤذن لها بالسجود). وأما حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنها فقد ذكره السيوطي في شرح الـصدور / ٢٧٣ / وعـزاه للبيهقي في شعب الإيهان ونصه: (إن الأرواح يُعرج بها في منامها إلى السهاء وتؤمر بالسجود عند العرش فمن كان طاهراً يسجد عند العرش ومن كان ليس بطاهر يسجد بعيداً عن العرش).

## [ الأرواح في برزخ من الأرض] :

وخرج ابن منده من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب ، أن سلمان قال لعبدالله بن سلام : إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت وإن أرواح الكفار في سجين (()) وعلي بن زيد ليس بالحافظ ، وقد خالفه يحيى بن سعيد الأنصاري مع عظمته وجلالته وحفظه ، فرواه عن سعيد بن المسيب وقال فيه : إن أرواح المؤمنين تذهب في الجنة حيث شاءت، كما سبق ذكره .

وقد تقدم عن مالك أنه قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت (٢).

وخرجه ابن أبي الدنيا عن خالد بن خراش قال : سمعت مالكاً يقول ذلك (٣) .

وخرّج أيضاً عن حسين بن علي العجلي حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: مثل المؤمن حين تخرج نفسه – أو قال روحه–

<sup>(</sup>۱) أثر سلمان رضي الله عنه أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم / ٤٢٩ / من طريق يحيى بن سعيد وعلي بن زيد بن جدعان به. وذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٣٦ / وعزاه لابن المبارك في الزهد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي الدنيا وابن منده. قلت : أورده ابن القيم في الروح / ١٤٨ / كقول ، وقال : فهذا مرويٌ عن سلمان الفارسي .. وهذا قول قوي فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة بل هي في برزخ بينهما .

<sup>(</sup>٢) انظر كلامه عن (الأرواح في برزخ من الأرض) الذي تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) كتاب ذكر الموت (١٦١)، وذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وعزاه لابن أبي الدنيا، وكذا ذكره السيوطي في شرح الصدور / ٢٣٦/ عن ابن أبي الدنيا أيضاً.

مثل رجل كان في سجن فأُخرج منه ، فهو ينفسح في الأرض ويتقلب فيها(١).

ومما استدل به بأن الأرواح في الأرض: حديث البراء بن عازب الذي تقدم سياق بعضه ، وفيه صفة قبض روح المؤمن: «فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، ويقول الرب عزّ وجلّ: ردوا عبدي إلى مضجعه ، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، فيرد إلى مضجعه .. » وذكر الحديث ، وقال في روح الكافر: «فيصعد بها إلى السماء فتغلق دونه ، فيقول الرب: ردوا عبدي إلى مضجعه ، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى » وفي رواية «يقول الله : ردوا روح عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني أردهم فيها» ، شم قير أرسول الله الله : ردوا روح عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني أردهم فيها» ، شم وهذا يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض ولا تعود إلى السماء بعد عرضها ونزولها إلى الأرض ، ولكن حديث البراء وحده لا يعارض الأحاديث المتقدمة في الأرواح في الجنة لا سيها الشهداء (٢٠).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في صفة قبض روح المؤمن قال : «ثم يصعد به إلى ربه عزّ وجلّ فيقول : ردوه إلى أحد الأجلين »(<sup>٣)</sup>. وذكر مثله في

<sup>(</sup>١) كتاب ذكر الموت (٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) حديث البراء رضي الله عنه تقدم ذكر أجزاء منه عدة مرات وقد خرجته أول الكتاب وهو بهـذا المعنى تجده عند أبي داود الطيالسي والبيهقي .

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم : فيُنطلق به إلى ربه عزّ وجلّ ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل. واللفظ الـذي=

الكافر ، وقال فيه : «رد النبي على رَيْطة (۱) له كانت [عليه] على أنفه (۲)، يعني لما ذكر نتن ريحه ، وهذا يشهد لرفع الحديث كله .

وخرج ابن أبي الدنيا من حديث قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة عن النبي «إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر (۲) الريحان ، فتسل روحه كها تسل الشعرة من العجين ، وتقول : أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي (٤) ، فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان، وطويت عليها الحريرة ، وبعث بها إلى عليين ، وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتزاعاً شديداً ويقال : أيتها النفس الخبيثة اخرجي

<sup>=</sup> ذكره المصنف إنها هو قريب من لفظ البيهقي حيث أخرجه كما سأذكر. وقد فسر الإمام النووي رحمه الله الأجل، قال: قال القاضي: المراد بالأول: انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى، والمراد بالثاني: انطلقوا بروح الكافر إلى سجين. فهي منتهى الأجلين، ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا.

<sup>(</sup>١) ريطة : هي الثوب الرقيق ، وقيل هي الملاءة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه رقم / ٢٨٧٢ / ، والحديث أخرجه البيهقي من طريقين إحداهما طريق مسلم في إثبات عذاب القبر رقم / ٣٤ / و / ٣٥ / .

<sup>(</sup>٣) ضبائر : هي الجهاعات في تفرقة، ذكره في النهاية حيث ساق الحديث ، وفي القاموس : ضبر الكتب ضبراً : جعلها في إضبارة ، والتضبير الجمع .

<sup>(</sup>٤) جاءت هذه العبارة في (ب) هكذا : أيتها النفس المطمئة (اخرجي راضية ومرضياً عنك إلى روح الله وكرامته) .

ساخطة ومسخوطاً عليكِ إلى هوان الله وعذابه ، فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة فإن لها نشيشاً (١) ، ويُطور عليها المسح ويُذهَب بها إلى سجين »(١).

وخرجه النسائي وغيره من حديث قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة عن النبي الخوزاء عن أبي هريرة عن النبي الله و فكر فيه في روح المؤمن « حتى ينتهوا بها إلى السهاء العليا ، وقال في روح الكافر : حتى ينتهوا به إلى الأرض السفلي (٣).

وقد ذكرنا فيها تقدم عن ابن مسعود أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى

<sup>(</sup>١) النشيش: صوت الغليان في القدر.

<sup>(</sup>۲) كتاب ذكر الموت (٥٥٥)، وأورده السيوطي في شرح الصدور / ۲۶ / وعزاه للبزار وابن مردويه عن أبي هريرة، وقال العراقي في الإحياء حيث أورده الإمام الغزالي: أخرجه ابن أبي الدنيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بلفظ المصنف ٤/ ٥٣٢، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ١٠٥ - ١٠ بنفس اللفظ إلا أنه عنده إلى (وذهب بها إلى عليين) فقط، قلت : حديث أبي هريرة من طريق قتادة عن قسامة بن زهير أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٦٤، والنسائي في المجتبى ٨/ وابن حبان / ٣٧٧ من الموارد و (٢٠١٤) من الإحسان، كما أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ٣٦ والحاكم ١/ ٣٥٢ وصححه ووافقه الذهبي وليس فيه (وبعث بها إلى عليين) أو (يذهب بها إلى سجين) وهذا هو شاهد المصنف الذي ساق الحديث من أجله.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة شهمن طريق قتادة عن أبي الجوزاء أخرجه النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٩/ ٣٠٠- ٣٠ وابن حبان في باب موت المؤمن وغيره رقم / ٧٣١/ من موارد الظمآن و(٣٠١٣) من الإحسان، كما أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٣ حيث ساق سنده ومقدمته وقال: بنحو الحديث من الطريق السابقة وصحح جميع أسانيده ووافقه الذهبي.

عليين، وتلا قوله تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّا كِئَكِ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ (١).

## [الأرواح بموضع في الأرض]:

وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بموضع في الأرض (٢٠): كما رَوَى همام عن قتادة وقال]: حدثني رجل عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال: إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية (٣٠)، وأما أرواح الكفار فتجتمع بسبخة بحضر موت يقال لها برهوت (٤٠). خرجه ابن منده (٥٠).

ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب من قول له لم يـذكر عبـد الله ابن عمرو ، وخرجه من طريق ابن أبي الدنيا ، وقد تبين أن قتادة لم يسمعه من سعيد إنها بلغه عنه ، ولا يدري عمن أخذه (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ردّ ابن القيم على ما قاله ابن حزم: من أن هذا القول للرافضة ، وقال: وليس كما قال بل قد قاله جماعة من أهل السنّة .

<sup>(</sup>٣) الجابية: قرية من أعمال دمشق.

<sup>(</sup>٤) برهوت : سوف يأتي تفسيره من كلام ابن عباس رضي الله عنهها، وذكره ياقوت في المعجم بنفس المعنى .

<sup>(</sup>٥) من وراية ابن منده ذكره ابن القيم في الروح ١٤٥-١٤٦ ، وأخرجه ابن حبان من طريق قتادة به أيضاً رقم / ٧٣٢/ من الموارد . وعزاه السيوطي في الشرح للمروزي وابن منده وابن عساكر عن عبدالله بن عمر وأظنه تصحيف (ابن عمرو) والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) كما هو واضح في السند الأول (عن قتادة حدثني رجل عن سعيد).

وخرّج ابن منده من طريق فرات القزاز عن أبي الطفيل عن علي قال: شَرُّ واديين في الأرض: الأحقاف وبرهوت بئر في حضر موت ترده أرواح الكفار، قال: ورواه حماد ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن علي قال: أبغض بقعة في الأرض وادٍ بحضر موت يقال له: برهوت، فيه أرواح الكفار، وفيه بئر ماؤه بالنهار أسود كأنه قيح، تأوي إليه الهوام (۱).

وروى بإسناده عن شهر بن حوشب أن كعباً رأى عبد الله بن عمرو وقد تكالب الناس عليه يسألونه ، فقال لرجل: سله أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ فسأله فقال: أرواح المؤمنين بالجابية ، وأرواح الكفار ببرهوت (٢).

وبإسناده عن سفيان عن أبان بن تغلب قال: قال رجل: بتُّ فيه - يعني وادي برهوت - فكأنها حشدت فيه أرواح الناس<sup>(۲)</sup>، وهم يقولون: يا دومة يا دومة، قال أبان: فحدثنا رجل من أهل الكتاب أنّ دومة هو الملك الذي هو على أرواح الكفار، قال سفيان: وسألنا الحضرميين فقالوا: لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) بهذا السند أورده ابن القيم في الروح / ١٤٦/ عن ابن منده .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في الروح / ١٤٦/ عن ابن منده.

<sup>(</sup>٣) في الروح : (أصوات الناس)، وعند ياقوت في المعجم (أصوات الحاج وضجيجهم).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في الروح عن ابن منده أيضاً / ١٤٦/ كها أورده ياقوت في معجم البلدان من نفس الطريق، ونقله السيوطي في شرح الصدور / ٢٤١/ عن ابن القيم .

وقال ابن قتيبية في كتابه غريب الحديث: ذكر الأصمعي (() عن رجل من أهل برهوت - يعني البلد الذي فيه هذا البئر - قال: نجد الرائحة المنتنة الفظيعة جداً، ثم نمكث حيناً فيأتينا الخبر بأن عظيهاً من عظهاء الكفار قد مات، فنرى أن تلك الرائحة منه، قال: وقال ابن عيينة (٢): أخبرني رجل أنه أمسى ببرهوت فكأن فيه أصوات الحاج، قال: وسألت أهل حضرموت فقالوا: لا يستطيع أحد أن يمسي به (٢).

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عمر بن سليمان قال: مات رجل من اليهود [و] عنده وديعة لمسلم، وكان لليهودي ابن مسلم، فلم يعرف موضع الوديعة، فأخبر شعيباً الجبائي (١٠) فقال: ائت برهوت فإن

<sup>(</sup>۱) الأصمعي: هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والمُلَح والنوادر. قال عنه الشافعي: ما عبّر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي. وقال ابن معين: ولم يكن عمن يكذب وكان أعلم الناس في فنه، صنف كثيراً من الكتب كغريب القرآن والمقصور والممدود والأضداد والنوادر وغيرها، روى له أبو داود والترمذي، توفي سنة ست عشرة ومائتين (بغية الوعاة).

<sup>(</sup>٢) ابن عيينة : هو الإمام الكبير حافظ العصر ، شيخ الإسلام ، أبو محمد الهلالي الكوفي شم المكي سفيان بن عيينة ، قال الإمام الشافعي وقد صحبه : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز . وهو حجة مطلقاً وحديثه في جميع دواوين الإسلام، وكان رحمه الله صاحب سنة واتباع توفى سنة ثمان وتسعين ومائة .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن قتيبة رحمه الله هذه الأخبار كلها في كتابه غريب الحديث ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) شعيب الجبائي : أخباري متروك، وجبأ الذي ينسب إليه : جبل من أعمال الجند في السمن، قال الذهبي في الميزان: وقال ياقوت في المعجم : من أقران طاووس حدث عنه سلمة بن وهرام=

دونه عيناً بسبسب (۱) ، فإذا جئت في يوم السبت فامشِ عليها حتى تأتي عيناً هناك ، فادعُ أباك فإنه يجيبك ، فاسأله عما تريد ، ففعل ذلك الرجل ومضى حتى أتى العين ، فدعا أباه مرتين أو ثلاثاً فأجابه ، فقال : أين وديعة فلان ؟ فقال : تحت أُسْكُفَّةِ (۱) الباب فادفعها إليه (۲).

وفي كتاب الحكايات لأبي عمرو أحمد بن محمد النيسابوري حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى الطرطوسي<sup>(1)</sup> حدثنا حامد بن يحيى حدثنا يحيى بن سليم قال: كان عندنا بمكة رجل صدق من أهل خراسان ، يُودَّع الودائع فيؤديها ، فأودعه رجل عشرة آلاف دينار وغاب ، وحضر الخراساني الوفاة ، فها ائتمن أحداً من أولاده فدفنها في بعض بيوته ومات ، فقدم الرجل وسأل بنيه ، فقالوا: ما لنا بها علم ؟ فسأل العلهاء الذين بمكة وهم يومئذ متوافرون - فقالوا: ما نراه إلا من أهل الجنة ، وقد بلغنا أن أرواح أهل

<sup>=</sup> ومحمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) ، وفي (ب) : (تسبسب)، وفي كتاب القبور وشرح الصدور : بها عين (تسبت)، والله أعلم ، وما أثتبه يلائم المعنى ، والسبسب كما في القاموس : المفازة أو الأرض المستوية البعيدة.

<sup>(</sup>٢) الأسكفة: عتبة الباب.

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (٢٢)، وأوردها السيوطي في شرح الصدور / ٢٤٢/ وعزاها لابن أبي الدنيا في كتاب القبور .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن عيسى الطرطوسي، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال فقال: محدث رحّال، قال ابن عدي: هو في عداد من يسرق الحديث، وقال الحاكم: هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبت، أكثر عنه أهل مرو، توفى سنة ست وسبعين ومائتين.

الجنة في زمزم، فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فأتِ زمزم، فقف على شفيرها، شم نادِه، فإنا نرجو أن يجيبك، فإن أجابك فاسأله عن مالك، فذهب كها قالوا، فنادى أول ليلة وثانية وثالثة فلم يجب، فرجع إليهم فقال: ناديتُ ثلاثاً فلم أجب، فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما نرى صاحبك إلا من أهل النار، فاخرج إلى اليمن فإن بها وادياً يقال له برهوت فيه بئر يقال له بلوت، فيها أرواح أهل النار، فقف على شفيرها فنادِ في الوقت الذي ناديت فيه في زمزم، فذهب كها قيل له في الليل، فنادى يا فلان بن فلان أنا فلان بن فلان أنا الموضع الفلاني من داري، ولم أتتمن عليه ولدي، فأتهم فاحفر هناك تجده ؟ فقال: الموضع الفلاني من داري، ولم أتتمن عليه ولدي، فأتهم فاحفر هناك تجده ؟ فقال: كان في أخت فقيرة هجرتها، وكنت لا أحنو عليها، فعاقبني الله تعالى بسببها وأنزلني هذا المنزل] (٢٠).

ورجحت طائفة من العلماء أن أرواح الكفار في بئر برهوت ، منهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتابه المعتمد وهو مخالف لنص أحمد: أن أرواح الكفار في النار، ولعل لبئر برهوت اتصالاً بجهنم في قعرها ، كما روي في البحر أن تحته جهنم والله أعلم (٣). ويشهد لذلك ما سبق من قول أبي موسى الأشعري: روح الكافر بوادي

<sup>(</sup>١) إلى هنا تنتهي هذه الحكاية في (أ) وشرح الصدور ، وبعدها فيهما : وسقطت بقية الحكاية من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين من (ب) فقط. وانظر هذه القصة في شرح الصدور / ٢٥٣/ .

<sup>(</sup>٣) جاء في كون جهنم تحت البحر عدة أحاديث وآثار منها : حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ : «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن=

حضر موت في أسفل الثرى من سبع أرضين (١).

وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد الله أبا اليمان (٢) هل لأنفس المؤمنين مجمتع ؟ فقال: يقال: إن الأرض التي يقول الله: ﴿ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٥] (٢) قال: هي الأرض التي تجتمع إليها أرواح

= تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً». أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم / ٢٣٩٣/ ومن طريق طريقه أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب ركوب البحر في الغزو رقم / ٢٤٨٩/ ومن طريق أبي داود عن سعيد بن منصور به أخرجه البيهقي في البعث والنشور رقم / ٤٥٣/ إلا أن الحديث ضعيف كها في عون المعبود عند شرح الحديث أن الشافعي رحمه الله قد ضعّف إسناد هذا الحديث.

قلت: وذلك لأن راويه عن عبدالله بن عمرو هو: بشير بن مسلم الكوفي الكندي ذكره الذهبي في الميزان ١/ ٣٢٩ وساق حديثه هذا ونقل قول البخاري فيه: لم يصح حديثه. وفي نفس المعنى أخرج البيهقي أثراً عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ليهودي: أين جهنم ؟ فقال اليهودي: تحت البحر. فقال علي: صدق. ثم قرأ: ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾. وأورده المصنف - رحمه الله - في كتابه: التخويف من النار - / ٤٩/ وعزاه لآدم بن أبي إياس في تفسيره من نفس الطريق.

- (١) أثر أبي موسى رضي الله عنه سبق ذكره ص/ ٣٣٦/ وعزوته هناك .
- (٢) في (ب) : عامر بن عبدالله (اليهاني) تصحيف، وإنها همو : أبو اليهان كها في (أ) والطبري والسيوطي ، وذكره الحافظ في تهذيب التهذيب ، يروي عنه صفوان بن (عمر) هكذا ، والصواب : ابن (عمرو) كها في ترجمته عنده .
  - (٣) وأول الآية : ﴿ وَلَقَدْكَ تَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ ... ﴾ .

المؤمنين حتى يكون البعث ، خرجه ابن منده ، وهذا غريب جداً ، وتفسير الآية بـذلك ضعيف (١) .

وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب "من عاش بعد الموت" من طريق عبد الملك بن قدامة عن عبد الله بن دينار عن أبي أبوب اليهاني (٢) عن رجل من قومه يقال له عبد الله أنه ونفراً من قومه ركبوا البحر ، وأن البحر أظلم عليهم أياماً ، ثم انجلت عنهم تلك الظلمة وهم قرب قرية ، قال عبد الله : فخرجت ألتمس الماء فإذا أبواب مغلقة تجأجأ (٢) فيها الريح ، فهتفت فيها فلم يجبني أحد ، فبينها أنا على ذلك إذ طلع علي فارسان تحت كل واحد منها قطيفة بيضاء ، فسألاني عن أمري ، فأخبرتها بالذي أصابنا في البحر ، وأني خرجت أطلب الماء ، فقالا لي : يا عبد الله اسلك في هذه السكة فإنك ستنتهي إلى بركة فيها ماء ، فاستق منها ، ولا يهولنك ما ترى فيها ، قال : فسألتها عن تلك البيوت المغلقة التي تجأجاً فيها الريح فقالا : هذه بيوت فيها أرواح الموتى ، قال : فخرجت حتى المغلقة التي تجأجاً فيها الريح فقالا : هذه بيوت فيها أرواح الموتى ، قال : فخرجت حتى التهيت إلى البركة ، فإذا فيها رجل معلق مصلوب على رأسه يريد أن يتناول الماء بيده

<sup>(</sup>١) أخرجه أيضاً الطبري في التفسير ١٠٥/ ١٠٥ من طريق صفوان، وعزاه السيوطي في الدر المنشور ٥/ ٦٨٦ للطبرى فقط .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط وشرح الصدور والبحور الزاخرة وطبعة سابقة لكتاب من عاش بعد الموت (اليهاني) كما أثبته، وانفردت الطبعة الجديدة لكتاب من عاش بعد الموت والتي اعتمدت عليها في تخريج الأخبار في ضبط الاسم هكذا (الثهالي).

<sup>(</sup>٣) تجأجاً : كف ونكص وانتهى. فيكون أقرب ما يناسب المعنى هنا هو : تنتهي فيها الريح أو تكف وترتد عندها، والله أعلم.

وهو لا يناله ، فلما رآني هتف بي وقال: يا عبد الله اسقني ، قال: فغرفت بالقدح لأناوله فقبضت يدي ، فقال لي: بُلَّ العمامة ثم ارم بها إليَّ ، قال: فبللت العمامة لأرمي بها إليه فقبضت يدي ، [ثم بللت العمامة ثانياً لأرمي بها إليه فقبضيت يدي] (١) ، فقلت: يا عبد الله غرفتُ بالقدح لأناولك فقبضت يدي ، ثم بللتُ العمامة لأرمي بها إليك فقبضت يدي ، ثم بللتُ العمامة لأرمي بها إليك فقبضت يدي ، ثم بللتُ العمامة لأرمي بها إليك فقبضت يدي ، ثم بلك الدماء في الأرض (٣) .

وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: بينا رجل في مركب في البحر إذ انكسرت بهم مركبهم ، فتعلق بخشبة فطرحته في جزيرة من الجزائر ، فخرج يمشي فإذا هو بهاء ، فاتبعه فدخل في شعب ، فإذا برجل في رجليه سلسلة منوط بها<sup>(۱)</sup> بينه وبين الماء شبر، فقال: اسقني رحمك الله ، قال: فأخذت ملء كفي ماء ، فرفع بالسلسلة فذهب الماء ، فلها ذهب الماء حط الرجل ، قال: ففعلت ذلك ثلاث مرات أو أربعاً ، قال: فلها رأيت ذلك منه قلت: مالك ويحك ؟ قال: هو ابن آدم الذي قتل أخاه ، والله ما قُتِلتْ نفس ظلهاً منذ قَتلتُ أخي إلا يعذبني الله بها ، لأني أول من سن القتل (°).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكو فتين من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) كذا (ما) في النسختين وكتاب من عاش بعد الموت ، وتؤول على : ما شأنك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن ابي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت رقم / ٤٨/ ، وأوردها السيوطي في الشرح / ٣١٨ - ١٧٧ / ١٧٥ من البحور الزاخرة / ٢١١ - ٢١٢ كلاهُما عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٤) أي معلق بها .

<sup>(</sup>٥) ذكرها السيوطى في شرح الصدور / ١٧٧/ لنفس المصدر.

وروى تمّام بن محمد الرازي<sup>(۱)</sup> في كتاب «الرهبان» له حدثنا عصمة العباداني قال: كنت أجول في بعض الفلوات إذ أبصرت ديراً، وفيه صومعة، وفيها راهب، فناديته فأشرف عليًّ، فقلت: من أين تأتيك الميرة<sup>(۲)</sup> ؟ قال: من مسيرة شهر، قلت: حدثني بأعجب ما رأيت في هذه المواضع، قال:

بينا أنا ذات يوم أدير بصري في هذه البرية القفراء و أتفكر في عظمة الله وقدرته ، إذ رأيت طائراً أبيض مثل النعامة كبيراً ، قد وقع على تلك الصخرة - وأوماً بيده إلى صخرة بيضاء - فتقيأ رأساً ، ثم رِجُلاً ، ثم ساقاً ، وإذا هو كلما تقيأ عضواً من تلك الأعضاء ، التأمت بعضها إلى بعض أسرع من البرق ، فإذا هم بالنهوض ، نقره الطائر فقطع أعضاءه ، ثم يرجع فيبتلعه .

فلم يزل على ذلك أياماً ، فكثر تعجبي منه ، وازددت يقيناً بعظمة الله ، وعلمت أن لهذه الأجساد حياة بعد الموت ، وذكر أنه سأل عن ذلك الرجل يوماً عن أمره ، فقال له: أنا عبد الله بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب ، أمر الله هذا الملك أن يعذبني إلى يوم القيامة .

قال : وقال لي الملَك : قد أتاني النبي على فأمرني أن أمضي بهذا الجسد إلى جزيرة من

<sup>(</sup>١) هو تمّام بن محمد الرازي الإمام الحافظ محدِّث الشام الدمشقي كان ثقة حافظاً عالماً بالحديث ومعرفة الرجال . وقال في معجم المؤلفين : من آثاره فوائد الحديث وأخبار الرهبان . توفي سنة أربع عشرة وأربع مائة .

<sup>(</sup>٢) الميرة: جلْب الطعام.

البحر الأسود والذي تخرج منه هوام أهل النار فأعذبه إلى يوم القيامة(١).

وقد رويت هذه الحكاية من وجه آخر خرجها ابن النجار في تاريخه من طريق السلفي بإسناد له إلى الحسين بن محمد [ بن عبيد ] (٢) العسكري حدثنا إسهاعيل بن أحمد ابن علي بن أحمد بن يحيى بن المنجم سنة ثلاث عشرة وثلاثمئة أنه حضر مع يوسف بن أبي التياح ببلاد سنباط حين فتحها ، وأن سنباط حضر مجلسه وحدثه عن راهب سهاه له ، فأحضر يوسف الراهب ، فحدثه الراهب بعد الامتناع : أن ملكاً نفاه إلى جزيرة على البحر منفردة ، قال : فرأيت يوماً طائراً .. فذكر شبيهاً بالحكاية (٣) .

ورويت من وجه آخر من طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي صاحب السداسيات المشهورة عن علي بن بقاء بن محمد الوراق حدثنا أبو محمد عبدالرحمن بن عمر البزار سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن أبي الأصبغ قال: قدم علينا شيخ غريب ، فذكر أنه كان نصرانياً سنين ، وأنه تعبد في صومعته ، قال: فبينا هو ذات

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق المختصر ۱۷/ ٥٥-٥٦ بأطول مما هنا، وذكرها السيوطي في شرح الصدور / ١٧٥-١٧٦/ وعزاها للرازي في كتاب الرهبان وابن عساكر من طريقه، وقال عقبها: هذا الإسناد ليس فيه من تكلم فيه سوى ابي علي شيخ تمام، فقد قال الذهبي في الميزان: إنه كان يتهم، كما ذكرها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢١٣/ لنفس المصدر.

 <sup>(</sup>۲) ساقط من (أ) والاسم فيها غير واضح ، وفي الشرح : الحسن بن محمد بن عبيد السكري ، وما
 أثبته من (ب) ، وانظر تاريخ بغداد ٨/ ١٠٠ ترجمة (٤٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) شرح الصدور / ١٧٦/ حيث نقل السيوطى هذه الحكاية عن المؤلف.

يوم جالس إذ جاءه طائر كالنسر أو كالكركي .. فذكر شبيهاً بالحكاية مختصراً (١).

وكل ما ورد في هذه الآثار فإنه محمول على أن الأرواح تنتقل من مكان إلى مكان ، ولا يدل على أنها تستقر في موضع معين من الأرض ، والله أعلم .

ويشهد لهذا ما روي عن شهر بن حوشب قال: كتب عبد الله بـن عمـرو<sup>(۱)</sup> إلى أبي ابن كعب<sup>(۱)</sup> يسأله أين تلتقي أرواح أهل الجنة وأهل النار؟ فقال: أما أرواح أهل الجنة فبالجابية (۱)، وأما أرواح الكفار فبحضر موت، خرجه ابن منده تعليقاً (۱۰).

#### [ الأروح عند الله ] :

وقالت طائفة من الصحابة: الأرواح عند الله عز وجل: وقد صح ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما(١) ..

<sup>(</sup>١) ذكرها السيوطي في شرح الصدور / ١٧٦/، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢١٤/ كلاهما عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) في (أ): عبدالله بن (عمر)، وما أثبته من (ب) والسيوطي والروح لابن القيم.

<sup>(</sup>٣) في (ب) : إلى كعب.

<sup>(</sup>٤) في أو ب : (فبالبادية) أظنه تصحيفاً والله أعلم ، وما أثبته من السيوطي في طبعتيه والروح ويشهد له المعنى .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن القيم في الروح / ١٤٦/، والسيوطي في شرح الصدور / ٢٥٤/ كلاهما عن ابن منده أيضاً.

<sup>(</sup>٦) في (أ) عن عمر.

.. وقد سبق قوله (۱) ، وكذلك رُوي عن حذيفة ، خرجه ابن منده من طريق داود الأودي أراه (۲) عن الشعبي عن حذيفة قال: إن الأرواح موقوفة عند الرحمن عز وجل تنتظر موعدها حتى ينفخ فيها (۲) ، وهذا إسناد ضعيف (۱) ، وهذا لا ينافي ما وردت به الأخبار من محل الأرواح على ما سبق (۰) .

### [ الأرواح عند آدم ] :

وقالت طائفة : أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عن يمينه وشماله :

وهذا يستدل له بها في الصحيحين عن أنس عن أبي ذر عن النبي قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة .. فذكر الحديث وفيه: فلها فُتِحَ عَلَونا السهاء الدنيا فإذا رجل قاعد، عن يمينه أسْوِدَةً ((٢) وعلى يساره أسودة، فإذا نظر قِبَل يمينه ضحك، وإذا نظر

<sup>(</sup>١) وذلك في ص ٢٥٣ في حديثه لأسماء عند قتل ولدها ابن الزبير رضي الله عنهم جميعاً .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( أ ) و (ب)، وقد تكون : رواه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن القيم في الروح / ١٤٤/ والسيوطي في شرح الصدور / ٢٥٤ كلاهما عن ابن منده.

<sup>(</sup>٤) لحال داود بن عبدالله الأودي وثقه بعضهم وضعفه آخرون. انظر الميزان والتهذيب.

<sup>(</sup>٥) علّق ابن القيم رحمه الله على هذا المذهب قائلاً: وأما قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى، ولم يزدْ على ذلك، فإنه تأدب مع لفظ القرآن حيث يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ بَلُ أَحْيَامُ عِنك رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ثم ذكر دليلاً على هذا من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن الميت إذا خرجت نفسه يعرج بها إلى السماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها عزّ وجلّ .. » وقال بعده: وهذا إسناد لا تسأل عن صحته وهو في مسند أحمد وغيره. الروح / ١٤٣/.

<sup>(</sup>٦) الأسودة : هي الأشخاص من كل شيء (الفتح) .

قِبل شهاله بكى ، فقال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ، قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم ، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شهاله نَسَمُ بنيه ، فأهل اليمين منهم من أهل الجنة ، والأسودة التي عن شهاله أهل النار ، فإذا نظر عن يمينه ضحك ، وإذا نظر عن شهاله بكى ..» وذكر بقية الحديث (١) .

وظاهر هذا اللفظ [يقتضي] (٢) أن أرواح الكفار في السهاء ، وهذا مخالف لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَنْهَا لَا نُفَنَّتُ مُمُمُ أَبُوبُ السَّمَآءِ .. ﴾ الآية الأعراف: ٤٠] .

وكذلك حديث البراء وأبي هريرة وغيرهما<sup>(١)</sup> فيها: أن السهاء لا تفتح لروح الكافر ، وأنها تطرح طرحاً ، وأن رسول الله على قرأ : ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِن السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١] .

وقد حمله بعضهم على أن هذه الأرواح التي عن يمين آدم وشماله هي أرواح بنيه

<sup>(</sup>١) حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنها أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء رقم / ٣٤٩ ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله الله الساوات وفرض الصلوات رقم / ١٦٣ / .

<sup>(</sup>٢) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٣) التي سبق ذكرها في أول الكتاب وهذا اللفظ تجده عند ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف من حديث البراء، وأما حديث أبي هريرة فقد مرّ جزء منه ص/ ١٤٩/ وخرجته هناك من رواية ابن ماجه والبيهقي وكلا الحديثين صحيح.

التي لم تخلق أجسادهم بعد ، وهذا في غاية البعد ، مع منازعة بعضهم في خلق الأرواح قبل أجسادها (١) .

وقد ورد من حديث أبي هريرة ما يزيل هذا الإشكال كله من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية [أ]و(٢) غيره عن أبي هريرة ، فذكر حديث الإسراء بطوله إلى أن قال: «ثم صعد به إلى السهاء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال: محمد ﷺ قالوا: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم ، قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ، ونعم الخليفة ، ونعم المجيء جاء ، قال فدخل فإذا هو برجل تام الخلق ، لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس ، عن يمينه باب يخرج منه ريح خبيثة ، إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر ، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى وحزن، قال يا جبريل : من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء ؟ وما هذان البابان ؟ قال : هذا أبوك آدم ﷺ ، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة ، فإذا نظر من دريته الجنة ضحك واستبشر ، والباب الذي عن يمينه باب الجنة ، فإذا نظر من دريته الجنة ضحك واستبشر ، والباب الذي عن يمينه باب الجنة ، فإذا نظر من دريته الجنة ضحك واستبشر ، والباب الذي عن شماله باب جهنم ، فإذا

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث أنس عن أبي ذر السابق ۱/ ٥٥٠. وأما مسألة خلق الأرواح قبل أجسادها فقد عقد لها ابن القيم في الروح في الروح علاً كماملاً / ٢١٠-٢٣٣/ حيث عرض أدلة هؤلاء وهؤلاء ثم رجح بالدليل أن الروح تخلق بعد إيجاد الجسد والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لفظة (أو) من (ب) والبزار كما في كشف الأستار ومجمع الزوائد وهي تدل على الشك في التابعي بينها جاءت في الطبري بعد اسم ابي هريرة وقال: شك أبو جعفر. وهي غير موجودة في سند البيهقي حيث خرّج الحديث في اسأذكر.

نظر من يدخل من ذريته جهنم بكى وحزن ..». وذكر الحديث ، وقد خرجه بتهامه البزار في مسنده (۱) ، وأبو بكر الخلال وغير واحد (۲) ، وفيه التصريح بان أرواح ذريته في الجنة والنار ، وأنه ينظر إلى أهل الجنة من باب عن يمينه وإلى أهل النار من باب عن شماله ، وهذا لا يقتضي أن تكون الجنة والنار في السماء الدنيا ، وإنها معناه : أن آدم في السماء الدنيا ، يُفتح له بابان إلى الجنة والنار ينظر منهما إلى أرواح ولده فيهما .

وقد رأى النبي على الخنة والنار في صلاة الكسوف وهو في الأرض، وليست الجنة في الأرض (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ٣٨-٥٥ وفي آخره: قال البزار: وهذا لا نعلمه يـروى إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه. وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ١/ ٧٧: رواه البـزار ورجالـه موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره ، فتابعيّه مجهول.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث أيضاً: الطبري في التفسير ١٥/٦. والبيهقي في دلائل النبوة ٢/٣٩-٤٠٠. وذكره ابن كثير في التفسير من رواية الطبري وأشار إلى رواية البيهقي له أيضاً كلاهما من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة مرفوعاً وقال بعده: وأبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة: يهم في الحديث كثيراً، وقد ضعفه غيره أيضاً ووثقه بعضهم والظاهر أنه سيّئ الحفظ، ففيها تفرد به نظر، وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة ٣/ ١٩ - ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك في عدة أحاديث صحيحة منها ما هو متفق عليه كحديث ابن عباس رضي الله عنها وفيه : "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ، قالوا : يا رسول الله ، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ، ثم رأيناك تكعكعت ؟ قال : إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداً ، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، وأريت النار ، فلم =

ورُوي أنه رآهما ليلة الإسراء في السهاء، وليست النار في السهاء (١).

ويشهد لذلك أيضاً أن في حديث أبي هارون العبدي مع ضعفه عن أبي سعيد الخدري عن النبي في حديث الإسراء الطويل، إلى أن ذكر السماء الدنيا قال: «وإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله عز وجل لم يتغير منه شيء، وإذا هو تُعْرَضُ عليه أرواح ذريته، فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيبة وريح طيبة، اجعلوا كتابه في عليين، وإذا كان روح كافر قال: روح خبيثة وريح خبيثة، اجعلوا كتابه في سجين، قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: أبوك آدم ... وذكر الحديث (٢).

ففي هذا أنه تُعرض عليه أرواح ذريته في السماء الدنيا ، وأنه يـأمر بجعـل الأرواح في مستقرها من عليين وسجين ، فـدل عـلى أن الأرواح لـيس محـل مستقرها في الـسماء الدنيا(٢).

<sup>=</sup> أرّ منظراً كاليوم قط أفظع ..» الحديث . (جامع الأصول ٦/ ١٧٤) .

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي سعيد رضي الله عنه من طريق هارون العبدي أخرجه ابن جرير في التفسير والبيهقي في دلائل النبوة في قصة الإسراء، وأبو هارون العبدي ضعيف كما قال المصنف، واسمه عمارة بن جوين انظر ميزان الاعتدال ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) وإليك ما قاله ابن القيم في ختام هذه الطائفة: قال في كتابه الروح / ١٤٩/: وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن يساره. فلعمر الله لقد قال قولاً يؤيده الحديث الصحيح وهو حديث الإسراء، فإن النبي الشير آهم كذلك، ولكن لا يدل ذلك على تعادلهم في اليمين والشمال، بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلو والسعة وهؤلاء عن يساره في=

## [الأرواح عند منقطع العناصر]:

وزعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجساد، وأنه جعلها في برزخ، وذلك البرزخ عند منقطع العناصر، يعني حيث لا ماء ولا هواء ولا تراب ولا نار، وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح ثم يعيدها عند قبضها إلى ذلك البرزخ، وهو الذي رآها فيه رسول الله ولله أسري به عند سهاء الدنيا: أرواح أهل السعادة عن يمين آدم، وأهل الشقاوة عن يساره، وذلك عند منقطع العناصر، وتجعل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة، قال: وذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذي قلناه بعينه، قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم، قال ابن حزم: وهو قول جميع أهل الإسلام.

هذا ملخص ما ذكره ، ولا يعرف ما قاله في هذا عن واحد من أهل الإسلام غيره ، فكيف يكون قول جميع أهل الإسلام ؟ وكلامه يقتضي أن الأرواح رآها النبي الله للإسراء تحت السهاء الدنيا ، والحديث إنها يدل على أنه إنها رآها فوق السهاء الدنيا ، وما حكاه عن محمد بن نصر عن إسحاق بن راهويه فلا يدل على ما قاله بوجه ، فإن محمد ابن نصر حكى عن إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه قبل خلق أجسادهم ، واستنطقهم واستشهدهم على أنفسهم ، ولم يذكر أكثر من هذا ، وهذا لا يدل على شيء مما قاله ابن حزم في مستقر الأرواح البتة ، بل ولا على من هذا ، وهذا لا يدل على شيء مما قاله ابن حزم في مستقر الأرواح البتة ، بل ولا على

<sup>=</sup> السفل والسجن.

أن الأرواح بقيت على حالها ، فإن في بعض الأحاديث أنه ردها إلى صلب آدم (١) ، ولم يقل إسحاق ولا غيره من المسلمين أن مستقر الأرواح حيث منقطع العناصر ، بل وليس هذا من جنس كلام المتفلسفة (٢) .

وقد خرّج ابن جرير الطبري في كتاب الآداب(٣) له من طريق أبي معشر عن محمد

<sup>(</sup>۱) كحديث أبي أمامة قال: قال رسول الله الله الله الله الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشيال بشياله فقال: يا أصحاب اليمين فقالوا: لبيك وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا: بلى، قال: يا أصحاب الشيال، قالوا: لبيك وسعديك، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، ثم خلط بينهم فقال قائل له: يا رب لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم فكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ من سورة الأعراف وعزاه لابن مردويه من طريق جعفر بن الزبير وضعفه . كها ورد ذلك في الأثر الذي أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير عند نفس الآية من طريق الضحاك قال: قال ابن عباس: خلق الله آدم ثم أخرج ذريته من ظهره فكلمهم وأنطقهم ، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى ، ثم أعادهم في صلبه .. الأثر رقم / ١٥٣٧/ موقوفاً على عطاء .

<sup>(</sup>٢) هذا شبيه بها قاله ابن القيم في الروح / ١٥١/ : وقوله - يعني ابن حزم - إن ذلك عند منقطع العناصر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا يشبه أقوال أهل الإسلام ، والأحاديث الصحيحة تدل على أن الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله تعالى، وأدلة القرآن تدل على ذلك .

<sup>(</sup>٣) في الشرح عند السيوطي : كتاب (الأدب) ، وقد ورد اللفظان في كتبه : ففي الفهرست لابن النديم : له كتاب الآداب النفيسة والمنديم : له كتاب الآداب النفيسة والأخلاق الحميدة .

ابن كعب عن المغيرة بن عبد الرحمن قال: قال سلمان لعبد الله بن سلام: إن مُتَّ قبلي فأخبرني عما تلقى ، وإن مُتُّ قبلك أخبرتك بما ألقى ، فقال له الناس: يا أبا عبد الله كيف تخبرنا وقد مت ؟ قال: ما من روح يُقبض من جسد إلا كان بين السماء والأرض حتى يُردَد في جسده الذي أُخذ منه. وهذا لا يثبت وهو منقطع ، وأبو معشر ضعيف (١).

وقد سبق رواية سعيد بن المسيب لهذه القصة بغير هذا اللفظ ، وهو الصحيح (٢).

## [الأرواح هل تموت بموت الأجساد]:

وقد تقدم في سؤال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه عن الأرواح: هل تموت بموت الأجساد؟ وهذا يدل على أن هذا قد قيل أيضاً، وهو كذلك، وقد حكي عن طائفة من المتكلمين، وذهب إليه جماعة من فقهاء الأندلس قديماً، منهم عبد الأعلى بن وهب، ومحمد بن عمر بن لبابة (٣)، ومن متأخريهم: كالسهيلي، وأبي بكر بن العربي وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) من هذه الطريق نفسها أخرجه أبو نعيم في الحلية مختصراً ١/ ٢٠٥ ، وذكرها السيوطي كاملة في شرح الصدور / ٢٣٦/ وعزاها لسعيد بن منصور في سننه وابن جرير الطبري في كتاب الأدب، وأبو معشر هو: نجيح بن عبدالرحمن السندي، وهو كها قبال المصنف – رحمه الله – انظره في الميزان والتهذيب، وقد تقدم الأثر كها سيقول المؤلف.

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر هذه القصة من رواية سعيد بن المسيب ص/ ٣٣٥/ وخرجتها من عدة مصادر.

<sup>(</sup>٣) الأول منهما: هو عبدالأعلى بن وهب بن عبدالأعلى يكنى أبا وهب من موالي قريش، محدث أندلسي روى عن أصبغ بن الفرج ويحيى بن يحيى الليثي ، مات بالأندلس سنة إحدى وثهانين ومائتين، وقيل: إحدى وستين ومائتين .

قال أبو الوليد بن الفرضي في « تاريخ الأندلس » : أخبرني سليهان بن أيوب قال : سألت محمد بن عبد الملك بن أيمن عن الأرواح فقال في : كان محمد بن عمر بن لبابة يذهب إلى أنها تموت ، وسألته عن ذلك فقال: كذا كان يذهب عبد الأعلى بن وهب فيها قال ابن أيمن ، فقلت : إن عبد الأعلى كان قد طالع كتب المعتزلة ، ونظر في كلام المتكلمين ، فقال : إنها قلدت عبد الأعلى ليس علي من هذا شيء ، انتهى .

وقد استدل أرباب هذا القول بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] و [العنكبوت: ٥٧] وهذا حق كما أخبر الله تعالى به لا مرية فيه ، لكن الشأن في فهم معناه ، فإن النفس قد يراد بها مجموع الروح والبدن كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنَهَا ﴿ فَأَلْمَمَهَا فَحُورُهَا وَتَقُونُهَا ﴾ [السشمس: ٧-٨] وقوله: ﴿ فَلَا نُزَكُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [النجم: ٣٢] وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَتُ رَهِينَةً ﴾ [المدثر: ٣٨] وقوله : ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسٍ بَعَكَدِلُ عَن نَفْسٍ الله عَلى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

وقول النبي على الله عالمن نفس منفوسة إلا الله خالقها »(١).

<sup>=</sup> والثاني : هو محمد بن عمر بن لبابة يكنى أبا عبدالله روى عن مالك بن علي القرشي الزاهد وابن تارك وغيرهما يعتبر بمنزلة محمد بن عبدالله بن الحكم ومحمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس مات بالأندلس سنة أربع عشرة وثلاثهائة .

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ ، وهو بعدة ألفاظ أخر قريبة آتية وقد خرجتها جميعاً .

وقوله عليه السلام : «مامن نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذٍ »(١) .

وفي رواية « لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم »(١) والمراد موت الأحياء الموجودين في يومه ذلك (١) ، ومفارقة أرواحهم لأبدانهم قبل المائة سنة ، وليس المراد عدم أرواحهم واضمحلالها ، فكذلك قوله سبحانه وتعالى ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ لَهُ الْمُوتِ ﴾ إنها المراد: كل مخلوق فيه حياة ، فإنه يذوق الموت وتفارق روحه بدنه ، فإن أراد مَن قال: إن النفس والروح تموت يريد مفارقتها لجسمه فهو حق (١) ، وإن أراد أنها تعدم وتتلاشى فليس بحق (٥) .

(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في فضائل الصحابة، باب قوله على : «لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» / ٢٥٣٨ / .

<sup>(</sup>٢) وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في نفس الكتاب والباب السابقين رقم / ٢٥٣٩/ .

<sup>(</sup>٣) وبهذا المعنى شرح الإمام النووي أيضاً الأحاديث فقال : والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا ١٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب) يريد (أنها تذوق ألم مفارقة الجسد فهو حق ..) .

<sup>(</sup>٥) وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كها سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا، وكها صرح به النص أنها كذلك حتى يردها الله في جسدها.=

وقد اشتد نكير العلماء لهذه المقالة ، حتى قال سحنون بن سعيد (١) وغيره : هذا قول أهل البدع (٢) .

والنصوص الكثيرة الدالة على بقاء الأرواح بعد مفارقتها الأبدان ترد ذلك وتبطله، ، ولكن قد تخيل بعض المتأخرين موت الأرواح عند النفخة الأولى مستدلاً بقوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ الله ﴾ بقوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ الله ﴾ [الزمر: ٦٨] ورده عليه آخرون وقالوا: إنها المراد أنه يموت من لم يكن مات قبل ذلك ، ولكن ورد عن طائفة من السلف في قوله: ﴿ إِلَّا مَن شَآءَ الله ﴾ أن المستثنى هم الشهداء، روي ذلك [عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير وغيرهم، وروي ذلك] (٢) عن أبي هريرة عن النبي في حديث الصُّور الطويل (١٤) ، ومن وجه آخر ذلك]

<sup>=</sup> الروح / ٤٩ .

<sup>(</sup>١) سحنون بن سعيد: هو الإمام العلامة فقيه المغرب عبدالسلام بن حبيب التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي قاضي القيروان وصاحب المدونة. كان رفيع القدر، أبي النفس، عفيفاً، توفى سنة أربعين ومائتين.

<sup>(</sup>۲) قول سحنون هذا: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده إلى محمد بن وضاح أحد أئمة المالكية قال: سمعت سحنون بن سعيد، وذكر له عن رجل يذهب إلى أن الأرواح تموت بموت الأجساد، فقال: معاذ الله! هذا قول أهل البدع، مختصر تاريخ دمشق ۲۳/ ۲۹۳، وشرح الصدور / ۳۲۶-۳۲۵/.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والالتباس واضح.

<sup>(</sup>٤) حديث الصور الطويل - جداً - أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة رقم / ٣٨٦/ =

بإسناد أجود من إسناد حديث الصور ، وهذا يدل على أن للشهداء حياة يشاركون بها الأحياء حتى يحتاج إلى استثنائهم (١) ممن يصعق من الأحياء .

= والبيهقي في البعث والنشور رقم / ٢٠٩ كلاهما من طريق إسهاعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وإسهاعيل بن رافع ضعيف كها في التقريب رقم / ٧٠٥ ومحمد بن يزيد مجهول كها في الميزان ٤/ ٦٧ وفيه قال ضعيف كها في التقريب رقم / ٧٠٥ ومحمد بن يزيد مجهول كها في الميزان ٤/ ٦٧ وفيه قال البخاري : محمد بن يزيد بن أبي زياد روى عنه إسهاعيل بن رافع حديث الصور ولم يصح قلت: والحديث له طرق أخرى ضعيفة أيضاً فقد ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الضُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَورَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾ من سورة الزمر وعزاه لأبي يعلى وقال : رجاله ثقات إلا شيخ إسهاعيل بن عياش فإنه غير معروف والله سبحانه وتعالى أعلم . كها أشار إليه الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث رقم / ٢٠٤٨ وعزاه الإسحاق بن راهويه وأبي يعلى وعزاه السيوطي في الدر إلى أبي يعلى والدار قطني في الأفراد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث . الدر المنثور ٧/ ٢٤٩ .

وأول الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله على وهو في طائفة من أصحابه - فقال: «إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السهاوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل عليه السلام، فهو واضعه على فيه، شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله وما الصور؟ قال: القرن، قلت: كيف هو؟ قال عظيم ... وأما الشاهد الذي ذكر المصنف الحديث من أجله فهو قوله عليه السلام فيه مجيباً على سؤال أبي هريرة: يا رسول الله فمن استثنى الله عز وجلّ حين يقول: ﴿ فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي الله عنه الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون».

(١) كان في (أ): إنشائهم، تصحيف.

وقد قيل في الأنبياء مثل ذلك أيضاً ، وعلى هذا حمل طائفة من العلماء منهم البهيقي ، وأبو العباس القرطبي قول النبي على: «ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أنا أول من يبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي» ، وفي رواية : «أو كان ممن استثنى الله »(١).

وإن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء بلا ريب ، فيشملهم حكم الأحياء أيضاً ويصعقون مع الأحياء حينئذ ، لكن صعقة غشي لا صعقة موت ، إلا موسى فإنه تُردد فيه ، هل صعق أم كان ممن استثنى الله فلم يصعق مجازاة له بصعقة الطور ؟ لكن على هذا التقدير فموسى عليه السلام مبعوث قبل محمد للا محالة ، فكيف يتردد النبي في ذلك ؟ وفي كون الشهداء لا يصعقون والأنبياء يصعقون إشكال أيضاً ، والله أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كله .

#### [ الفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين ]

والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين المذين أرواحهم في الجنة من وجهين:

<sup>(</sup>۱) قول النبي على النبي الصور .. » هو حديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو بالرواية الأولى عند مسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى الله رقم / ٢٣٧٣/ وبالرواية الثانية عند البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى رقم / ٣٤٠٨/.

أحدهما: أن أرواح الشهداء يُخلق لها أجساد، وهي الطير التي تكون في حواصلها؛ ليكمل بذلك نعيمها، ويكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن الأجساد، فإن الشهداء بذلوا أجسادهم (١) لتقتل في سبيل الله، فعُوّضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ.

والثاني: أنهم يرزقون من الجنة ، وغيرهم لم يثبت له في حقه مثل ذلك ، فإنه جاء: أنهم معلقون في شجر الجنة ، وروي يعلقون بفتح اللام وضمها ، فقيل: إنها بمعنى، وأن المراد الأكل من الشجر ، قاله ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>. وقيل: رواية المضم معناها الأكل ، ورواية الفتح معناها التعليق ، ذكره ابن الجوزي<sup>(۱)</sup> ، وبكل حال فلا يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم في الأكل والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (أ): بذلوا (أرواحهم)، وما أثبته من (ب) وهو أقوى لما يأتي من تمام العبارة.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالبر هو الإمام العلّامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف الفائقة، سارت بتصانيفه الركبان وأمَّهُ الطلبةُ من كل مكان، بلغ رتبة الاجتهاد، ألف في الموطأ كتباً عديدة منها التمهيد ومنها الاستذكار، كما ألف الاستيعاب في أسهاء الصحابة وغير ذلك، وكان موفقاً في التأليف، توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة.

<sup>(</sup>٣) الذي عند ابن الجوزي في غريب الحديث: قوله: «تعلقُ [بضم اللام] من ثمار الجنة» أي: تأكل.

<sup>(</sup>٤) الضمير في (مساواتهم) يرجع إلى المؤمنين من غير الشهداء.

#### [ الروح عَرَضٌ ] :

وقد ذهب طائفة من المتكلمين (۱) إلى أنَّ الروح عَرَضٌ (۲) لا يبقى بعد الموت: وحملوا ما ورد من عذاب الأرواح ونعيمها بعد الموت على أحد أمرين: إما أنَّ العَرَض الذي هو الحياة يعاد إلى جزء من البدن، أو على أن يخلق في بدن آخر، وهذا الثاني باطل قطعاً؛ لأنه يلزم منه أن يعذب بدن غير بدن الميت مع روح غير روحه، فلا يعذب حينئذ بدن الميت ولا روحه، ولا يُنعَهان أيضاً، وهذا باطل قطعاً؛ والأول باطل أيضاً بالنصوص الدالة على بقاء الروح متفردة عن البدن بعد مفارقتها له وهي كثيرة جداً، وقد سبق ذكر بعضها.

وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتها بها روي عن النبي هذانه كان إذا دخل المقابر قال: السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية، والأبدان البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة، اللهم أدخل عليهم روحاً منك وسلاماً منا »، وهذا حديث خرجه ابن السنّي (٣) من طريق عبد الوهاب بن جابر

<sup>(</sup>١) في (أ) من (المسلمين)، وما أثبته يناسب المعنى أكثر، و (العَرَضُ) من مصطلحات علم الكلام، وقد سمى ابن القيم في الروح / ١٥٢/ طائفة من هؤلاء مثل: ابن الباقلاني وأبي الهذيل العلاف.

<sup>(</sup>٢) العَرَض : - بفتح العين والراء - الحادث الذي يطرأ ثم يزول . كذا بلغة أهل الفلسفة .

<sup>(</sup>٣) في عمل اليوم الليلة حديث (٩٣) ، وسنده ضعيف كها سيأتي وكها قال السيوطي في الشرح / ٢٥٦/ ، وانظره أيضاً في كنز العمال / ١٨٥١٧/ .

التيمي (1) حدثنا حبان بن علي عن الأعمش عن أبي رزين عن ابن مسعود عن النبي على أنه وهذا لا يثبت رفعه ، وعبد الوهاب لا يعرف ، وحبان ضعيف ، ولوصح ، مُمل على أنه أراد بفناء الأرواح ذهابها من الأجساد المشاهدة ، كما في قوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦] وبعض الأبدان (٢) باقية كأجساد الأنبياء وغيرهم ، وإنها تفارق أرواحها أجسادها .

وذكر بعضهم عن ابن عباس أنه سئل: أين تكون الأرواح إذا فارقت الأجساد؟ فقال: أين يكون السراج إذا طفي ، والبصر إذا عمي ، ولحم المريض إذا مرض؟ فقالوا: إلى أين ؟ (٣) قال: فكذلك الأرواح، وهذا لا يصح عن ابن عباس، والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>١) عند ابن السني : عبدالوهاب بـن (حامـد) التيمـي، وهـو غـير معـروف كـما سيقول المؤلـف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وبعض (الأرواح)، ويؤيد ما أثبته الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) رسمت هكذا: (لاين) ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ذكره مختصراً الماوردي في أدب الدنيا والدين / ٤٢/ عن ابن عباس رضي الله عنهما .



## في ذكر ضيق القبور وظلمتها على أهلها وتنورها عليهم بدعاء الأحياء وما ورد من حاجة الموتى إلى دعاء الأحياء لهم وانتظارهم لذلك

وقد تقدم في الباب الثاني أن القبر يقول: أنا بيت الظلمة وبيت الضيق إلا ما وسع (1).

قال ابن المبارك: حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق، ومعنا أبو أمامة الباهلي، فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها، قال أبو أمامة: إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون (٢) فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة، وبيت الظلمة، وبيت الدود، وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه

<sup>(</sup>١) (أنا بيت الظلمة) من حديث أبي الحجاج الثمالي، و (بيت الضيق إلا ما وسع الله) من حديث جابر، انظر ص ٨٣-٨٤.

<sup>(</sup>٢) في البحور الزاخرة : في منزل (تغتنمون) تصحيف، والمعنى يلائم ما أثبته .

إلى مواطن [يوم] القيامة(١).

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمة بن سعيد قال: كان هشام الدستوائي (٢) إذا ذكر الموت يقول: القبر وظلمته ، القبر ووحشته ، القبر القبر ، فلم مات مر بعض إخوانه بجنبات قبره فقال: يا أبا بكر صرت والله إلى المحذور (٣) .

وبإسناده عن امرأة هشام الدستوائي قالت: كان هشام إذ طفئ المصباح غشيه من ذلك أمر عظيم ، فقلت له: إنه يغشاك أمر عظيم عند هذا المصباح إذا طفئ ، قال: إني أذكر ظلمة القبر ، ثم قال: لو كان سبقني إلى هذا أحد من السلف لأوصيت إذا مت أن أجعل في ناحية من داري (ئ) ، قال: فما مكثنا إلا يسيراً حتى مات ، قال: فمر بعض إخوانه بقبره فقال: يا أبا بكر صرت والله إلى المحذور (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك طويلاً في زيادات الزهد رقم / ٣٦٨/ ، وعنه ذكره السفاريني في البحور الزاخرة / ٣١٤/ .

<sup>(</sup>٢) هشام الدستوائي: قال ياقوت في المعجم: دستوا بلدة بفارس وأما أبو بكر هشام بن أبي عبدالله الدستوائي البصري البكري فهو بصري كان يبيع الثياب الدستوائية فنسب إليها، وفي التهذيب: قال أبو داود الطيالسي: هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث، وقال العجلي: بصري ثقة ثبت في الحديث إلا أنه يرى القدر، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ١٥٢هـ.

<sup>(</sup>٣) كتاب ذكر الموت (٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) في (أ): في ناحية من ردائي ، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) انظر أول هذه الرواية عند ابن الجوزي في صفة الصفوة عند ترجمة هـشام ٣/ ٣٤٨-٣٤٩، والذهبي في السير ٧/ ١٥٢، والسفاريني في البحور الزاخرة ١/ ٣١٤.

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثني عبد الوهاب بن غياث حدثتني جمعة حارة (۱) لهشام الفردوسي - قالت: كان هشام إذا رجع من جنازة لم يتعشَ تلك الليلة، وكان لا ينام إلا في بيت فيه سراج، قال: فطفئ سراجه ذات ليلة، فخرج هارباً، فقيل له: ما شأنك ؟ قال: ذكرت ظلمة القبر (۲).

وروينا من حديث خالد بن خداش قال: كنت أقعد إلى وسيم البلخي عم قتيبة، وكان أعمى ، وكان يحدث ويقول: أوه القبر وظلمته ، واللحد وضيقه ، كيف أصنع ؟ ثم يُغمى عليه ، ثم يعود فيحدث ، ويصنع ذلك مرات حتى يقوم (٣) .

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن وهيب بن الورد قال: نظر ابن مطيع (١) ذات يـوم إلى داره فأعجبه حسنها فبكى ثم قال: والله لولا الموت لكنت بك مسروراً، ولـولا ما نـصير إليه من ضيق القبور لَقَرَّتْ بالدنيا أعيننا، ثم بكى بكاء شديداً حتى ارتفع صوته (٥).

وبإسناده عن الفيض بن إسحاق قال : قال لي الفضيل بن عياض (٦) : أرأيت لـو

<sup>(</sup>١) في (ب) : جارية ، وفي هامشه : جارة .

<sup>(</sup>٢) قصة تَذَكُّر هشام لظلمة القبر عند انطفاء المصباح ذكرها ابن سعد في الطبقات ٧/ ٢٧٩، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ١٥٢، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ذكرها السفاريني في البحور الزاخرة ١/ ٣١٤ عن المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) في كتاب ذكر الموت : نظر (أبو) مطيع .

<sup>(</sup>٥) كتاب ذكر الموت (١٢٨)، وذكرها السفاريني / ٣١٥/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٦) الفضيل بن عياض هو أحد العلماء الأعلام حدث عنه الشافعي ويحيى القطان وكان إماماً ربانياً كبير الشأن ثقة نبيلاً عابداً زاهداً جليلاً كان حجة لأهل زمانه ومناقبه كثيرة، ولد بخراسان=

كانت لك الدنيا فقيل لك: تدعها ويوسع لك في قبرك أما كنت تفعل ؟ قال: فقال فضيل: أليس تموت وتخرج من أهلك ومالك وتصير إلى القبر وضيقه وحدك؟ ثم قال: فضيل: أليس تموت وتخرج من أهلك ومالك وتصير إلى القبر وضيقه وحدك؟ ثم قال: فضيل: أن كنت لا تعقل هذا فها في الأرض دابة أحمق منك(١).

قال: وأخبرنا محمد بن الحسين حدثني محمد بن حرب المكي قال: قدم علينا أبو عبد الرحمن العمري العابد فاجتمعنا إليه، وأتاه وجوه أهل مكة قال: فرفع رأسه فلما نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة نادى بأعلى صوته: يا أصحاب القصور المشيدة، اذكروا ظلمة القبر الموحشة، يا أهل النعيم والتلذذ، اذكروا الدود والصديد، وبَلْيَ الأجساد في التراب، قال: ثم غلبته عيناه فنام (٢).

وقال: في كتاب « العزلة »: حدثنا الحسن (٢) بن عبد الرحمن عن رجل قال: دخلت على رجل بالمصيصة (٤) في بيت فيه [فرسه وعلفه وقهاشه] (٥) ، فقلت له: أما تضيق نفسك من هذا ؟ فبكى وقال: إذا ذكرت القبر وضيقه وظلمته ، اتسع هذا

<sup>=</sup> وقدم الكوفة ثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن توفي رحمه الله سنة سبع وثمانين ومائة .

<sup>(</sup>۱) كتاب القبور (۱۵۹) و (۱٦٠).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فقام والرواية في كتاب القبور (١٨٢) وأوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢١٦ عن ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) في كتاب العزلة: حدثنا (الحسين) ..

<sup>(</sup>٤) بلدة من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس (ياقوت).

<sup>(</sup>٥) هكذا هذه الجملة من (ب) والمصدر ، وهي غير واضحة في (أ).

عندي، ولهيت عن غيره (١).

وذكر بإسناد له أن سعيد بن عبد العزيز دخل على سليمان الخواص (٢) فقال: مالي أراك في الظلمة ؟ قال: ظلمة القبر أشد (٢).

قال أبو الحسن بن البراء: حدثنا أبو حمزة الأنصاري حدثني أبو المضرجي أن قال: خرجت غازياً فمررت ببعض حصون الشام ليلاً ، فوجدت باب الحصن مغلقاً ومقبرة على الباب ، فبت بجنب المقبرة بالقرب من قبر محفور وقبر معمور ، فلما نمت إذا بها تف من القبر وهو يقول شعراً:

أنعم الله بالخيالين عينًا وبمسراكِ يا أميمُ إلينا عجباً ما عجبت من ثِقَلِ التُّرُ بِ ومن ظُلْمة القبورِ علينا

قال: فانتبهت، فإذا بالباب قد فتح، وإذا أنا بجنازة يقدمها شيخ، فقلت له: ما هذه الجنازة؟ قال: جنازة ابنتي، قلت: ما اسمها؟ قال أميمة، قلت: القبر المعمور

<sup>(</sup>١) كتاب العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا (٥٢).

<sup>(</sup>٢) سليمان الخواص من العابدين الكبار بالشام، قال الذهبي في السير، وقال عنه أبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٧٦: ومنهم الفطن الغواص، سليمان الخواص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية عند ترجمته لسليهان الخواص ٨/ ٢٧٧، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ٤/ ٢٧٣، والذهبي في السير ٨/ ١٧٩، والسفاريني في البحور / ٣١٦/.

<sup>(</sup>٤) الاسم غير واضح في (أ)، وما أثبته من (ب) والبحور الزاخرة حيث نقله السفاريني عن المصنف.

لمن ؟ قال : قبر ابن أخي وكان زوجها فتوفي فدفنته ، ثم توفيت بنتي فجئت أدفنها ، فأخبرته بها سمعت من الهاتف في القبر (١) .

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق مجالد عن الشعبي قال: كان صفوان بن أمية (٢) في بعض المقابر ، فإذا شُعَلُ نيرانِ قد أقبلت ومعها جنازة ، فلما دنوا من المقبرة قال: انظروا قبر كذا وكذا ، قال: وسمع رجل صوتاً من القبر حزيناً موجعاً يقول شعراً:

أنعه الله بالظعينة (٣) عينها وبمسراك يا منين إلينا جزعاً ما جزعت من ظلمة القب رومن مستك التراب أمينها

فأخبر القوم بها سمع فبكوا حتى أخضلوا (٥) لحاهم ، ثم قالوا : هل تدري من منينة ؟ قال : لا ، قالوا : صاحبة هذا السرير ، وهذه أختها ماتت عام أول (١٦) .

<sup>(</sup>١) أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٢١٦/ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي صحابي أسلم بعد الفتح وشهد اليرموك أميراً على جماعة من الجيش، كان من كبراء قريش وهو الذي قُتل أبوه مع أبي جهل في بدر، توفي سنة إحدى وأربعين رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الظعينة : الهودج فيه امرأة أو لا .

<sup>(</sup>٤) عند ابن أبي الدنيا ، وابن عساكر ، والسيوطي : (يا أمين) .

<sup>(</sup>٥) أخضلوا لحاهم : أي بلُّوها بالدموع ، وفي كتاب القبور : (أخضبوا) .

<sup>(</sup>٦) كتاب القبور (٢٠)، وكتاب الهواتف (٥٨)، وخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره لابن منظور ١١/ ٩٤، وأوردها السيوطي في شرح الصدور ٢١٦-٢١٧ عن ابن أبي الدنيا في القبور، كما ذكرها السفاريني في البحور الزاخرة /٣١٧ عن ابن أبي الدنيا أيضاً.

وخرج محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب «العجائب» له من طريق أبي حمزة الثمالي<sup>(۱)</sup> قال: جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن معمر في الجاهلية فقال: إني رأيث عجباً ، مررت بقبور فنمت على قبر فسمعت القبر يقول:

وبمسراك يا منيسن إلينا مر ومن مسك التراب منينا

أنعم الله بالظعينة عينا نفست من وهج القب

فانتبهتُ فإذا أنا بأهل جنازة ، فقمت إليهم فأخبرتهم فبكوا ، وقالوا : هذه منين وهذه أختها ، فدللتهم على القبر ، فدفنوها إلى جنبها .

وبإسناده عن إسهاعيل بن راشد قال: حجت امرأة ، فهاتت في بعض المنازل ، فلها كان القابل ، حجت أخت لها فهاتت في ذلك المنزل ، فجهزوها وأخرجوها ليدفنوها، فبينا هم كذلك يطلبون قبر أختها ورجل قد أسرى ليلته ، فأتى القبور فرمى بنفسه فنام فيها فاستيقظ فقال: ما تطلبون ؟ قالوا: قبراً ، قال: هو تحتي ، قالوا: وما علمك ؟ قال سمعت قائلاً من القبر يقول:

أنعم الله بالظعينة عينا حر بمسراك يا منين إلينا أقبل الدهر بالفنا علينا

يا منينا يا منينا نفس القب نفسنا مانفست من نفس القب لم نلق بعدكم أمين رخا قال: فدُفنتْ إلى جانب أختها.

<sup>(</sup>١) أبو حزة الثمالي هو: ثابت بن أبي صفية ، وقد تكلموا فيه / تهذيب التهذيب/.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن أمينة بنت عمران بن يزيد قالت: رأيت أبي في منامي فقلت: يا أبت لا عهد لي بك منذ فارقتنا ، قال: يا بنية وكيف تعهدين من قد فارق الحياة وصار إلى ضيق القبور وظلمتها ؟! قالت: فقلت: يا أبه كيف حالك منذ فارقتنا ؟ قال: خير حال يا بنية ، بُوِّئنا المنازل ، ومهدت لنا المضاجع ، ونحن ههنا يغدى علينا ويراح برزقنا من الجنة ، قلت: فها الذي بلّغكم هذا ؟ قال: الصبر الصالح ، وكثرة التلاوة لكتاب الله عز وجل(١).

وخرج أبو نعيم بإسناد له عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول في موعظة له طويلة يذكر فيها أهل القبور: أليسوا في مدلهمة ظلهاء؟ أليس عليهم الليل والنهار سواء (٢)؟.

قال أبو الحسن بن البراء: أنشدنا إسهاعيل بن رئيس (٢) السمسار لأبي العتاهية يبكى على نفسه في مرثية .

يا عينُ لا تبخلي عني بِعَبْرَتِيَهُ جَدّ الرحيلُ عن الدنيا بِرِحْلَتِيهُ يا ضيقَ مُضْطَجعِي يا بُعْدَ شُقَّتِيَهُ مالا أُقَدِّمُ من مالي فَلَيْسَ لِيَهُ لأَبْكِين على نفسي وَحُقَّ ليهُ لأبكين فَقَدْ بانَ الشبابُ وقد يا نأيَ مُنتجعي يا هولَ مُطَّلعي المالُ ما كان قُدّامي لِآخرتي

<sup>(</sup>١) كتاب المنامات (٦١) بأطول مما هنا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥/ ١٧٦ وفيه تقديم الجملة الثانية على الأولى .

<sup>(</sup>٣) أو ونيس ، والله أعلم .

الباب العاشر: في ذكر ضيق القبور وظلمتها وتنورها \_\_\_\_\_\_

قَبْلَ المهاتِ وخُلاّني وَإِخْوَتَيِـهْ(١)

لأبْكين فَبَكُّوني ذَوِي ثِقَتي

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الأبيات في ديوان أبي العتاهية الذي بين يدي ، وقد أوردها ابن الجوزي في التبصرة ١/ ٩٠ عدا البيت الأخير دون نسبة ، وذكرها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣١٨/ ونسبها لأبي العتاهية .

#### فصــــــل

#### [ تنُّور القبور بدعاء الأحياء ]

روى ابن أبي الدنيا من طريق أبي غطفان المري قال: قال عمر: «يا رسول الله لو فُزِّ عنا أحياناً لَفَزِعنا ، فكيف بظلمة القبر وضيقته ؟ فقال رسول الله على السال العبد ما قبض عليه » وهذا مرسل (٢).

وبإسناده عن وهب بن منبه قال: كان عيسى بن مريم عليه السلام واقفاً على قبر ومعه الحواريون وصاحبه يُدلى فيه ، فذكروا القبر ووحشته وضيقته وظلمته ، فقال عيسى عليه السلام: قد كنتم في أضيق منه في أرحام أمهاتكم ، فإذا أحب الله أن يوسع وسع (٣).

وبإسناده عن جعفر بن سليهان قال: شهد رجل ميتاً يدلى في حفرت فقال: إن الذي يُسَهِّل على الجنين في بطن أمه قادر أن يسهل عليك (٤). قال: وقال بعضهم: شبيل

<sup>(</sup>١) في (أ): إنها (يدفن) ، وفي شرح الصدور / ١٥٦/: إنها (يتوفى)، ليس لها معنى .

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (١٤٤)، وأخرجه الإمام أحمد في الزهد من مواعظ عيسي عليه السلام / ٧٢/.

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (٩٢).

ابن عزرة (١) هو المتكلم بهذا.

وخرج الإمام أحمد من حديث أنس: «أن أسودَ الذي كان ينظف المسجد، فهات فدفن ليلاً، فأتى النبي الله فأخبر فقال: انطلقوا إلى قبره، فانطلقوا، فقال: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله عزّ وجلّ ينورها بصلاتي عليها، فأتّى القبر، فصلّى عليه»(٢).

وخرج مسلم نحوه من حديث أبي هريرة عن النبي الله على الله ولكن قد قيل: إن آخره مدرج في حديث أبي هريرة (١٠) .

<sup>(</sup>١) في (أ): شبيل بن عروة ، وفي (ب) شبل بن عروة ، وما أثبته من تهذيب التهذيب ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) حديث أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٥٠ وتمامه: وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أخي مات ولم تُصلِّ عليه. قال: «فأين قبره؟» فأخبره، فانطلق رسول الله شمع الأنصاري. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كاملاً ٣/ ٣٩ باب الصلاة على القبر وقال: قلت: في الصحيح طرف منه، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر رقم / ٩٥٦ / ونصه : عن أبي هريرة : أن امرأة سوداء كانت تَقُمُّ المسجد (أو شاباً) ففقدها رسول الله ، فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال : «أفلا كنتم آذنتموني» . قال: فكأنهم صغّروا أمرها (أو أمره) فقال: «دلوني على قبره» فدلوه، فصلى عليها ، ثم قال : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله عزّ وجلّ ينورها بصلاتي عليهم». والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن رقم / ١٣٣٧ / بدون الزيادة .

<sup>(</sup>٤) قال الصنعاني في سبل السلام ٢/ ١٠٠ قال : وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري لأنها مدرجة =

وروى محمد بن حميد الرازي حدثنا مهران بن أبي (1) عمر حدثنا أبو سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه «أن النبي الله مر على قبر حديث عهد بدفن ومعه أبو بكر وعمر ، فقال : قبر من هذا ؟ قال أبو بكر : هذه يا رسو الله أم محجن كانت مولعة بأن تلقط الأذى من المسجد ، قال : ألا آذنتموني ، قالوا : قد كنت نائماً فكرهنا أن نجهدك ، قال : فلا تفعلوا ، فإن صلاتي على موتاكم تنور لهم في قبورهم ، قال : فصف بأصحابه فصلى ».

وقد ذكرنا فيها تقدم عن أبي قلابة أنه رأى ميتاً في نومه فقال له: جزى الله أهل الدنيا خيراً، أقرئهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال(٢).

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبد الله بن بحير (٢) حدثني بعض أصحابنا قال: رأيت أخاً لي في النوم بعد موته فقلت: أيصل إليكم دعاء الأحياء ؟ قال: إي والله يترفرف مثل النور ثم نلبسه (١).

<sup>=</sup> من مراسيل ثابت ، كما قال أحمد .

<sup>(</sup>١) كان في (أ) و (ب): مهران (بن عمر) ، خطأ ، وانظر تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) انظر حديثه عن التحسر على العمل الصالح بعد الموت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بجير ، لم أجد لهما ترجمة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) كتاب ذكر الموت (٣١٠)، وذكرها السيوطي في شرح الصدور/ ٣٠٥/ وعزاها لابن أبي الدنيا.

وروى بإسناده عن بشار بن غالب النجراني<sup>(۱)</sup> قال: رأيت رابعة العدوية<sup>(۱)</sup> في منامي وكنت كثير الدعاء لها، فقالت لي: يا بشار بن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرير، قلت: وكيف ذلك؟ قالت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموتى فاستُجيب لهم، جُعل ذلك على أطباق النور وخُمِّر بمناديل الحرير، شم أي به إلى الذي دعي له من الموتى، فقيل: هذه هدية فلان إليك<sup>(۱)</sup>.

وبإسناده عن عمرو بن جرير قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه ملك في قبره فقال له: يا صاحب القبر الغريب، هدية لك من أخ عليك شفيق<sup>(1)</sup>.

وبإسناده عن بشر بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجبان زمن الطاعون

<sup>(</sup>١) في (ب): البحراني ، ولم أجد لهم ترجمة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) رابعدة العدوية: البصرية الزاهدة العابدة أم عمرو كانت من أعيان عصرها وأخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة، وقد دفع عنها الذهبي في السير تهمة من رماها بالحلول والإباحية وقال: ولعل من نسبها إلى ذلك مباحي حلولي ليحتج به على كفره ٨/ ٢٤٣، توفيت سنة ثمانين ومائة رحمها الله.

<sup>(</sup>٣) كتاب ذكر الموت (٣١١) وفيه: هذه هدية فلان (إلي) ، وشعب الإيهان (٩٢٩٩) ، وذكرها الغزالي في الإحياء ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٣ ، وابن خلكان في وفيات الأعيان ٢/ ٢٨٥ ، والسيوطي في شرح الصدور / ٣٠٦ عن ابن أبي الدنيا ، وانظرها أيضاً في كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلي (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (٢٣) ، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٢٩٧) ، وأوردها السيوطي في شرح الصدور / ٣٠٥/ عن ابن أبي الدنيا أيضاً ، وانظرها في كتاب الروح أيضاً ١/ ٣٧٢ .

فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال: آنس الله وحشتكم، ورحم الله غربتكم، وتجاوز عن سيئاتكم، وقبل الله حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات، قال: فأمسيت ذات ليلة فانصر فت إلى أهلي ولم آتِ المقابر فأدعو كما كنت أدعو، قال: فبينا أنا نائم، إذا أنا بخلق كثير قد جاؤوني فقلت: ما أنتم؟ وما جاء بكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر، قلت: ما تريدون؟ قال: إنك كنت عودتنا منك بهدية عند انصرافك إلى أهلك، قلت: وما هي؟ قال: الدعوات التي كنت تدعو بها، قال: فقلت: إني أعود لذلك، فما تركتها بعد(١).

وبإسناده عن سفيان بن عينية قال : كان يقال : الأموات أحوج إلى الدعاء من الأحياء إلى الطعام والشراب(٢).

وبإسناد له عن بعض المتقدمين: فمررت بالمقابر فترحمت عليهم فهتف بي هاتف: نَعَمْ فترحم عليهم فإن فيهم المهموم والمحزون (٢).

<sup>(</sup>۱) ملحق كتاب القبور (۹) ، وأوردها الإمام الغزالي في الإحياء ٤/ ٢٢٥ ، وعبدالحق في العاقبة (۱) ملحق كتاب القبور (۹) ، وأوردها الإمام الغزالي في الإحياء (۲۲٦-۲۲۷ كلاهما عن ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ، باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء (كذا في البروح) ، وأخرجها البيهقي في شعب الإيهان (٩٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) ذكرها السيوطي في الشرح / ٣٠٥/ وعزاها لابن أبي الدنيا أيضاً.

<sup>(</sup>٣) كتاب الهواتف (٤٩) ، وذكر الغزالي في الإحياء ٤/ ١٦ ٥ شبهها عن ثابت البناني، وكذا ابن القيم في الروح / ٩٧/ .

وروى جعفر الخلدي حدثنا العباس بن يعقوب بن صالح الأنباري سمعت أبي يقول: رأى بعض الصالحين أباه في النوم فقال له: يا بُنيّ لِمَ قطعتم هديتكم عنا؟ قال: يا أبه وهل تعرف الأموات هدية (١) الأحياء؟ قال: يا بني لولا الأحياء هلكت الأموات (١).

<sup>(</sup>١) في (أ): هذه.

<sup>(</sup>٢) نقلها السيوطي في شرح الصدور / ٣٠٦/ عن المصنف رحمه الله.



# في ذكر زيارة الموتى والاتعاظ بهم

و حرجه الإمام احمد بلفظ آخر وهو: « فزوروها فإن في زيارتها عبرة وعظة »(٢).

و خرجه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ وقال : « فزوروها فإن

<sup>(</sup>۱) حديث بريدة رضي الله عنه رواه مسلم من حديث طويل في كتاب الجنائز باب استئذان النبي ﷺ ربه عزّ وجلّ في زيارة قبر أمه رقم / ٩٧٧ / وكرره في كتاب الأضاحي رقم / ١٩٧٧ / (٣٧) وقوله: «فإنها تذكر الآخرة» ليست فيه، وهي موجودة في حديث أبي هريرة الآتي عند مسلم بلفظ «فإنها تذكر الموت».

قلت: ومما يعضد تخريج المصنف رحمه الله لهذا الحديث عند مسلم أن البغوي ذكره في شرح السنة ٥/ ٤٦٢ بلفظ: «فإن زيارتكم تذكر» وعزاه لمسلم، كما ذكره الحافظ في تلخيص الحبير ٢/ ٤٤٢ بنفس اللفظ وعزاه لمسلم وغيره، وحديث بريدة بهذه الزيادة أخرجه عبدالرزاق بنفس اللفظ في مصنفه رقم / ٦٧٠٨/ ، كما أخرجه الحاكم ١/ ٣٧٦ بلفظ «وليزدكم زيارتها خيراً» وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الآداب رقم / ٣٧٧/ بلفظ «فإن في زيارتها تذكرة».

<sup>(</sup>٢) رواية الإمام أحمد في المسند ٥/ ٣٥٦ من حديث بريدة وبتقديم (عظة) على (عبرة).

فيها عظة»(١).

وخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ وعنده : «فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة »(٢) .

وخرج الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي رضي الله الله الله الله القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجراً (٢٠٠٠).

وخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي على قال : «استأذنت ربي أن أزور قبر أمى فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت »(٤).

(۱) ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند ٣/ ٣٥ ولفظه «فزوروها فإن فيها عبرة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠- ٢١: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤-٣٧٥ وصححه ووافقه الذهبي، وأضاف الحافظ في تلخيص الحبير ٢/ ١٤٤ عزوه إلى الشافعي.

(٢) حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة القبور رقم / ١٥٧١/ وفي المصباح ١/١٥١ : إسناده حسن. كما أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٥ وقال الذهبي: أيوب ضعفه ابن معين. وقال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٤٤ : فيه أيوب ابن هانئ مختلف فيه .

- (٣) حديث أنس رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٢٣٧ كما أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ ٣٧٦ بإسنادين وسكت عنه الذهبي ، والبيهقي في الآداب رقم / ٣٧٨/ وأشار إليه الحافظ في تلخيص الحبير ٢/ ١٤٤ وعزاه للحاكم من وجهين .
- (٤) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي ﷺ رب عـزّ وجلّ في زيارة قبر أمه رقم / ٩٧٦/ .

وخرج الحاكم من حديث أبي ذر عن النبي الله قال: «مَن زار القبور تذكر بها الآخرة ، وغَسِّل الموتى فإن معالجة جسدِ الميت موعظة بليغة ، وصلِّ على الجنائز لعل ذلك يحزنك ، فإن الحزين في ظل الله عزّ وجلّ ويُعَوَّض كل خير »(١).

وخرج ابن أبي الدنيا بإسناده عن ثابت البناني قال: بينا أنا أمشي في المقابر إذ أنا بهاتف من ورائي (٢) يقول: يا ثابت لا يغرنك سكونها فكم من مغموم فيها، قال: فالتفت فلم أر أحداً (٣).

وبإسناده عن بشر بن منصور قال: قال لي عطاء الأزرق: إذ حضرت المقابر فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهرانيه ، فإني بينها أنا نائم ذات ليلة في المقابر إذ تفكرت في شيء، فإذا أنا بصوت يقول: إليك يا غافل ، إنها أنت بين ناعم في نعيمه مدلل ،

<sup>(</sup>۱) حديث أبي ذررضي الله عنه أخرجه الحاكم ١/ ٣٧٧ وقال: رواته ثقات إلا أن الذهبي في التلخيص قال عنه منكر ، وأخرجه مرة أخرى بنفس السند ٤/ ٣٣٠ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٣٩ و ٣٥٨ وقال: رواه الحاكم وقال: رواته ثقات . وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وقال : رواه الحاكم أيضاً، لكن سنده ضعيف. قلت : لفظ الحديث عند الحاكم والمنذري: "زُرِ القبورَ تذكرُ بها الأخرة واغسل الموتى فإن ... » .

<sup>(</sup>٢) في الروح : وإذا صوت خلفي .

<sup>(</sup>٣) كتاب الهواتف (٤٥)، وكتاب القبور (١٠٧)، وأخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار ١/ ٢٣٥، وذكره الغزالي في الإحياء ٤/ ٥١٥، كما أورده ابن القيم في الروح / ٩٧/، والسيوطي في شرح الصدور / ٢١٧، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٣١٩/ ثلاثتهم عن ابن أبي الدنيا .

أو معذب في سكراته يتقلب(١).

وبإسناده عن صالح المري قال: دخلت المقابر يوماً في شدة الحر فنظرت إلى القبور خامدة كأنهم قوم صمت، فقلت: سبحان من يجمع بين أرواحكم وأجسادكم بعد افتراقها، ثم يحييكم وينشركم (٢) من بعد طول البلى ؟ قال: فناداني مناد من بين تلك الحفر: يا صالح ﴿ وَمِنْ ءَايَنْكِ اَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِوا مُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهً مِنَ اللّهُ الحفر: يا صالح ﴿ وَمِنْ ءَايَنْكِ اَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِوا مُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهً مِنَ اللّهُ الحفر: يا صالح ﴿ وَمِنْ ءَايَنْكِ اللّهُ مَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِوا مُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ مَعُوهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وبإسناد له أن عمر بن عبد العزيز خرج مع جنازة فلما دفنها قال لأصحابه: دعوني حتى آتي قبور الأحبة ، قال: فأتاهم ، فجعل يدعو ويبكي ، إذ هتف به التراب فقال: يا عمر ألا تسألني عما فعلت بالأحبة ؟ قال: وما فعلت بهم ؟ قال: مزقت الأكفان ، وأكلت الحدقتين ، ونزعت الكفين من

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (١٥)، وكتاب الهواتف (٤٦)، وذكره السيوطي في شرح الـصدور ٢١٧-٢١٨ والسفاريني في البحور الزاخرة /٣١٩/ لنفس المصدر السابق (ابن أبي الدنيا).

<sup>(</sup>٢) عند ابن حبان في الروضة : (وينشئكم)، وعند السيوطي في الشرح والسفاريني في البحور كما عند المصنف.

<sup>(</sup>٣) في كتاب القبور : (فزعاً) .

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (١٣)، وكتاب الهواتف (٤٧)، وأخرجها ابن حبان في روضة العقالاء ٢٨٨-٢٨٨، وذكرها السيوطي في شرح المصدور /٢١٧/ والسفاريني في البحور الزاخرة /٣١٩/ عن ابن أبي الدنيا.

الساعدين ، والساعدين من العضدين ، والعضدين من المنكبين ، والمنكبين من الصلب، والقدمين من الساقين ، والساقين من الفخذين ، والفخذين من الورك ، والورك من الصلب ، قال : وعمر يبكي ، فلما أراد أن ينهض قال له التراب : يا عمر ألا أدلك على أكفان لا تبلى ؟ قال : وما هى ؟ قال : تقوى الله والعمل الصالح (١) .

وبإسناد له أن أبا الدرداء مر بين القبور فقال: بيوت ما أسكن ظواهرك، وفي دواخلكِ الدواهي (٢).

وبإسناده عن ميمون بن مهران<sup>(٣)</sup> قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل عليّ فقال: يا أبا أيوب هذه قبور آبائي بني أمية ، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم ، أما تراهم صرعى قد حلّت بهم المثلاث، واستحكم فيهم البلى ، وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلاً ، ثم بكى حتى غشي عليه ،

<sup>(</sup>۱) كتاب الهواتف (٤٢)، والحلية من خبرين ٥/ ٢٦١-٢٦٤، وبهذا اللفظ أورده ابن كثير في التاريخ ٩/ ٢١٢ ، كما ذكره ابن الجوزي طويلاً في سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز / ٢٥٥- ١ لتاريخ ٩/ ٢١٢ ، كما ذكره ابن الجوزي طويلاً في سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز / ٢٥٥- ٢٥٥ / ١٠٥٠ ، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٠/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١٠١) ، وذكرها ابن القيم في الروح / ٩٧/ .

<sup>(</sup>٣) ميمون بن مهران : تابعي نشأ بالكوفة ثم نزل الرَّقَة ، قال ابن سعد عنه في الطبقات : كان ثقة كثير الحديث، وكان والياً لعمر بن عبدالعزيز على خراج الجزيرة، وفي تهذيب التهذيب : روى عن عدة من الصحابة ، وذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين، توفي سنة عشرة ومائة بالجزيرة.

ثم أفاق فقال: انطلق بنا فوالله ما أعلم أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله عز وجل(١).

وعن ثابت البناني أنه دخل المقابر فبكى ثم قال: بليت أجسامهم، وبقيت أخبارهم، فالعهد قريب، واللقاء بعيد (٢).

وعن بعض الأعراب أنه وقف على قبر وأنشد في هذا المعنى:

فهم ينقُصونَ والقبورُ تزيدُ وقَبُرٌ لميتِ بالفَناء جديدُ (٣) فَدانِ وأما الملتقَى فبعيدُ (١) لِكُلِّ أُنساسٍ مَقْبَرٌ بِفِنائهمْ وما إن تَزَلْ دار لحيٍّ قد أقفرتُ فهم جِيرةُ الأحياءِ أَمَّا محلُّهمْ

وقبراً لميْت بالفناء جديــد

وما إن ترى داراً لحيِّ قد أقفرت

فها إن تزال دار حي قد خربت

وجاء في العقد الفريد هكذا:

وقىر بأفناء البيوت جديد

(٤) ذكر أبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٤٦ البيت الأول والأخير عن عبدالله بن ثعلبة، وأخرجها ابن حبان في روضة العقلاء ص ٢٨٨ بسنده عن إبراهيم بن يزيد، وأوردها ابن عبد ربه في العقد الفريد ٣/ ١٩٣ عن زيد بن علي، وأورد البيت الأول والثالث منها الجاحظ في البيان والتبيين ٣/ ١٧٩، وانظر مادة قر في اللسان.

<sup>(</sup>١) أخرجها ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبدالعزيز ص/ ٢٥٨/.

<sup>(</sup>٢) ذكرها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٠/.

<sup>(</sup>٣) جاء البيت الثاني في روضة العقلاء والبحور الزاخرة / ٣٢٠/ هكذا :

وعن بعضهم أنه مر في سفره بمقبرة لبعض المدن فقال:

كفى حزناً أن لا أَمُرَّ ببلدةٍ من الأرض إلا دونَ مَدْخَلِها قبرُ (١)

وعن جعفر بن سليمان قال: كنا نخرج مع مالك بن دينار (٢) زمان الحَطْمَةِ (٣) فنجمع الموتى ونجهزهم، فيخرج مالك على حمار قصير لاطئ (٤) لجامه من ليف، وعليه عباءة مُرتَدِ بها، فيعظنا في الطريق حتى إذا أشرف على القبور قال بصوت له محزون:

وجوهٌ في التُرابِ أَجِهِنَّه (٥) إذاً لأَجَبْننسي إذ زرتهنَّسه (٦)

ألاحيِّ القبورَ ومن بِهنَّه ولسو أن القبورَ أَجَسْنُ حَياً

<sup>(</sup>١) ذكره السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٠/.

<sup>(</sup>٢) مالك بن دينار : علم العلماء وأحد الأولياء أبو يحيى البصري الزاهد المشهور، كان مولى وكان على على يده، يكتب المصاحف بالأجرة، أقام أربعين سنة لا يأكل من ثمار البصرة ولا يأكل إلا من عمل يده، ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما وسمع من أنس رضي الله عنه فمن بعده، وثقه النسائي وغيره، توفي سنة ثلاثين ومائة .

<sup>(</sup>٣) الحَطْمَة : السنة الشديدة .

<sup>(</sup>٤) لاطئ : أثبتُها من الحلية حيث خرجها أبو نعيم ومعناها : لاصق بالأرض أي ليس بالمرتفع وهو معنى مناسب والله أعلم ، وكان في (أ) : محاطى ، وفي (ب) : يخاطي ، وعند السفاريني (فخاطئ) ، وفي عيون الأخبار (قوطراني)، ولم أجد لها معنى مناسباً للحكاية ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) في الحلية وعيون الأخبار والبحور الزاحرة : (أصبهنه) .

<sup>(</sup>٦) جاء هذا البيات في عيون الأخبار هكذا:

### ولكنَّ القبورَ صَمَتْنَ عني فَأَبُتْ بِحسرةٍ من عِنْدِهِنَّه (١)

قال: وحدثنا يحيى عن عبد الله قال: كنا مع عبدالله بن جعفر بن سليهان أمير البصرة، فمر به رجل كان يعظ الناس، فقال له عبد الله: عظني ببيت من الشعر، فقال:

إذا ثَوى في القُبورِ ذو خَطَرٍ فَزُرْهُ فيها وانْظُرْ إلى خَطَرِهُ فبها وانْظُرْ إلى خَطَرِهُ فبكى عبد الله بن جعفر (٢).

وكان ابن السماك يتمثل بهذا البيت ويزيد فيه بيتاً آخر:

أبرزهُ الموتُ من مَساكِنِــــهِ ومن مَقاصِيرِه ومن حُجَرِهُ (٣)

قال ابن أبي الدنيا ، وحدثنا إسهاعيل بن عبد الله العجلي قال : أنشدنا رجل ونحن بالمقابر:

ء هـــذا عــسكرُ المَــوْتي

ألا يا عـسكرَ الأحيا

#### فلو أن القبور سمعن صوتي إذاً لأجبنني من وجدهــــنّ

- (١) أخرجها أبو نعيم في الحلية ٢/ ٣٧٣ بسنده عن مالك بن دينار ، كما أخرجها ابن قتيبة في عيـون الأخبار ٢/ ٣٢٧-٣٢٨ ، وأوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢١/ .
  - (٢) كتاب ذكر الموت (٥٦٦) ، والبيت لأبي العتاهية ضمن قصيدة في ديوانه ص/ ١٧٨/.
  - (٣) كتاب ذكر الموت من الأثر السابق، والبيت في ديوان أبي العتاهية قبل البيت السابق ولفظه:

أخرجه الموت عن دساكره وعن فساطيطه وعن حجره وأورد القصة السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢١/ عن المصنف.

وهم مُنتَظِرو الكُري ومازادٌ سوى التقوى فهذا آخِرُ<sup>(۱)</sup> الدنيا<sup>(۲)</sup> أجابوا الدعوة الصُغرى يحِثُّ ونَ على السزَّاد يقولون كسم جِلُوا

قال: وحدثنا أبو الفضل بن جعفر ثنا غزوان بن عبد الرحمن بن غزوان قال: كنت جالساً مع أبي بالبصرة، إذ أقبل شيخ على حمار في عنقه حبل ليف والشيخ حاف عليه جبة صوف، حتى وقف علينا فسلم على أبي فأحفى (٦) أبي المسألة به ثم قال: من أين أقبلت؟ قال: فكرت في أهل هذا العسكر ليلاً فغدوت عليهم فقلت:

وبكتك ساكنة خُفُتُ ثُنُ اللهِ وعن صور سُبُتُ (1)

وَعَظَتْكَ أَجْداثٌ صُمْتُ وتكلَّمتْ عن أعْظم

..... ونعتك أزمنة خُفُتْ

<sup>(</sup>١) عند البيهقي : فهذا (غاية)، وفي مثير العزم : (فهل عمرتم) .

<sup>(</sup>٢) كتاب ذكر الموت (٥٥٣) ، وأخرجها ابن حبان في روضة العقلاء / ٢٨٧ من طريق ابن أبي الدنيا (عبدالله بن محمد)، كما أخرجها البيهقي في الزهد الكبير رقم / ٦٩٢ بسنده عن أبي هفان الشاعر . وساقها في البحور الزاخرة ٣٢١-٣٢٢ عن ابن أبي الدنيا ، وانظرها في مشير العزم الساكن ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) كان في (أ) و (ب): فأحفل ، لم أجد لها معنى مناسباً .

<sup>(</sup>٤) في عيون الأخبار ، وأدب الدنيا والدين ، وبهجة المجالس ، والتذكرة والتبصرة ، جاء الشطر الثاني من البيت الأول هكذا:

<sup>(</sup>٥) في المصادر السابقة : عن (أوجه) .

<sup>(</sup>٦) سبت : نائمة ساكنة لا تتحرك. وجاء مكان هذه الكلمة في عيـون الأخبـار وبهجـة المجـالس=

رِ (٢) وَأَنْتَ حَيٌّ لَم مَّئُتُ

وأَرَتْكَ قَبْرَكَ (١) في القبو

ثم ولى غير بعيد ، ثم أقبل فقال :

تُ فَحَلَّ بالقوم الشَّمُتُ (1)

ولربها انصرف (٣) الشمّا

قلت : هذا الشيخ هو أبو العتاهية و الأبيات معروفة (°).

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلام (١) بن صالح قال : فُقد الحسنُ ذات يـوم، فلم أمسى قال له أصحابه : أين كنت اليوم ؟ قال : كنت اليوم عند إخـوان لي إن نسيت ذكروني ، وإن غبت عنهم لم يغتابوني ، فقال له أصحابه : نِعمَ الإخوان والله هؤلاء يا أبـا

<sup>= (</sup>شُتُتْ) .

<sup>(</sup>١) في التذكرة : (نفسك) . خلافاً لجميع المصادر، وهو جيد .

<sup>(</sup>٢) في أدب الدنيا والدين : في (الحياة) يصح .

<sup>(</sup>٣) في أدب الدنيا والدين والتبصرة : ولربها : (انقلب) .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت غير موجود في جميع المصادر خلا أدب الدنيا والدين .

<sup>(</sup>٥) أوردها ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢/ ٣٢٩. والمسعودي بنفس اللفظ في مروج الذهب ٣٨ ، ٤٤، والماوردي في أدب الدنيا والدين / ١٩٣ / ، وابن عبدالبر في بهجة المجالس ٣/ ٣٣٩ وعزاها لأبي نواس، وهي موجودة في ديوانه كها في التعليق، وعزاها أيضاً لأبي العتاهية، وذكرها ابن الجوزي في التبصرة ١/ ٤٨٣ ، والقرطبي في التذكرة / ٩٩ / ، قلت : وهي في ديوان أبي العتاهية أربعة أبيات مختلفة في اللفظ عن جميع هذه المصادر عدا بيت واحد هو الثالث ، انظر الديوان ٨٧ - ٧٩.

<sup>(</sup>٦) في (ب): سالم.

سعيد، دلنا عليهم، قال: هؤلاء أهل القبور(١١).

وبإسناده عن عبد الواحد بن زيد أن الحسن قال لأصحابه ، وهم في المقابر : هؤلاء أهل محلة ، قد كُفي من جلس إليهم الكلام ، وله في الجلوس إليهم الموعظة والاعتبار .

وروى بإسناد منقطع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له: ما شأنك جاورت المقبرة ؟ قال: إني أجدهم جيران صدق، يَكُفُّون الألسنة، ويُذَكِّرون الآخرة (٢).

وبإسناده عن عمارة المِعْولي<sup>(۱)</sup> قال: قال لي محمد بن واسع: ما أعجب إليَّ منزلك؟ قلت! وما يعجبك من منزلي وهو عند القبور؟! قال: وما عليك، يقلُّون الأذى، ويذكرون الآخرة (١٠).

وبإسناده عن ميمون بن مهران قال: قال أبو الدرداء: إن لكم في هاتين الدارين لعبرة، تنزورونهم ولا ينزورونكم، وتنتقلون إليهم ولا ينتقلون إليكم، يوشك أن

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (١١) ، وأوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٢/ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) ملحق كتاب القبور (٢٧)، وشعب الإيهان (٩٣١٢)، وذكره الغزالي في الإحياء ١٦/٤، وابن حجر في المطالب العالية وعزاه لإسحاق ٣/ ١٩٨- ١٩٩، وذكرها السفاريني / ٣٢٣/ عن ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) هو عمارة بن مهران أبو سعيد البصري العابد (تهذيب التهذيب) .

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (١٦٩) ، وأخرجها أبو نعيم في الحلية ٣٤٨/٢ عن عمارة المعولي أيضاً .

تَستفرغ هذه ما في هذه (۱).

وبإسناده عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص كان في جنازة فرأى قبراً خاسفاً ، فقال لرجل من أهله: يا فلان تعالَ انظر إلى بيتك الذي هو بيتك ، قال: فجاء فقال: ما أرى بيتي فيه طعام ولا شراب ولا ثياب ، قال: فإنه بيتك ، قال: صدقت ، قال: فرجع فقال: والله لأجعلن ما في بيتي هذا في بيتي ذاك ، قال الحسن: هو والله التشدد أو الهلكة (٢)، والله لتصبرن أو لتهلكن (٣).

وفي رواية قال: أراه بيتاً ضيقاً يابساً مظلماً ليس فيه طعام ولا شراب ولا زوجة، وقد تركت بيتاً فيه طعام وشراب وزوجة، قال: فإن هذا والله بيتك، قال: صدقت، أما والله لو قد رجعت نقلت من ذلك إلى هذا (1).

وعن ابن شوذب قال: اطلعت امرأة إلى قبر فرأت اللحد، فقالت لامرأة معها: ما هذا - تعني اللحد -؟ قالت: هذا كُنْدُوجُ (٥) العمل، قال: وكانت تعطيها الشيء فتقول: اذهبي فضعي هذا في كُندوج العمل (١).

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) في القبور: التشدد والهلكة.

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠٥) ، وذكرها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٣/ عنه .

<sup>(</sup>٥) الكندوج شبه المخزن، معرب كندو (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٦) كتاب القبور (١٠٦).

وعن الحسن أنه مر على مقبرة فقال: يا لهم من عسكر ما أسكنهم وكم فيهم من مكروب(١).

وعن الفضل الرقاشي أنه كان إذا ذكَّر وَزهَّد في الدنيا يقول: مررت بالمقابر فوقفت فناديت: يا أهل الشرف والغناء والتباهي، يا أهل البأس والنجدة والإحن والزجول (٢)، ويا أهل المسكنة والحاجة والفاقة، ويا أهل النسك والإخبات والإنابة والاجتهاد، فها ردت عليّ فرقة منهم، ولعمري إن لم يكونوا أجابوا جواباً لقد أجابوا اعتباراً (٣).

وعن مالك بن دينار قال: خرجت أنا وحسان بن أبي سنان (١٠) نزور المقابر، فلما أشرف عليها سبقته عَبرته، ثم أقبل عليّ فقال: يا أبا يحيى هذه عساكر الموتى يُنتظر بها من بقي من الأحياء، ثم يصاح بهم صيحة، فإذا هم قيام ينظرون، فوضع مالك يده على رأسه، وجعل يبكي (٥٠).

وعن أبي عاصم الحيطي (1) قال: كنت أمشي مع محمد بن واسع ، فأتينا المقابر،

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (١٠٨)، وذكره ابن القيم في الروح / ٩٧/ عن ابن أبي الدنيا أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الإحن : الغضب ، والزَّجَل بالتحريك : اللعب والجلَّبة ورفع الصوت ، وخُص به التطريب.

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) في المصدر: حسان بن أبي (حسان).

<sup>(</sup>٥) كتاب القبور (١).

<sup>(</sup>٦) في المصدر: الحنطى.

فدمعت عيناه ، ثم قال : يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من خمودهم ، فكأنك بهم وقد وثبوا من هذه الأجداث ، فمن بين مسرور ومهموم (١) .

وعن ابن السماك قال: لا يغرنك سكون هذه القبور، فما أكثر المغمومين فيها، ولا يغرنك استواؤها فما أشد تفاوتهم فيها! (٢).

وعن أبي حازم الأعرج أنه شهد جنازة ، فوقف على شفير القبر ، فجعل ينظر إليه، ثم رفع رأسه فقال لبعض أصحابه : ما ترى ؟ قال : أرى حفرة يابسة وأرى جنادل ، قال أبو حازم : أما والله لتحمدنه لنفسك أو لتكونن معيشتك فيه معيشة ضنكاً ، فبكى بكاءاً شديداً.

وعن حسين الجعفي قال: أتى رجل قبراً محفوراً ، فاطلع في اللحد ، فبكى واشتد بكاؤه وقال: والله أنت بيتي حقاً ، والله لإن استطعت لأعمرنك.

وعن عطاء السلمي أنه كان إذا جن عليه الليل خرج ، فوقف على القبور ، ثم يقول : يا أهل القبور مُتُّم ، فواموتاه ، ثم يبكي ، [ ثم يقول : يا أهل القبور عاينتم ما عملتم ، فوا عملاه ، ثم يبكي ] (٢) فلا يزال كذلك حتى يصبح .

وعن علبان بن أحمر (١) قال: كان الأسود بن كلثوم يخرج إلى المقابر إذا هدأت

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (٢).

<sup>(</sup>٢) أوردها عنه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ، والالتباس واضح .

<sup>(</sup>٤) الاسم غير واضح في (أ).

العيون ، فيقول : يا أهل الغربة والتربة ، يا أهل الوحدة والبلى ، ثم يبكي حتى يكاد يطلع الفجر ، ثم يرجع إلى أهله .

وعن ثابت البناني قال: دخلت المقابر فقلت: يا أهل القبور، فلم يجبني أحد، ثم قلت: يا أهل القبور، فلم يجبني أحد، ثم أجاب عقلي: نحن أنت، مثلك كنا، وكما نحن تكون.

قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا إبراهيم بن سيار قال: قيل لبعض حكماء العرب ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة الأموات(١).

ويروى نحو هذا الكلام عن عمر بإسناد ضعيف.

وكان العمري الزاهد يلازم المقابر ومعه كتاب لا يفارقه ، فقيل له في ذلك ، قال : ما شيء أوعظ من قبر ، ولا آنس من كتاب ، ولا أسلم من الوحدة .

وقال أبو محرز الطفاوي : كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة .

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن محمد بن صالح التهار قال: كان صفوان بن سليم (۲) يأتي البقيع (۳) في الأيام ، فيمرّ بي ، فاتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع، قال: فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكى حتى رحمته ، قال: ظننت أنه

<sup>(</sup>١) ملحق كتاب القبور (٢٤) ، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٩٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) البقيع: مقبرة أهل المدينة.

قبر بعض أهله ، قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته ، فقعد إلى جنبِ قبرِ غيرِه ، فقال مثل ذلك ، قال : فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت : إني ظننته أنه قبر بعض أهله ، فقال محمد: كلهم أهله وإخوانه ، إنها هو رجل يُحرك قلبه بذكر الأموات كلها عرضت له قسوة ، ثم جعل محمد بن المنكدر يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال : ما نفعتك موعظة صفوان ؟ قال : فظننت أنه انتفع بها ألقيت إليه منها .

وعن مطرف الهذلي قال: كانت عجوز متعبدة في عبد القيس فعوتبت في كثرة إتيانها القبور، فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا رسوم البلى، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم قد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة، وإلى تلك الأجسام البالية المتغيرة، وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له من منظر! (١).

ولأبي العتاهية :

بَعدي وجوهٌ فيكَ مُنْعَفِرَهُ تُؤْذيك بَعدَ رَوائِم عَطِرَهُ كسانَ النَّعِيمُ يَهُزُّها نَسِضِرَهُ بيضٍ تَلوحُ وأَعْظُم نَخِرَه (°) إن سألتُ الترابَ (٢) ما فَعَلَتْ فأجسابني صبيَّرْتُ رِيحَهُم فأجسابني صبيَّرْتُ رِيحَهُم وأكلُستُ أجسساداً مُنَعَمسةً لم يُسْقِ (٣) غَيْرَ جماجِم عَرِيَتُ (١)

<sup>(</sup>١) أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٣/.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : إني سألت (القبر) ، وفي كتاب القبور : إني سألت (الثرى) .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : لم (أُبقِ) .

<sup>(</sup>٤) حرفت في كتاب القبور إلى (عزّ منه) .

<sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوانه ص١٧٦ -١٧٧، وأخرجها ابـن أبي الـدنيا في القبـور (٨٧)، وذكرهـا ابـن=

قال ابن أبي الدنيا: ثنا محمد بن الحسين قال: قال أبو إسحاق: شهدت جنازة رجل من إخواني منذ خمسين سنة ، فلما دفن وسوي عليه التراب وتفرق الناس ، جلست إلى بعض تلك القبور ، ففكرت فيما كانوا فيه من الدنيا وانقطاع ذلك كله عنهم، فأنشأت أقول:

ك أنهم لم يجلسوا في المجالس ولم يأكلوا من بين رطبٍ ويابسِ وقبرُ العزينِ الباذخِ المتهارسِ

سلامٌ على أهلِ القبورِ الدوارِسِ
ولم يشربوا من بارد الماء شربة ولم يأ
ألا خَـبَّروني: أيـن قَـبُرُ ذَلِـيلِكمْ
وقبرُ
قال: وغلبتني والله عيناي فقمت وأنا محزون(١).

قال ابن أبي الدنيا وأنشدني الرياشي:

وَيحَدُثُ عندَ رؤيتِها اكتئابُ وعَزَّ عليك أَنَّكَ لا تُجابُ تَحَابُ تَصَمَّنَهُ الجنادُلُ والسترابُ(٢)

تَه يجُ منازلُ الأمواتِ وجداً منازلُ لا تجيبُك حين تدعو وكيف يُجيبُ من تَدْعُوهُ ميتاً

<sup>=</sup>الجوزي في التبصرة ١/ ٢٧٥، كما أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٤/ عن أبي العتاهية.

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (١٨٠)، وذكرها صاحب البحور / ٣٢٤/ وعزاها لابن أبي الدنيا ، وانظرها أيضاً في مثير العزم ٢/ ٣٢١، والشطر الأخير فيه جاء هكذا (وقبر العزيز الباذخ المتشاوس).

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١٤٦).

قال : وأنشدنا أيضاً :

مقيمٌ إلى أَنْ يبعثَ الله خَلْقَهُ لقاؤُكَ لا يُرْجَى وأَنتَ قَرِيبُ تزيدُ بِللَّ فِي كُلِّ يَسُومُ وليلةٍ وَتُنسَى (١) كما تَبلى وَأَنْتَ حَبيبُ (١)

وروى أبو نعيم بإسناد له أن داود الطائي اجتاز على مقبرة وامرأة عند قبر تقول هذين البيتين ، فسمعها ، فكان ذلك سبب توبته ، يعني سبب انقطاعه عن الدنيا وأسبابها ، وانشغاله بالآخرة والاستعداد لها(٢٠) .

وسمع بكر العابد امرأة عند قبر تقول: واعمراه ليت شعري! بأي خديك بدأ البلكي وأي عينيك سالت قبل الأخرى

فخر بكر مغشياً عليه ، خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "ذكر الموت"(٤).

<sup>(</sup>١) في صفة الصفوة وكتاب التوابين : (وتُسْلى) وكلاهما جيد .

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١٤٨).

<sup>(</sup>٣) ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة ٣/ ١٣٢ وعزاها لمحمد بن حاتم البغدادي قال سمعت الحماني يقول: كان بَدُوُ توبة الطائي أنه دخل المقبرة فسمع امرأة عند قبر وهي تقول: (وذكر البيتين). كما أخرجها بسنده ابن قدامة المقدسي من نفس الطريق في كتاب التوابين – له – ص/ ٢٠٦/. وذكرها المصنف أيضاً في كتابه لطائف المعارف / ٣٨١/ وأوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٤/.

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢/ ٣٢٥ عن الأزدي أنه قال: بلغني أن داود الطائي مرّ بامرأة تبكى عند قبر وهي تقول: يا أخاه ليت شعرى:

وروى في كتاب " الخائفين " عن محمد بن الحسين عن عبيد الله بن موسى قال : كان الحسن بن صالح (١) إذا صعد المنارة - يعني ليؤذن - أشرف على المقابر ، فإذا نظر إلى الشمس تحوم (٢) على القبور صرخ حتى يسقط مغشياً عليه ، فيحمل فينزل به (٣).

وشهد يوماً جنازة ، فلما قرب الميت ليدفن ، نظر إلى اللحد ف ارفض عرقاً ، شم قال (١٠) ، فغشى عليه ، فحمل على سرير الميت ، فرد إلى منزله (٥) .

وذكر بإسناده عن عيسى بن يونس (١) - وذكر الحسن بن صالح - فقال: قَلَّ ما كنت أجيء في وقت صلاة إلا رأيته مغشياً عليه ينظر إلى المقابر، فيصرخ ويُغْشَى

### بأيِّ خديك تبدّى البِلى وأيُّ عينيك إذاً سالا

فصعق مكانه ثم تعبد. وكذا ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة ٣/ ١٣٢، والبيهقي في الزهد الكبير رقم / ٦٧٧/.

- (١) الحسن بن صالح: ابن حي، الإمام القدوة أبو عبدالله الهمذاني الكوفي الفقيه العابد، كان ثقة حافظاً متقناً وهو أخو المحدث علي بن صالح اتهم بالتشيع وكان يرى الخروج بالسيف على الظلمة وترك الجمعة معهم، توفي رحمه الله سنة تسع وستين ومائة.
- (٢) (تحوم) كذا في الأصلين وصفة الصفوة ، وفي الصحاح : حام الطائر وغيره حول الشيء يحوم حوماً وحوماناً أي : دار .
  - (٣) ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة ٣/ ١٥٥ عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح.
    - (٤) يعني الراوي وهو أبو محمد كما في صفة الصفوة .
    - (٥) نفس المصدر السابق، كما ذكرها السفاريني في البحور / ٣٢٥/.
      - (٦) في الحلية (يحيى بن يونس).

عليه<sup>(۱)</sup>.

وبإسناد له عن عمر بن درهم القريعي ، دخل المقابر وهو معصوب العين ، وابنه يقوده ، فوطئ على قبر ، فقال : يا بني أين أنا ؟ قال : في الجبان يا أباه ، قال : هاه ثم خر ميتا ، فحمل إلى أهله من المقابر ميتاً ، فغسل ، ثم رد إلى المقابر ، فدفن .

وروى في كتاب القبور بإسناد له : أن امرأة بالمدينة كانت تزهو ، فـدخلت يوماً بالمقابر ، فرأت جمجمة ، فصرخت ثم رجعت منيبة ، فـدخل عليها نـساؤها فقلـن: مـا هذا؟ فقالت :

#### بكى قلبي لذكر الموت لما رأيت جماجماً فوق القبور

ثم قالت : اخرجن من عندي ، فلا تأتني منكنُّ امرأة إلا امرأة رغبت في خدمة الله عز وجل ، ثم أقبلت على العبادة حتى ماتت (٢) .

وبإسناده عن عنبسة (٢) الخواص أن رجلا من الصدر الأول دخل المقابر ، فمر بجمجمة بادية من بعض القبور ، فحزن حزناً شديداً ، ثم واراها ، ثم التفت فلم ير إلا القبور ، فحدث نفسه فقال : لو كشف لي عن بعضهم فسألته عما رأى ، قال : فأتي في منامه فقيل له : لا تغتر بتشييد القبور من فوقهم ، فإن القوم بليت خدودهم في التراب، فمن بين مسرور ينتظر ثواب الله عز وجل ، وبين مغموم آسفاً على عقابه ، فإياك والغفلة

<sup>(</sup>١) أخرجها أبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) ذكرها السفاريني في البحور / ٣٢٥/ عن ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) له ذكر في حلية أبي نعيم ٦/ ٢٣٥ .

عما رأيت ، فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهاداً شديداً ، حتى مات(١).

وبإسناده عن جعفر بن سليهان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: رأى رجل جمجمة إنسان فحدث نفسه بشيء فخر ساجداً نادماً مما حدّث به نفسه ، فقيل له: ارفع رأسك فأنت أنت وأنا أنا (٢).

وعن جعفر قال : سمعت أبا عمران الجوني يقول : نودي : ارفع رأسك فإنك ابن آدم وأنا الله ، تتوب ، وأعود إليك.

<sup>(</sup>١) أوردها في البحور الزاخرة ٣٢٥- ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

## فصل في الاتعاظ أيضاً

خرج ابن ماجه والترمذي من حديث هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر ، يبكي حتى يبل لحيته ، فقيل له: تَذْكُرُ الجنة والنار فلا تبكي ، وتبكي من هذا ؟ قال: إن رسول الله على قال: إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه ، فها بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه ، فها بعده أشد منه ». قال: وقال رسول الله على: «ما رأيت منظراً قطُّ إلا والقبر أفظع منه »(١).

<sup>(</sup>۱) حدیث عثمان رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلي رقم / ۲۳۰۹ وقال : وهذا حدیث حسن / ۲۲۲۷ . والترمذي في كتاب الزهد ، باب (٥) رقم / ۲۳۰۹ وقال : وهذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث هشام بن یوسف. وأخرجه هناد في الزهد، باب عذاب القبر رقم / ۳٤٤ ، وهو في المسند من زیادات عبدالله بن أحمد رقم / ٤٥٤ / وصحح إسناده أحمد شاكر. كما أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ۳۳۰–۳۳۱ وصححه ووافقه الذهبي. والبغوي في شرح السنة ٥/ ۲۱۷ - ۲۱۸ . والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم / ۳۹ / كلهم من طريق هشام بن يوسف عن عبدالله بن بجير عن هانئ مولى عثمان وكلهم ثقات .

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث البراء بن عازب قال: «بينها نحن مع رسول الله الذ بصر بجهاعة فقال: علام اجتمع هؤلاء ؟ قيل: على قبر يحفرونه، قال: ففزع رسول الله القبر، فجثا عليه، ففزع رسول الله القبر، فجثا عليه، قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا (()).

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: مات أخ لنا ، فلم وضع في القبر، جاء صلة بن أشيم (٢) حتى أخذ بناحية الثوب ثم قال:

إن تَنْجُ منها تنجُ من ذي عظيمةٍ وإلَّا فإني لا إخَالُـــكَ ناجيـــا(٣)

وبإسناده عن مجالد عن هلال الوزان قال: قال عبد الله بن رواحة:

واحدد القبر إن للقبر شانا حب إن كان ذا نهى أو معانا عاجل قد كسون الأكفانا

لا تغرنّــك الحيـــاةُ وقــــدم إن فيـــه لمــا يحــاذر ذو اللّــــ إننـــي مـــوقن بـــأني كـــأني

<sup>(</sup>١) حديث البراء رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٠١، وابن ماجه في الزهد، بــاب الحزن والبكاء / ١٩٥٨/ وفي المصباح ٣/ ٢٩٢: هذا إسناد فيه مقال.

<sup>(</sup>٢) صلة بن أَشْيم: الزاهد العابد القدوة أبو الصهباء العدوي البصري زوج العالمة معاذة العدوية من كبار التابعين، كان يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي الفراش إلا حبواً، توفي في غزاة هو وابنه في بلاد فارس سنة ست وسبعين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٥١.

فإذا ما وُضعتُ في مظلم اللحد وبوئت من مكاني مكانا فرجائي البشرى ونور وإلا لقيني في القبر شقوة وهوانا(١)

وبإسناده عن حَجَّاج الأسود (٢) قال: رأيت في المنام كأني دخلت المقابر، فإذا أنا بأهل القبور [ نيام ] في قبورهم، وقد انشقت الأرض عنهم، فمنهم النائم على التراب، ومنهم [ النائم على القباطي، ومنهم النائم على السندس والإستبرق، ومنهم النائم على الديباج، ومنهم ] النائم على الريحان، ومنهم كهيئة المبتسم في نومه، ومنهم من قد أشرق لونه، ومنهم حائل اللون، قال: فبكيت لما رأيت منهم، ثم قلت في منامي: ربّ لوشئت سويت بينهم في الكرامة، فناداني منادٍ من ناحية القبور: يا حَجّاج هذه منازل الأعمال، [ قال: ] فاستيقظت من كلمته فزعاً (٢).

وعن سلمه البصري قال: وقف رجل على قبر قد بني بناءً حسناً ، فجعل يتعجب من حسنه ، فلم كان في ليلته أتاه آتٍ في منامه ، فوقف عليه ، وإذا رجل قد انمحت آثار وجهه ، فقال شعراً:

أعجبكَ القبرُ وَحُسنُ البِنَا والجسمُ فيهِ قد حَواهُ البِلَى

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات ضبطتها قدر المستطاع ولم أجدها في المطبوع من شعر عبدالله بـن رواحـة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) حجاج الأسود القِسملي ويقال له حجاج زق العسل، بصري صدوق وكان من الصلحاء، وثقه ابن معين، مات سنة بضع وأربعين ومائة .

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (٥)، وما بين المعكوفتين منه ، وذكره السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٧/ عنه.

## فسائل الأموات عن حالهم يُنْبِئْكَ عن ذاكَ ذَهَابُ الحِلَى قال: ثم ولى فاتبعته، فدخل الجبان، فأتى ذلك القبر، فانساب فيه بعينه (١).

وعن سلمة البصري أيضا قال: رأيت بزيع بن مسرور (٢) العابد في منامي ، وكان كثير الذكر لله ، كثير الذكر للموت ، طويل الاجتهاد ، قال: قلت: كيف رأيت موضعك ؟ فقال:

#### فليس يعلم ما في القبور داخله إلا الإله وساكن الأجداث

ثم ولّی و ترکني  $(7)^{(7)}$ .

وبإسناده عن روح بن سلمه الوراق قال: رأيت إبراهيم المحلمي في منامي فقلت: في أي الحالات أنت في الآخرة ؟ قال: فبكى ، ثم قال: ما أطول غموم الموتى في قبورهم! قلت: فأنت كيف حالك؟ قال: خير حال، صرتُ والله إلى رضا ربي ورضوانه ، بفضله عليّ ومنّه ، قال: وكان إبراهيم قد صام حتى اسودّ.

وعن شيخ من العباد من أهل البادية (٥) يقال لـه رسيم (٦)، قـال : حدثتني امرأة

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (٢٦٨)، والبحور الزاخرة الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) في كتاب المنامات : بزيع بن (مسور) .

<sup>(</sup>٣) كتاب المنامات (١٥٥) وأورده المصنف - رحمه الله - في كتاب لطائف المعارف / ٣٤٠/ عن أحد الصالحين في المنام ، كما ذكره السفاريني في البحور ٣٢٧-٣٢٨ عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب)، وهي غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): من أهل (البلقاء) ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) أو (وسيم) وفي القبور: رستم.

من أهلي عابدة ، وكانت أصيبت بابن لها ، فها رقأ لها دمعة ، قالت : فرأيته بعد الحول في منامي كأنه جالس في قبره في أكفانه ، وقد سقطت في حفرته ، فقلت : هذا ابني والله ، فدنوت منه كالفزعة من منظره فقلت : يا بني كيف ترى مكانك ؟ فقطب وجهه شم قال:

أنا في الترب مقيلي بالي الأركان جمعا لو ترى أمي رسومي<sup>(۱)</sup> لندرت بالدم دمعا

ثم تمدد في قبره ، فنظرت الى خط أسود ليس ثَمَّ أثر ولا رسم، وتضايق القبر ، قالت : فاستيقظت وأنا والله وجلة مما رأيت (٢) .

وعن الفضل بن مهلهل أخي المفضل وكان من العابدين قال: كان جليس لنا حسن التخشع والعبادة ، يقال له مجيب ، وكان من أجمل الرجال ، فصلى حتى انقطع عن القيام ، وصام حتى اسود ، ثم مرض فيات ، وكان محمد بن النضر الحارثي له صديقا ، ومات محمد قبله، قال : فرأيت محمداً في منامي بعد موت مجيب فقلت : ما فعل أخوك مجيب ؟ قال لحق بعمله ، قلت : فكيف وجهه ذلك الحسن ؟ قال : أبلاه والله التراب (٢) ، قال : قلت : كيف وأنت تقول : لحق بعمله ؟ قال : يا أخي أما علمت أن الأجساد في القبور تبلى ، وأن الأعمال في الآخرة تحيا ؟ قلت : يبلون حتى لا يبقى منهم الأجساد في القبور تبلى ، وأن الأعمال في الآخرة تحيا ؟ قلت : يبلون حتى لا يبقى منهم

<sup>(</sup>١) في (ب): لو ترى أمي (مكاني).

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) في كتاب القبور : أبلاه الله بالتراب .

شيء ثم يحيون يوم القيامة ، قال : إي والله يا أخي يبلون حتى يصيرون رفاتاً ، ثم يحيون عند الصيحة كأسرع من اللمح (١) .

وأنشد بعضهم:

أمسى وقد رَثَّتْ هناك حِبالُهُ أبداً ولا لُطفُ الحبيبِ ينالُهُ وتَفَرَّقَتْ في قبرهِ أوصالُهُ وَتَقَسَّمَتْ من بعده أموالُهُ والمالُ يَذْهَبُ صفوهُ وحلالُهُ(٢)

ما حالً من سكن الثرى ما حالُهُ أمسى ولا رُوحُ الحياةِ تُصيبهُ أمسى وقد دَرَسَتْ محاسنُ وجهِهِ واسْتَبْدَلتْ منهُ المجالِسُ غيرَه ما زالتِ الأيامُ تلعبُ بالفتى

وروى ابن البراء بإسناده عن الفضيل بن عياض قال: رأيت رجلاً يبكي ، قلت : وما يبكيك ؟ قال: أبكاني كلامٌ ، قلت : ما هو ؟ قال : كنا وقوفاً في المقابر، فأنشأ يقول: أتيت القبور فساء لتها(") فأين المعظّم والمحتقر وأين المعظّم والمحتقر وأين القبوي إذا ما قدر (١)

...... وأين الْمُزَّكَّى إذا ما افتخر

وجاء في العاقبة هكذا:

<sup>(</sup>١) كتاب القبور (٧٧)، والبحور الزاخرة ٣٢٨-٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأبيات في البحور الزاخرة ٣٢٨-٣٢٩ الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) في مثير العزم الساكن والعاقبة والإحياء : (فناديتها) ، وفي عيون الأخبار (فناديتهن) .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء وعيون الأحبار جاء الشطر الثاني من هذا البيت هكذا:

فأجابه التراب اعتباراً:

وماتوا جميعاً وماتَ الخبرُ أَمَا لَـكَ فيها ترى (١) مُعْتَبرُ فتمحُو محاسنَ تِلْكَ الصورُ (٢) تَفَانُوْا جميعاً فلا تُخْبِرٌ في السَّائُو المِيعانُ في السَّائِلِ عن أُناس مَنْفُوا تَسروحُ وتغدو بناتُ الثَّرى

وقد روي عن جعفر بن سليهان عن مالك بن دينار أنه قال: أتيت القبور فناديتها.. فذكر الأبيات الثلاثة ثم قال: فهتف بي هاتف:

وبادوا جميعا وباد الخبر

تفانوا هناك فها محبر فذكر الأسات الثلاثة أيضاً.

وروى ابن البراء أيضاً بإسناده أن قبراً أصيبت عليه هذه الأبيات مكتوبة :

فالترب مَضْجَعي من بعد تَثْريفي (٣)

الموتُ أُخْرَجني من دارِ مَمْلَكَتي

..... وأين العزيز إذا ما افتخر

- (١) في (ب) : فيها مضي ، ويؤيد ما أثبته رواية ابن قتيبة والغزالي وعبدالحق .
- (٢) أخرجها ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢/ ٣٢٦، وأوردها الغزالي في الإحياء ٤/ ٥١٥، وعبدالحق في العاقبة (١٨٥) وعزوها لمالك بن دينار، وعندهم جاء البيت الثاني منها ثالثاً، وانظرها أيضاً في البحور الزاخرة / ٢١٧/، ومثير العزم الساكن ٢/ ٣١٨- ٣١٩ ببعض التغاير حيث أوردها ابن الجوزي من رواية ابن شاهين بسنده عن مالك بن دينار.
  - (٣) الشطر الثاني من البيت الأول جاء في العقد الفريد هكذا:

..... والموت أضْرعني من بعد تشريفي

وَخَافَ من بعده (١) رَيْبَ التَّصاريفِ وأسألُ الله فوزي يومَ توقيفي فيها وغرَّهو طولُ التَّساويفِ (٣)

لله عبد ذرأى قَدبري فَداَعبرهُ أَستغفرُ الله من جُرْمي ومن حنفي (٢) هذا مصيرُ بنسى الدنيا وإن نَعِمُوا

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له أنه قرأ على قبر بشيراز (١):

وَنَأَى المزارُ فَأَسْلَموكَ وَأَقْشَعُوا (°) لَمْ يُوْنِ ـ سوكَ وكرب لله لَمْ يُسدُفَعُوا عنك الأحبةُ أَعْرَضُوا وَتَصدَّعُوا (۷)

ذَهَبَ الأَحِبَّةُ بعد طُولِ تَوَدُّدٍ جَدُلُوكَ (٢) أَفْقَرَ ما تكونُ بغرْبَةٍ قُضِىَ القضاءُ وصرْتَ صاحبَ حُفْرَةٍ

<sup>(</sup>١) في (ب) والعقد والعاقبة : وخاف من (دهره) .

<sup>(</sup>٢) الحنف: الميل، وفي العاقبة: من (زللي).

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (٢١٢)، وذكرها ابن الجوزي في مثير العزم الساكن ٢/ ٣٣٠ بسنده عن مالك بن دينار، وأورد البيتين الأولين منها: ابن عبد ربه في العقد الفريد عن الخشني قال: أخبرنا بعض أصحابنا ممن كان يغشى مجلس الرياشي قال: رأيت على قبر أبي هاشم الإيادي بواسط .. فذكرهما، وانظر هذه الأبيات مع تقديم الرابع على الثالث في كتاب العاقبة / ١١٩/.

<sup>(</sup>٤) شيراز بلد بفارس قريبة من نيسابور، وهي حالياً في إيران غرباً .

<sup>(</sup>٥) أقشعوا: تفرقوا (من القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٦) في (ب) والتبصرة والسفاريني : (خذلوك) ، ومعنى (جدلوك) صرعوك، انظر مادة (جدله) في القاموس، وكلا المعنيين صحيح .

<sup>(</sup>٧) كتاب القبور (٢٢٠) ، وانظرها في البحور الزاخرة / ٣٢٩/ ، والأبيات في تبصرة ابن الجوزي ٢/ ٠٥، و ٢/ ١٩٦، ومثير العزم الساكن له ٢/ ٣٣٥ .

وبإسناد له قال: قرئ على قبر من مقابر باب البصرة مكتوب:

عما قَليلٍ سَتنُوي بينَ أمواتِ وتب إلى الله من لَمَو ولَلَّاتِ فَاذُكُرْ مصائِبَ أَيَّامٍ وساعاتِ قد حانَ للموتِ ياذا اللَّب أن يأتي (٢)

يا غافِلَ القَلْبِ عَنْ ذِكْرِ الْمَنِيَّاتِ فَاذْكُرْ مَحَلَّكَ مِنْ قبلِ الحَلُولِ به إنَّ الحِمَامُ (١) لَهُ وقتٌ إلى أجلٍ لا تَطْمَئِنَّ إلى الدنيا وزينتها

وقرئ على قبر آخر بالبصرة:

سَيُعْرَضُ عن ذكري وتُنْسَى مَوَدَّي إذا ما انْقَضَتْ يوماً من العيشِ مدةً<sup>(٣)</sup>

وَيَحْـدُثُ بعـدي للخليـلِ خليـلُ فـإنَّ غَنـاءَ الباكيـاتِ قليــلُ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) الجِمام بكسر الحاء: الموت.

<sup>(</sup>٢) كتاب ذكر الموت (٤٩٩)، وكتاب القبور (٢٢١)، وانظرها في مثير العزم الساكن ٢/ ٣٣٦- ٣٣٧، وذكرها المصنف – رحمه الله – في كتابه لطائف المعارف / ٣٩٣/ دون عزو، وكذا أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٢٩/ أنها مقروءة على قبر بالبصرة.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني : (من الدهر مدتي)، وهو أجود .

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (٢٢٢) ، وتبصرة ابن الجوزي ٢/ ١٩٦، ومثير العزم الساكن ٢/ ٣٣٧، وأوردهما أبو الفرج الأصبهاني عند ترجمة أبي العتاهية في الأغاني ٤/ ١٠٩، وهما في ديوانه ص / ٣١٧/ وفيه تقديم البيت الثاني على الأول وجاء شطره هكذا : (إذا انقطعت عني من العيش مدتي)، وهكذا جاءت في البحور الزاخرة / ٣٢٩/.

وقرئ على قبر آخر مكتوب:

أيها الواقف بالقبر عشاءً وسحر

وقرئ على قبر آخر بالأيلة(٢):

الموتُ بَحْرٌ غالبٌ موجُهُ يا نفسسُ إنِّي قائلٌ فاسمعي ما صاحبَ الإنسانَ في قبرِهِ

وقرئ على قبر آخر مكتوب:

بادِرْ شَبَابَكَ قبلَ وَقْتِ رحيلِهِ

وقرئ على قبر:

ليسَ للميتِ في قَسرُهِ فِطْرُ ناءٍ عن الأَهلِ على قُرْبِهِ

إن في القبر عظاماً بالياتٍ وعبر(١)

تَـضلُّ فيه حِيلةُ الـسابحِ مقالةً مـن مُـشفِقٍ ناصِحِ مثلُ التُّقى والعملِ الصَّالحِ (٣)

واعْمَلْ لِيَوْمِكَ يا أخا الأَشْرافِ''

ولا أضْ حَى ولا عَ شُرُ كَانُهُ القَ بُرُ

<sup>(</sup>١) سقط البيت مع العبارة التي قبله من (أ)، وانظره في كتاب القبور (٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أيلة كما عند ياقوت : مدينة على ساحل بحر القُلزُم - البحر الأحمر - مما يلي الشام، وقيل : هـي آخر الحجاز وأول الشام .

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب القبور (٢٢٧).

وقرئ على قبر بالأيلة:

أنا البعيدُ القريبُ الدارِ مَنْظَرُهُ بين الجنادِلِ والأحجار مَرْهـونُ

وقرئ على قبر ببعض الفلوات:

رحم الله من بَكَى لِغَريبِ فقد عفا غَريبِ فقد عفا غَريبِ فقد عفا غَريبِ فقد عفا غَريبِ فقد عفا الحُمان والصَّفا

وقرئ على قبر:

أنسا في القسير وحسدي أسسلموني لسسنوبي

وقرئ على حائط مقبرة مكتوب :

يا أَيُّها الواقفُ بالقبور قد سَكَنُوا في خَرِبٍ مَغْمُور ينتظِرونَ صَدِيْحَةَ النُّشُور

بين أنساس غُيَّب مُسفُورٌ بينَ الشَّرى وَجَنْدَلِ الصُّخورْ لا تَكُ عن حَظِّكَ في غُرورْ

قد تسبَّراً الأهسلُ منسى

خِفْتُ إِنْ لَم يُعِف عنسي(١)

غداً إلى مَنْزِلِنا تَصِيرْ(١)

وفي كتاب «العجائب» لشَكَّر (٣) الحافظ: قرئ على قبر بطبرستان مكتوب:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٤٣)، ومثير العزم الساكن ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (٢٥٢)، والتبصرة ١/ ٤٨٥، ومثير العزم الساكن ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) هو شُكَّر الحافظ: الإمام العالم المتقن أبو عبدالرحمن محمد بن المنذر السُّلمي الهروي، كان =

غداً تصرون مشلي وكُلُّكُم سوفَ يَسبُلي وسيلي وسيل من كان قبلي

أمسا تَسرَوْنَ محسلي أبسلى السترابُ شسبابي وسسبيلُكم كسسبيلي

ووجد على قبر مكتوب :

وَقَفْتُ على الأحبَّة حينَ صُفَّتُ فلما أن بَكيْتُ وفاضَ دَمْعِي

وقرئ عَلَى قبر :

ولقد وقفت كا وقفت كرا وقفت حَصِلُ لنفسكِ منزلاً

قُبورهُمُ كَأَفراسِ الرِّهانِ رَقْبُ مُكَانِ (١) رَات عيناي بَيْنَهُمُ (١) مكاني (١)

وقد نظرت فها اعتبرت قبل الحصول كها حصلت

وأوصى بعض الوزراء أن يكتب على قبره:

يابعزِّ يَقْتَنيهِ وبقصرٍ يَبْتَنيهِ لَ سلطانٍ وتيهِ بخلهودٍ نرتجيه أيها المغرورُ في الدُّنو وبأهال وباللها كم سحبنا عليها ذي نحسبُ الأفلاك تجري

<sup>=</sup> واسع الرواية جيد التصنيف توفي سنة ثلاث وثلاثمئة.

<sup>(</sup>١) في (أ): (بعدهم)، وما أثبته أجود وهو موافق لمصدريه الآتيين.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما الغزالي في الإحياء ٤/ ١٩، وعبدالحق في العاقبة (١٨٦).

#### إذ طوانسا الموتُ طيّساً فاعتبرُ ما نحن فيه فِ (١)

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن الحسين حدثني أبو عمر العمري حدثني عبدالله ابن صدقة بن مرداس البكري عن أبيه عن شيخ حدثه بقرية من بلاد أنط ابلس (۲) قال: كان ثلاثة إخوة: أمير يصحب السلطان ويُؤمَّرُ على المدائن والجيوش، وتاجر موسر مطاع في ناحيته، وزاهد قد تخلى لنفسه وتخلى لعبادة ربه، قال: فحضرتِ العابدَ الوفاة، فاجتمع عنده أخواه، فقال لها: إذا مت فغسلاني وكفناني وادفناني على نشز من الأرض، واكتبا على قبري:

وكيفَ يَلَذُ العَيْشَ من هو عالِمٌ بأنَّ إلهَ الخلقِ لا بُدَّ سائِلُهُ في فاعِلُهُ في فاعِلُهُ في فاعِلُهُ في فاعِلُهُ

فإذا أنتها فعلتها ذلك فأتياني كل يوم مرة لعلكها أن تتعظا ، قال : ففعلا ذلك ، فكان أخوه يركب في جنده حتى يقف على القبر ، فينزل فيقرأ ما عليه ويبكي ، فلها كان اليوم الثالث وأراد أن ينصرف ، سمع هدة من داخل القبر كاد أن ينصدع لها قلبه ، فانصرف مذعوراً فزعاً ، فلها كان من الليل رأى أخاه في منامه ، فقال له : أي أخي ، ما الذي سمعتُ من قبرك ؟ قال : تلك هدة المقمعة ، قيل لي : رأيتَ مظلوماً فلم تنصره ، فأصبح مهموماً ، فدعا أخاه وخاصته وقال : ما أرى أخي أراد بها أوصى أن يُكتب على

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأبيات في كتاب ذكر الموت (٤٩٥)، وكتاب مثير العزم الساكن ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) (أنطابلس) قال ياقوت: هي مدينة بين الإسكندرية وبرقة ، فتكون طرابلس ليبيا، وقد صرَّح بذلك ابن عساكر والسيوطي عند ذكرهما للقصة، ونقلها السفاريني باسم (طرابلس) عن المصنف أيضاً.

قبره غيري ، وإني أشهدكم أن لا أقيم بين ظهرانيكم أبداً ، قال : فترك الإمارة ولزم العبادة، وكتب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك ، فكتب أن خلوه وما أراد ، فحضرته الوفاة وهو في جبل مع بعض الرعاة ، فبلغ أخاه ، فأتاه فقال له : إذا مت فادفني إلى جانب أخي واكتب على قبري :

بأنَّ المنايا بَغْتةً سَتُعاجِلُهُ وتُسْكِنهُ البيتَ الذي هو آهِلُهُ

وكيفَ يَلَذُّ العيشَ مَن كان مَوقِنا فَتَسْلبه مُلْكاً عظيماً ونَخْوةً ()

ثم تعاهدني ثلاثة بعد موتي ، وادع الله لي لعل أن يرحمني ، ومات ، ففعل به أخوه ذلك ، فلما كان في اليوم الثالث وأراد أن ينصر ف سمع وجبة من قبره كادت أن تذهل عقله ، فرجع حزيناً قلقاً ، فلما كان الليل إذا بأخيه في منامه قد أتاه ، قال : فقلت له : أي أخي أتيتنا زائراً ، قال : هيهات يا أخي ، بَعُد المزار فلا مزار ، وأطمأنت بنا الدار ، قلت : فاحي أنت ؟ قال : بخير ما أجمع التوبة لكل خير ! قلت : فكيف أخي ؟ قال : يا أخي كيف أنت ؟ قال : بخير ما أمرنا وراءكم ؟ قال : من قدم شيئاً وجده ؛ فاغتنم وجدك قبل فقدك ، فأصبح أخوه معتزلاً ، ففرق ماله وقسم رباعه (۱) ، وأقبل على طاعة ربه ، ونشأ له ابن كأهنأ الشباب وجهاً وجمالاً ، فأقبل على المكاسب والتجارة حتى بلغ منها الغاية ، وحضرت الوفاة أباه فقال له : إذا مت فادفني مع عمومتك واكتب على قرى هذين البيتين :

<sup>(</sup>١) في كتاب القبور : وبهجة .

<sup>(</sup>٢) الرباع : المنازل والدور .

إلى جَدَثِ (١) تُبلي الشَّبابَ منازِلُهُ (١) سريعاً ويُعبلَى جسْمُهُ ومفاصِلُهُ

وكيفَ يَلَذُّ العيشَ مَن هـو صـائرٌ ويَذْهبُ رَسْمُ<sup>(٣)</sup> الوجْهِ من بعدِ ضويّهِ

فإذا متُ فتعاهدني بنفسك ثلاثاً وادع الله لي ، ففعل ، فلم كان في اليوم الثالث سمع من القبر صوتاً اقشعر منه جسده ، وتغير لونه ، ورجع منه محموماً إلى أهله ، فلم كان في الليل أتاه أبوه في منامه ، فقال: أي بني أنت عندنا عن قليل والأمر بأخرة والموت أقرب من ذلك ، فاستعد لسفرك وتأهب لرحيلك ، وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن ، إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم ، ولا تغتر بها اغتر به البطالون قبلك من طول آمالهم ، فقصر وا عزائمهم وزادهم ، فندموا عند الموت أشد الندامة ، وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسف ، فلا الندامة عند الموت تنفعهم ، ولا حمدوا أنفسهم على التقصير ، أنقذك الله من شر ما وافي به المغبونون (أ) مليكهم يوم القيامة ، أي بني بادر ثم بادر ثم بادر ثم بادر ثم بادر ثم بادر ثم بادر

قال فدخلت عليه صبيحة ليلته من هذه الرؤيا فقصَّها علينا وقال: ما أرى الأمر إلا كما قال أبي ، ولا أرى الموت إلا قد أظلني ، فجعل يفرق ماله ويتصدق ويقضي ما عليه من الدين ، ويستحل خلطاءه ومعامليه ، ويسلم عليهم ويودعهم ويودعونه ، وكان يقول: قال أبي: فبادر ثم بادر ثم بادر فهذه ثلاث ساعات قد مضت ، وليست

<sup>(</sup>١) الجدث: القبر.

<sup>(</sup>٢) في كتاب القبور ، ومثير العزم : مناهله .

<sup>(</sup>٣) في بعض مصادره التالية : ويذهب (حسن) الوجه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) أي الغافلون والخاطئون .

جما، أو ثلاثة أيام وأنّى لي بها، أو ثلاثة أشهر، وما أراني أدركها، أو ثلاث سنين، فهو أكثر من ذلك، وما أحب أن يكون ذلك كذلك، فلم يزل يُعطي ويتصدق ثلاثة أيام، حتى إذا كان في آخر اليوم الثالث – من هذه الرؤيا – دعا أهله وولده، فودّعهم وسلم عليهم، ثم استقبل القبلة، فمدد نفسه، وغمض عينيه، وتشهد شهادة الحق، ثم مات، قال: فمكث الناس أحياناً ينتابون قبره من الأمصار، فيصلون عليه، وذكر صدقة بن مرداس في أول حديثه هذا: أنه نظر إلى القبور الثلاثة على شرف من الأرض بقرب هذه القرية وقرأ ما عليها من الكتابة والله أعلم (۱).

<sup>(</sup>۱) كتاب القبور (۲۱۸) ، وتاريخ دمشق كما في مختصره لابن منظور ۲۱/ ۷۲-۷۷ وفيها بعض التغاير في العبارات، وأورد هذه القصة السيوطي في شرح الصدور ۲۹۲-۲۹۳ وعزاها لابن عساكر عن صدقة بن يزيد، كما أوردها السفاريني في البحور الزاخرة ۲۳۱-۲۳۳ عن المصنف، وانظر أبياتها في مثير العزم الساكن ۲/ ۳۲۹.



# في استحباب تذكر أهل القبور والتفكر في أحوالهم وذكر أحوال السلف الصالح في ذلك

خرّج الإمام أحمد والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود عن النبي على قال: «استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحيي والحمد لله، قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي، وأن تحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»(١).

<sup>(</sup>۱) حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه: الإمام أحمد في المسند رقم / ٣٦٧١ وقال أحمد شاكر عنه: سنده ضعيف، والترمذي رقم / ٢٤٦٠ وقال: هذا حديث غريب إنها نعرفه من هذا الوجه ..، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٣ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه النهبي، وأخرجه البيهقي في الآداب رقم / ١١٥٥ / ، والبغوي في شرح السنة ٢٣٤ وقال: هذا حديث غريب .

كلهم رووه من طريق واحدة عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعلته الصباح بن محمد، قال عنه الذهبي في الميزان: رفع حديثين هما من قول=

وخرج الطبراني نحوه من حديث عائشة عن النبي ﷺ: «أنه قال ذلك على المنبر والناس حوله ، وقال فيه : وليذكر القبور والبلى، فها زال يردد ذلك عليهم حتى سمعتهم يبكون حول المنبر »(١).

ويروى نحوه من حديث الحسن مرسلاً عن النبي ﷺ (٦).

وخرج الترمذي والحاكم من من حديث أسهاء بنت عميس عن النبي الله قال : «بئس العبدُ عبدٌ تخيل واختال (١٠) ، ونسى الكبير المتعالِ ، بئس العبدُ عبد تجبر واعتدى

= عبدالله، يقصد هذا وآخر غيره .

قلت : لكن أخرج الحديث أيضاً أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٠٩ من طريق أخرى وقال بعده : غريب من حديث عقبة وقتادة لم نكتبه إلا من حديث عبدالله بن رشيد بن مجاعة .

- (۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۳٤٢) وقوله: فها زال يبردد .. النخ ساقط منه ، وذكره من حديث عائشة رضي الله عنها في مجمع الزوائد ۱/ ۲۸٦-۲۸۷ وقال الهيثمي: وقيه إبراهيم بن إسهاعيل بن أبي حبيبة وهو متروك. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٢٣٩ وعزاه للطبراني في الأوسط دون أن يتكلم عليه .
- (٢) ذكره الهيثمي عقب حديث السيدة عائشة السابق وقال: رواه الطبراني وفيه عيسى بن إبراهيم القرشي وهو متروك.
  - (٣) أخرجه مرسلاً عن الحسن : ابن المبارك في الزهد رقم / ٣١٧/.
- (٤) قال ابن الأثير في جامع الأصول : (تخيل واختال) هو تفعّل وافتعل، من الخيلاء وهـو العجب والتكبر في الأفعال .

ونسي الجبار الأعلى ، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبِلَى ، بئس العبد عبد عتا وطغى ، ونسي المبتدى والمنتهى ، بئس العبد عبد يَخْتِل (١) الدنيا بالدين ، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات ، بئس العبد عبدٌ طَمَعٌ يقوده ، بئس العبد عبد هَوى يُضِلُّه ، بئس العبد عبد رَغَبٌ يُذلُّه» (٢) .

وخرج الطبراني من حديث نعيم بن همار الغطفاني عن النبي ﷺ نحوه (٣).

وخرج ابن أبي الدنيا بإسناده عن الضحاك قال: قال رجل: يا رسول الله من أزهد الناس؟ قال: «من لم ينس القبر والبلى، وترك فضل زينة (١) الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يَعُدَّ غداً من أيامه، وعدّ نفسه من أهل القبور »(٥).

<sup>(</sup>١) (الختل): الخداع والمكر، يريد: أنه يمكر ويخدع الناس بالدين ليحصل الدنيا.

<sup>(</sup>٢) حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب رقم (١٧) / ٢٤٤٨/ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، وأخرجه الحاكم ٤/ ٣١٦ وقال: هذا حديث ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع من الجرح، وإذا كان هكذا فإنه صحيح ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي وقال: إسناده مظلم، كما أخرجه الطبراني في الكبير ٤٢/ ١٥٦ (٤٠١).

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الزهد، باب منه في المواعظ ١٠ / ٢٣٧ وقال: رواه الطراني وفيه طلحة بن زيد الرقى وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة (فضل) من (أ)، وهي موجودة في (ب) والترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>٥) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٢٤٠ وقال: رواه ابن أبي الدنيا وهـو مرسـل. وذكـره أيضاً الحافظ ابن عبدالبر في بهجـة المجـالس ٣/ ٣١٩ مـن كـلام عـلي رضي الله تعـالي عنـه ، =

وخرج الترمذي من حديث ابن عمر قال: « أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي (١) قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وَعُدَّ نفسَك من أهل القبور»(٢).

وخرج البخاري أوله<sup>(٣)</sup>.

= والجملة الأخيرة عندهما هكذا (وعدَّ نفسه من الموتي) .

(١) لفظة (بمنكبي) هي رواية البخاري . أما الترمذي وأحمد وابن ماجه فهي عندهم (ببعض جسدي).

(٢) حديث ابن عمر رضي الله عنها أخرجه: الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في قِصَر الأمل رقم / ٢٣٣٣/، ووكيع في الزهد رقم / ١١/، والإمام أحمد في المسند رقم / ٢٣٣٣/. وابن المبارك في الزهد رقم / ١١٢/. وابن ماجه: كتاب الزهد، باب مثل الدنيا رقم / ١١٤/. والبيهقي في الآداب رقم / ١١٢١/. والبغوي في شرح السنة / ١٤/ ٢٣٠-٢٣١. كلهم من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. وليث متكلم فيه كها في الميزان والتهذيب. وقال الحافظ في الفتح عند شرحه للحديث من رواية البخاري الآتية: وقد أخرجه أحمد والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق حاد بن شعيب عن .. ١١/ ٢٣٨.

قلت : إلا أن الشيخ أحمد شاكر صحح إسناد هذا الحديث عند تعليقه عليه في المسند ونقل كلام الحافظ في الفتح ثم قال : وقد بينا في (الحديث) رقم / ١١٩٩ أن ليثاً ثقة تكلموا في حفظه وأنه كغيره من الرواة يُترك ما يظهر خطؤه فيه . هذا وإذا كان علة الحديث ليثاً فقد خرجه ابن حبان في روضة العقلاء / ١٤٨ من طريق الأعمش عن مجاهد بدون ذكر ليث. والله أعلم.

(٣) والحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ كن في الدنيا .. رقم / ٦٤١٦ / . ولقد شرح ابن حبان البستي هذا الحديث عند تخريجه له في روضة العقلاء ص/ ١٤٨ / = وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سريع الشامي قال: قال عمر بن عبد العزيز لرجل من جلسائه: أيا فلان لقد أرقت الليلة متفكراً، قال: فيمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره، لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته، ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام، ويجري فيه الصديد، وتخترقه الديدان مع تغير الرائحة وبَلْي الأكفان، بعد حسن الهيئة، وطيب الرائحة، ونقاء الثوب، قال: ثم شهق شهقة خر مغشياً عليه (۱).

وعن محمد بن كعب القرظي قال: بعث إليّ عمر بن عبد العزيز فقدمت عليه فأدمت النظر إليه فقال في: يا ابن كعب إنك لتنظر إليّ نظراً ماكنت تنظره إليّ بالمدينة، قال: قلت: أجل يا أمير المؤمنين، يعجبني ما حال من لونك، ونحل من جسمك، قال: فكيف بك يا ابن كعب لو رأيتني بعد ثالثة في القبر، وقد ثبتت عيناي (٢) على

<sup>=</sup> فقال: فقد أمر النبي إلى النبي الله المنه الخبر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل؛ فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا، إذ الغريب وعابر السبيل لا يقصدان في الغَيبة الإكثار من الثروة، بل القناعة إليهم أقرب من الإكثار من الدنيا.

وقال الإمام النووي عند شرحه للحديث في رياض الصالحين رقم / ٤٦٩ / : قالوا في شرح هذا الحديث معناه : لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بها يتعلق به الغريب في غير وطنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم أيضاً في الحلية ٥/ ٢٦٨ عن أبي سريع وله تتمة .

وأورده الغزالي - كما عند المُصنف - في الإحياء ٤/ ١٧ ٥، كما ذكره ابن كثيرٌ في التــاريخ مــثلهما ٩/ ٢١٢، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢١٥/ عن الإشبيلي في العاقبة .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : وقد ثبتت (حدقتاي) .

وجنتي ، وخرج الصديد والدود من منخري ؟ لكنت لي أشد نكرة ! (١)

وعن وهيب (٢) بن الورد قال: بلغنا أن رجلاً فقيها (٣) دخل على عمر بن عبد العزيز فقال: سبحان الله! كأنه تعجب من أمره الذي هو عليه، وقال له: تغيرت بعدنا! فقال له عمر: [ وتبينت ذلك؟ فقال له: الأمر أعظم من ذلك، فقال له] (٤): يافلان (٥) فكيف لو رأيتني بعد ثلاث؟ وقد أُدخلتُ قبري، وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين، وتقلصت الشفتان عن الأسنان، وانفتح الفم، ونتأ البطن فعلا الصدر، وخرج الصديد من الدبر (١).

وعن شعيب (٧) بن أبي حمزة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض مدائن الشام: أما بعد، فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل، وكم للدود في جوفه من طريق تُخترق، وإني أحذركم ونفسي - أيها الناس - العرضَ على الله عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣/ ٣٢٥، وابن سعد في الطبقات ٥/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) كان في ( أ ) : عن (وهب) بن الورد، خطأ وإنها هو (وُهيب) بن الورد، كما في (ب) وابن سعد، وانظر تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) سهاه في رواية ابن سعد : محمد بن كعب القرظي .

<sup>(</sup>٤) ما بين معكو فتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): يا (أبا) فلان.

<sup>(</sup>٦) أخرجها ابن سعد في الطبقات ٥/ ٣٧٠-٣٧١ بأطول مما هنا.

<sup>(</sup>٧) كان في (أ) شيبة ، تصحيف ، وإنها هو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بـشر الحمصي، ثقة عابد مات سنة ١٦٢هـ (تقريب التهذيب).

وروى أبو نعيم الحافظ بإسنادٍ له أن عمر بن عبد العزيز شيّع مرة جنازة من أهله ، ثم أقبل على أصحابه ووعظهم ، وذكر الدنيا فذمها ، وذكر أهلها وتنعمهم فيها ، وما صاروا إليه بعدها من القبور ، فكان من كلامه أن قال : إذا مررت بهم فنادهم إن كنت منادياً ، وادعهم إن كنت داعياً ، ومر بعسكرهم ، وانظر إلى تقارب منازلهم ، سل غنيهم: ما بقي من غناه ؟ وسل فقيرهم : ما بقي من فقره ؟ وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون ، وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون ، وسلهم عن الجلود الرقيقة، والوجوه الحسنة، والأجساد الناعمة ، ما صَنع بها الديدان ؟ محت الألوان ، وأكلت اللحمان ، وعفرت الوجوه ، ومحت المحاسن ، وكسرت الفقار ، وأبانت الأعضاء ، ومزقت الأشلاء ، وأين حجالهم(١) وقبابهم ؟ وأين خدمهم وعبيدهم وجمعهم ومكنوزهم ؟ والله ما زودوهم فراشاً ، ولا وضعوا هنا متكأً ، ولا غرسوا شجراً، ولا أنزلوهم من اللحد قراراً ، أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل ، وفارقوا الأحبة ، وكم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوهم بالية ، وأجسادهم من أعناقهم بائنة (٢) ، وأوصالهم ممزقة ، وقد سالت الحدق على الوجنات ، وامتلأت الأفواه دماً وصديداً ، ودبت دواب الأرض في أجسادهم ، ففرقت أعضاءهم ، ثم لم يلبثوا والله إلا اليسير

<sup>(</sup>١) في (ب): وأين (حجابهم)، تصحيف لأنه ذكر بعدها الخدم والعبيد، وما أثبته من الحلية، ومعنى (حجالهم) كما في الصحاح والقاموس واللسان: الحجلة: واحدة حجال العروس وهي بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور.

<sup>(</sup>٢) في الحلية: (نائية) والمعنى والرسم واحد.

حتى عادت العظام رميهاً ، قد فارقوا الحدائق ، وصاروا بعد السعة إلى المضائق .

قد تزوجت نساؤهم ، وترددت في الطرق أبناؤهم ، وتوزعت القرابات ديارهم وتراثهم (١) ، فمنهم والله الموسّع له في قبره ، والغض الناظر فيه المتنعم بلذته .

يا ساكن القبر غداً ما الذي غرك من الدنيا ؟ هل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء ، ونهرك المطرد ؟ وأين ثهارك اليانعة ؟ وأين رقاق ثيابك ؟ وأين طيبك وبخورك ؟ وأين كسوتك لصيفك وشتائك ؟ أما والله قد نزل بهم الأمر ، فها يدفع عن نفسه دخلاً ( ) وهو يرشح عرقاً ، ويتلمظ عطشاً ، يتقلب في ( ) سكرات الموت وغمراته ، جاء الأمر من السهاء ، وجاء غالب القدر والقضاء .

هيهات هيهات : يا مغمض الوالد والأخ والولد ، وغاسله ، يا مكفن الميت وحامله ، ويا مدخله () في القبر ، وراجعاً عنه ، ليت شعري كيف كنت على خشونة الثرى ؟ وياليت شعري بأي خديك بدأ البلى ؟ يا مجاور الهلكات صرت في محلة الموتى ، ليت شعري ، ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا ؟ وما يأتيني به من رسالة ربى ؟

<sup>(</sup>١) التراث مثل الميراث: ما وُرِثَ.

<sup>(</sup>٢) في (ب) والحلية : (وجلا)، وكلاهما يلائم المعنى، فالدخل: هو ما داخلك من فساد في العقل أو الجسم من الغدر والمكر والداء والخديعة ، والوجل : هو الخوف .

<sup>(</sup>٣) في الحلية: (من) سكرات الموت.

<sup>(</sup>٤) في الحلية : (يا مخليه) في القبر .

ثم انصرف ، فما عاش بعد ذلك إلا جمعة(١).

وقد رُوي عنه من وجوه كثيرة متعددة أنه قال في آخر خطبة خطبها رحمة الله عليه: ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين ، ثم يرثها بعدكم الباقون ، كذلك حتى تُردَّ إلى خير الوارثين ؟ وفي كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً قد قضى نحبه فتودعونه ، وتدعونه في صدع من الأرض غير ممهد ولا موسد ، قد فارق الأحباب ، وخلع الأسباب ، وسكن التراب ، وواجه الحساب ، غنياً عما خلف ، فقيراً إلى ما قدم (٢).

وكان ينشد هذه الأبيات ويروى أنه كان في جنازة في مقبرة، فرأى قوماً يهربون من الشمس إلى الظل فأنشدها:

أو الغبارُ بخاف الشَّينَ (٣) والشَّعثَا فكيف يسكُن يوماً راخهاً جدثاً يطيل تحت الثرى في غَمِّها اللَّبَثَا (٤)

من كان حين تصيب الشمسُ جبهتَهُ و يألفُ الظِلَّ كي تَبْقَى بشاشتُه في ظلل مقررة غربراءَ مُظْلمةٍ

ففي الزهد الكبير للبيهقي:

في قعر مقفرة غراء مظلمة

يطيل تحت الشرى في جوفها اللبشا

<sup>(</sup>١) أخرجها أبو نعيم كاملة في الحلية ٥/ ٢٦٢-٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) ذكرها الحارث المحاسبي رحمه الله في الرعاية / ١٥٠/ وأخرجها ابن الجوزي في سيرة ومناقب عمر بن العزيز ٢٥٩-٢٦٠ من عدة وجوه .

<sup>(</sup>٣) الشَّيْن كما في الصحاح: ضد الزَّيْن.

<sup>(</sup>٤) جاء هذا البيت على عدة وجوه غير هذا:

تجهزي بجهازٍ تبلغين به يا نفسُ قبل الردى لم تُخْلَقي عبَشَا(')
وروى ابن أبي الدنيا أن محمد بن واسع دخل على بلال بن أبي بردة ('') فسأله عن القدر فقال له: جيرانك من أهل القبور فكر فيهم ، فإن فيهم شغلاً عن القدر ('').

= وفي بهجة المجالس لابن عبدالبر:

في قعر مظلمة غبراء موحشة

وفي سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي :

في قعسر مظلمة غسبراء مقفرة

في بطن مظلمة غيراء مقفرة

جليلاً كريهاً ، مات سنة نيف وعشرين ومائة .

وفي الكامل للمبرد:

يطيل تحت الشرى في قعرها اللبشا

يطيل فيها - ولا يختارها - اللبشا

كسيها يُطيل بها في بطنها اللبشا

(۱) نسبت هذه الأبيات لعمر بن عبدالعزيز كها في مناقب وسيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي ص٢٦٣ وخرجها من قول محمد بن أبي يعقوب الدينوري أنه قال: من أصح ما روي لعمر بن عبدالعزيز من الشعر هذه الأبيات، ثم ذكرها. وكذا عزاها الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٨ لعمر بن عبدالعزيز على أنها من شعره. وجاء في الكامل للمبرد ٢/ ٧٧٤ وبهجة المجالس لابن عبدالبر على أن عمر رحمه الله كان يتمثل بها. أما البيهقي في الزهد الكبير رقم / ١٣٦ وابن الجوزي في مناقب عمر ص/ ٢٦٢ ذكراها على أنها من قول عبدالأعلى القرشي. (٢) بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه كان أميراً على البصرة وقاضياً لها وكان

(٣) أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٤٢/ عن المصنف رحمه الله، وأخرجها أبو نعيم في الحلية ٢/ ٣٥٤ بغير هذا اللفظ: قال: قال بلال بن أبي بردة لمحمد بن واسع: ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: أيها الأمير إن الله عزّ وجلّ لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره=

وعن مغيث الأسود الزاهد قال: زوروا القبور كل يوم بفكركم (١).

وقال النضر أبو المنذر (٢) لإخوانه: زوروا الآخرة في كل وقت بقلوبكم، [وشاهدوا الموقف بتوهمكم، وتوسدوا القبور بقلوبكم]، واعلموا أن ذلك كائن لا محالة، فمختار لنفسه ما أحب من المنافع والضرر (٣).

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مضاء (١) بن عيسى يقول: رحم الله قوماً زاروا إخوانهم بقلوبهم في قبورهم، وهم قيام في ديارهم، يشيرون إلى زيارتهم بالتفكر في أحوالهم.

وقال ابن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة ، فناداه فقال: يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنيا ، لك فيهما معتبر: كنز الأموال ، وكنز الرجال (٥٠).

<sup>=</sup> إنها يسألهم عن أعمالهم . وقلت : وفي إجابة محمد بن واسع لبلال على رواية ابن أبي الدنيا ما يسمى بأسلوب الحكيم ، فانتبه للعظة يرحمك الله .

<sup>(</sup>۱) في (أ) والبحور الزاخرة / ٣٤٢/ (تفكركم) ، وفي ذكر الموت (تذكركم) ، والآثار التي بعده تقوي ما أثبته، والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت (١٥٥)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ١٤٣، وما ذكره المصنف أوله فقط ، كما أخرجه أبو الشيخ في العظمة بلفظ (تذكركم (الموت)) رقم / ٢٩/ وجاء الاسم فيه هكذا (مغيث بن الأسود).

<sup>(</sup>٢) في كتاب ذكر الموت : النضر (بن) المنذر .

<sup>(</sup>٣) كتاب ذكر الموت (١٥٤)، وذكرها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٤٢/.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٩١ يروي عنه أحمد بن أبي الحواري .

<sup>(</sup>٥) ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء أثناء ترجمته لابن المبارك ٨/ ٤٠٩.

قال ابن أبي الدنيا: ثنا محمد النخعي قال: انتفض غنام بن علي يوماً وهو مع أصحابه، فقال له بعضهم: ما الذي أصابك؟ قال: ذكرت اللحد.

قال : وحدثني محمد بن أحمد قال : قال هشام الدستوائي : ربم ذكرت الميت إذا لُفَّ في أكفانه فأعظ بنفسي (١) .

ومما يروى لابن المبارك رحمة الله عليه:

والأقربين صاعداً فصاعداً يا من يُرجِّي أن يكون خالدا

إن الذي قد دفن الأباعدا أجدر به أن يذكر الملاحدا

ضربت فاعمله (<sup>۲)</sup> حديداً بارداً (<sup>۳)</sup>

قال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن:

ولا ينسيَنَّ القبرَ ناسٍ ولا الـبِلى كرامته أن يوقروه من الشرى<sup>(1)</sup> لِيبُكِ لأهوال القيامة من بكى كفى حزناً يوماً ترى فيه مكرما

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) ، وهي غير واضحة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فاعلمه.

<sup>(</sup>٣) كتاب القبور (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) كتاب ذكر الموت (٥٥٢).



# في ذكر كلمات منتخبة من كلام السلف الصالح في الاتعاظ بالقبور ، وما ورد عنهم في ذلك من منظوم ومنثور

قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: كان أبو بكر الصديق يقول في خطبته: أين الوضاءة (۱) الحسنة وجوههم ، المعجبون بشبابهم ؟ الـذين كـانوا يُعطون (۱) الغلبة في مواطن الحرب ؟ أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان ؟ قد تضعضع بهم الـدهر، وصاروا في ظلمات القبور ، الوَحا الوَحا، النجا النجا ".

<sup>(</sup>١) في الحلية : أين (الوضآء) ، ومثلها في الرسم في كتاب ذم الدنيا .

<sup>(</sup>٢) عند السفاريني: الذين كانوا (لا يعطون).

<sup>(</sup>٣) كتاب ذم الدنيا (٤٦) ، والأثر ذكره المحاسبي في الرعاية ص١٤٨ ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية من نفس الطريق ١/ ٣٤–٣٥، وذكره الغزالي في الإحياء ٣/ ٤٨٤ ، وأورده السفاريني في البحور / ٣٤٢ ، ومعنى الوحا ، الوحا : الإسراع ، الإسراع ، والبدار البدار ، ومثلها النجا ، النجا ، وفي الصحاح : يمد ويقصر .

وروى ابن أبي الدنيا عن الحسن أنه مر به شاب ، وعليه بزة (١) له حسنة ، فدعاه فقال : ابن آدم معجب بشبابه ، معجب بجهاله ، كأن القبر قد وارى بدنك ، وكأنك قد لاقيت عملك ، ويحك داوِ قلبك ، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم (٢).

وعن عبد الله بن العيزار قال: لابن آدم بيتان: بيت على ظهر الأرض، وبيت في بطن الأرض، فعمد للذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه، وجعل فيه أبواباً للشهال، وأبواباً للجنوب، وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه، ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فأخربه، فأتى عليه آتِ فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته، كم تقيم فيه؟ قال: لا أدري، قال فالذي أخربته، كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي، قال: تُقِرّ بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل! (7).

وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط:

ليلة تبيت مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبلها ، وليلة صبيحتها يوم القيامة ، ويـوم يأتيك البشير من الله تعالى ، إما بالجنة أو النار ، ويـوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك (٤٠) .

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و (ب) والسفاريني، وعند أبي نعيم في الحلية كها سيأتي : بردة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ١٥٤، وذكرها السفاريني في البحور /٣٤٣/.

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في رسالته (يتبع الميت ثلاث) ص/ ٤١/ وأورده السفاريني في البحور الزاخرة /٣٤٣/، وقد سقط منه بعض الألفاظ في (أ).

<sup>(</sup>٤) أورده السفاريني في البحور الزاخرة أيضاً / ٣٤٣/.

وعن عمر بن ذر أنه كان يقول في مواعظه: لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من الأجساد البالية ، لجدوا واجتهدوا في أيامهم الخالية ، خوفاً ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار.

وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: القبر منزل بين الدنيا والآخرة، فمن نزله بزاد ارتحل به إلى الآخرة: إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وعن الحسن قال: أوذنوا بالرحيل، وحُبس أولهم على آخرهم وهم يلعبون.

وقال رجل لبعض السلف: أوصني ، قال: عسكر الموتى ينتظرونك(١).

وكان أبو عمران الجوني<sup>(۲)</sup> يقول: لا يغرنكم من ربكم طول النسيئة<sup>(۳)</sup> وحسن الطلب، فإنَّ أُخذه أليم شديد، حتى متى تبقى وجوه أولياء الله بين أطباق التراب؟ وإنها هم محبوسون لبقية آجالكم، حتى يبعثهم الله إلى جنته وثوابه<sup>(۱)</sup>.

وعن محمد بن واسع قال : كل يوم ينتقل منا إلى المقابر ثلة ، وكأنك بهذا الأمر قد عم آخرنا حتى يلحق بأولنا .

<sup>(</sup>١) أخرجها أبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٥٦ بسنده عن داود الطائي.

<sup>(</sup>٢) أبو عمران الجوني هو الإمام الثقة عبدالملك بن حبيب البصري وثقه يحيى بن معين وغيره، وكان الغالب عليه الكلام في الحكم، توفي سنة ثلاث وعشرين ومئة عن سن عالية .

<sup>(</sup>٣) النسيئة : أي التأخير .

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو نعيم في الحلية من روايتين بنفس السند ٢/ ٣٠٩ ، وذكرها السفاريني في البحور الزاخرة ٣٤٣-٣٤٣ .

وشهد الحسن جنازة فاجتمع عليه الناس ، فقال : اعملوا لمثل هذا اليوم - رحمكم الله - فإنها هم إخوانكم تقدموكم ، وأنتم بالأثر ، أيها المخلّف بعد أخيه أنت الميت غداً ، والباقي بعدك هو الميت في أثرك ، أولاً فأولاً حتى توافوا جميعاً ، وقد عمكم الموت، واستويتم جميعاً في كربه وغصصه ، ثم تخليتم جميعاً إلى القبور ، ثم تنشرون جميعاً ، ثم تعرضون على ربكم عزّ وجلّ .

وقال صفوان بن عمرو<sup>(۱)</sup>: وقد ذكروا النعيم فَسمُّوا أناساً ، فقال رجل : أنعم الناس أجساداً في التراب قد أمنتَ العذاب تنتظر الثواب .

وقال مسروق: ما من بيتِ<sup>(۱)</sup> خيرٌ للمؤمن من لحده ، قد استراح من هموم الدنيا وأمن عذاب الله عزّ وجلّ <sup>(۱)</sup>.

وقال بشر بن الحارث(٤): نِعْمَ المنزل القبر لمن أطاع الله.

 <sup>(</sup>١) صفوان بن عمرو بن هرم الإمام المحدث الحافظ أبو عمرو السكسكي الحمصي محدث حمص أدرك أبا أمامة وروى عن الكبار، ثقة مأمون توفي سنة خمس وخمسين ومائة .

<sup>(</sup>٢) عند ابن أبي شيبة وأبي نعيم : ما من (شيء) .

<sup>(</sup>٣) كان في (أ): أو من عذاب الله، وما أثبته من (ب) ومصادره التالية ، حيث أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم / ٢٧٤/، وابن أبي شيبة في المصنف ١٣/ ٢٠٤، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) بشر بن الحارث: المعروف بالحافي كان من كبار الصالحين وأعيان الأتقياء المتورعين، أصله من مرو وسكن بغداد، وكان له ثلاث أخوات زاهدات عابدات، توفي رحمه الله سنة ست وعشرين ومائتين.

وقال الفضل(١) بن غسان : مر رجل بقبر محفور فقال : نِعم المقيل للمؤمن هذا .

قال: ونظر رجل إلى القبور فقال: أصبح هؤلاء زاهدين فيها نحن فيه راغبون.

وعن عقبة البزار قال: رأى أعرابي جنازة فأقبل يقول: هنيئاً هنيئاً يا صاحبَها، فقلت: علامَ تهنئه ؟ قال: كيف لا أهنئ من يُذهَب به إلى حسن جواره، كريم نزله، عظيم عفوه، قال: فكأني لم أسمع (٢) ذلك القول إلا تلك الساعة.

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو مالك البجلي عن أبي معاوية قال: قلّ ما لقيني مالك بن مغول إلا قال لي:

#### خدر القبر إن للقبر شانسا

لا تغرنك الحياة وقدم واحـــ

قال: وحدثنا أحمد بن محمد الأزدي ثنا حامد بن أحمد بن أسد (٢) قال: أخذت بيد علي بن جبلة يوماً فأتينا أبا العتاهية فوجدناه في الحمام فانتظرناه، فلم يلبث أن جاء، فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل وكان جميلاً، فتأمله أبو العتاهية وقال متمثلاً:

نَ وتبلى الوجوه تحت التراب

يا حسان الوجوه سوف تموتو

فأقبل علي بن جبلة فقال: اكتب

يا مُرَبِّي شبابَه للتراب

سوف يلهو البلى بِغَضِّ الشباب

<sup>(</sup>١) في (ب): المفضل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لم أعرف.

<sup>(</sup>٣) في الجليس الصالح: (أسيد).

يا ذوي الأوجهِ الحسانِ المصونا أكثروا من نعيمِها أو أَقِلُوا قد نعتك الأيامُ نعياً صحيحاً

تِ وأجسامِها الغضاضِ الرطابِ سـوفَ تُهـدونها لِعفْـر الـترابِ بفـراقِ الإخـوانِ والأصـحابِ

فقال أبوالعتاهية : قل يا حامد ، قلت : معك ومع أبي الحسن ، قال : نعم ، فقلت :

بشفير القبور حَطُّ الركاب نُكموها إلا لِعفْر التراب حفرة تُعرَّوْنَ من جميع الثياب نَ إذا استنْضروا بهاء الشباب(1) يا مقيمينَ تَرَحَّلوا للنهاب نعِّموا الأوجة الحسانَ في صو والبَسوا ناعمَ الثيابِ ففي ال قد تَرونَ الشبابَ كيف يموتو

قال : وحدثني محمد بن خلف قال : سمعت أبي قال : رجعنا من دفن ميت مع ابن السماك ، فأنشأ ابن السماك يقول :

كانَّ أقاري لا يعرفون ولا يألون أن جحدوا ديون في الله أسرع ما نسون (٢)

يمر أقرب جنبات قري ذوو الميراث يقتسمون مالي وقد أخذوا سهامهم وعاشوا

<sup>(</sup>١) كتاب ذكر الموت (١٠٥)، وكتاب القبور (١٦١)، وكتاب الجليس الصالح ٢/٢٠٦-٢٠٧ من طريق ابن أبي الدنيا، وأوردها كاملة السفاريني في البحور الزاخرة ٣٤٥-٣٤٥ عن ابن أبي الدنيا أيضاً.

<sup>(</sup>٢) انظر البيت الأول منها في كتاب القبور (١٦٥) وذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/ ١٩٥، والمصنف في يتبع الميت ثلاث ٢٢-٢٣، والسفاريني في البحور الزاخرة / ٢٤٥/، =

قال: وحدثني أبي قال: وأنشدني أبو السمح الطائي:

إذا أصحاب قبري ودّعوني وغَوروا عظمي رهناً لقبري مقيماً لا يجاورني صديقٌ فداك الناس في الهجران شهراً

وراحوا والأكف بها غبارُ تهاواه الجنايب والقطار بارض لا زور ولا زار وشهراً ثم تجتمع الديار(1)

> قال: وأنشدني أبو جعفر القرشي: تناجيكَ أجداثٌ وهُنَّ سكوتُ أيَــا جــامع الــدنيا لغــيرِ بلاغِــهِ

وساكنُها تحـتَ الـترابِ خُفُـوتُ لمن تجمعُ الـدنيا وأنـت تمـوتُ<sup>(۲)</sup>

قال: وأنشدني غيره:

السلامُ أَمَا مِن دعوةٍ تَسمعونَها إلينا ولا من حاجةٍ تَطلبونها فها لبثت حتى سكنتم بطونها وكنتم زماناً تغتذون فنونها تفتنون بالدنيا وتستحسنونها ذوي الوُدِّ من أهلِ القبور عليكم ولا من سائل تُرجعون جوابه سكنتم ظهورَ الأرضِ حيناً بشرة وخليتم اللذاتِ فيها لأهلها وكنتم أناساً قبلنا مثل ما نرى

<sup>=</sup> وقد سقطت هذه الأبيات من (أ).

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) كتاب القبور (١٨٦)، وديـوان أبي العتاهية هـامش (٨١)، والإحياء ٤/ ١٩، ومشير العـزم الساكن ٢/ ٣٢١-٣٢٢ مع بعض التغاير في الألفاظ.

وكم صورة تحت التراب لسيد وما زالت الدنيا تمل ترحل وقد كان للدنيا قرون كثيرة وللناس آجال قصار ستنقضي

وكان حريصاً جاهداً أن يصونها نفوس المنايا سهلها وحزونها ولكن ريب الدهر أفنى قرونها وللناس أرزاق سيستكملونها(١)

قال: وأنشدني الثقفي من قوله: أما ترى الموت ما ينفكُ مختطفاً قد أبغضت أملاً كانت تُؤمِّلُهُ وأسكنوا التربَ تبلَى فيه أعظمُهم وصار ما جَمَعوا فيها وما ادَّخروا فامه دُ لنفسكِ في أيام مُدَّتِما

من كل ناحية نفساً فيحويها وقام في الحين ناعيها وباكيها بعد النضارة ثُمَّ الله يحيها بين الأقارب تحويم أوانيها واستغفر الله لِمَا أسلفته فيها(٢)

ولما انصرف الناس من جنازة داود الطائي رحمه الله أنشد ابن السماك رحمه الله:

انصرف الناس إلى دورهم وغُسودِرَ الميتُ في رَمْسِسِهِ

مُسرْتَهَنُ السنفسِ بأعمالِهِ لا يَرتجِي الإطلاق من حَبْسِهِ

لِنفسِهِ صالحُ أعمالِهِ وما سواها فعلَى نَفْسِهِ (٣)

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات من (ب) فقط ، وانظرها في كتاب القبور (١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) وهذه أيضاً من (ب) فقط .

<sup>(</sup>٣) أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٤٥/ ، وذكرها المصنف أيضاً في رسالته يتبع الميت ثلاث ص/ ٢٨/.

وقال بعضهم:

قِفْ بالمقابرِ وانظرْ إن وقفت بها ففيهم لك يا مغرورُ موعظةٌ

وقال ابن المعتز :

وجيران صدقٍ لا تجاوزَ بينهم كأنّ خواتياً من الطين فوقَهم (٣)

وقال أبو العتاهية :

رُوَيْدَكَ يا ذا القَصْرِ في شُرُفاتِهِ ولا بَدَّ من بيت انقطاع وَوَحْشَةٍ

لله دَرُّكَ ماذا تَسستُر الحُفَسرُ وفيهم لكَ يا مُغْتَرُ مُعْتَبَرُ (١)

سوى قرب بعضٍ في المحلة من بَعْضِ (٢) فليس لها حتى القيامة مِن فَضِّ (٤)

فإنَّكَ عنه تُسْتَحثُّ وتُرْعَجُ والله عنه والله والله

وسكانِ دارٍ لا تواصُــلَ بينهــــم على قرب بعضٍ في التجاوز من بعض

(٣) في الديوان (بينهم).

<sup>(</sup>١) أوردهما السفاريني في البحور الزاخرة / ٢٤٥/.

<sup>(</sup>٢) جاء البيت الأول في ديوانه هكذا:

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان ابن المعتز ص/ ٢٩٢/ فقد ورد البيتان فيه كقـصيدة مـستقلة بعنـوان (سـكان غـير متواصلين).

<sup>(</sup>٥) البيت الأول منهم في ديوانه ص/ ٩٢/ من قصيدة طويلة، وانظرهما أيضاً في مثير العزم الساكن ٣٤٨/٢.

وقال غيره:

ولقد علمت أن قصري حفرة تبكي بناتي شجوهن وزوجتي وتركت في غبراء يُكْرَهُ وِرْدُها إن الحسوادث يخستَرمْن وإنسا تسعى وتجمع جاهداً مستهتراً حسى إذا وافي الحسام لوقته

غبراء عملني إليها شرجع (') والأقربون إليَّ ثمم تصدعوا تسفي عليَّ الريح حينَ أُودعُ عمر الفتى في أهله مستودع جداً وليس تأكلُ ما تجمعُ ولكلِّ جنبِ لا أبالكَ مَضْجَعُ (')

وقال بعضهم:

كم ببطن الأرض ثاو وصغير الشأن عبي لصو تأمَّلُ تَ قبوراً لم تمير على المراهم ولم

مسن وزيسر و أمسير خامسل السذّكر حقسير لقسوم في يسوم قسصير تعرف غنياً من فقير"

وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه قرأ على قبر:

ما أحدٌ أكرمُ من مُفْردٍ في قبره أعمالُه تؤنِسهُ

(١) الشرجع: النعش.

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٣) انظرها في مثير العزم الساكن ٢/ ٣٢٣.

### مُسنَعَمٌ في القسبر في روضةٍ

وقال بعض المتقدمين:

ترود قريناً من فعالك إنها وإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن فلن يصحب الإنسان من بعد موته ألا إنها الإنسان ضيفٌ لأهله

زَينَّهَا اللهُ فهي مَجلسُهُ (١)

قرينُ الفتى في القبر ما كان يفعل (٢) بغير الذي يَرضى به الله تُشغَل إلى قبره إلا الذي كان يعمل يقيم قليلاً عندهم ثم يرحل (٣)

<sup>(</sup>١) سبق ذكر هذين البيتين ص ١١٥ وخرجتهم هناك .

<sup>(</sup>٢) في (أ): يصنع.

<sup>(</sup>٣) أوردها السفاريني في البحور الزاخرة / ٣٤٥/ ، وانظرها في مثير العزم الساكن ٢/ ٣٤٠ .

## تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق محمد وآله وعترته الطيين الطاهرين.

وكان الفراغ من كتابته نهار الثلاثاء ثامن شهر ذي الحجة الحرام سنة ست وأربعين وثمانهائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أبي بكر بن سعيد الدمشقي حامداً لله تعالى على نعمه ومصلياً على نبيه محمد وآله وصحبه وعترته ومسلماً(١).

وجاء آخر النسخة (ب):

تم الكتاب بحمد الله وعونه ولطفه وإحسانه وَمنِّه وعطفه .

ووافق الفراغ منه ضحوة الثلاثاء المبارك تاسع ذي القعدة الحرام الذي [هو] أحد شهور سنة ١٢٩٥، وذلك بقلم الحقير الذليل راجي عفو ربه العزيز الجليل عبدالله بن محمد بن عبدالله بن فنتوخ بن حمد بن جبريل سامحه الله يوم قيام الملا، ورفع منازله في الدرجات العلى، ووالديه والمسلمين آمين .

وذلك برسم من هو لأهل العلم رئيساً، القاضي دهره وعظاً وتدريساً، أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى أطال الله مدة حياته، ورفع في الفردوس درجاته آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) هذا آخر مخطوطة الظاهرية وجاء بعدها مطالعات وتملكات عديدة.



#### الفهارس العامة

١- فهرس الآيات القرآنية.

٢ فهرس الأحاديث النبوية .

٣- فهرس الآثار.

٤- فهرس الشعر.

٥- فهرس الأعلام المترجمين.

٦- فهرس الكتب.

٧- فهرس البلدان والأماكن .

٨- فهرس المراجع والمصادر .

٩- فهرس الموضوعات.

# ١ - الآيات القرآنية

| الصفحة           | رقمها | الآيـــة                                                                           |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | البقرة (٢)                                                                         |
| 701              | 44    | ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَخْيَكُمْ ﴾                  |
| ٣.٧              | 184   | ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ |
| 77               | 109   | ﴿ وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّهِنُونَ ﴾                                                   |
|                  |       | آل عمران (۳)                                                                       |
| 397-097-         | 179   | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا ﴾            |
| 3.7-2.7          |       |                                                                                    |
| <b>777 - 771</b> | 110   | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُؤْتِ ﴾                                               |
|                  |       | النساء (٤)                                                                         |
| 441              | 79    | ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾                                                  |
|                  |       | الأنعام (٦)                                                                        |
| 189              | 98    | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ ﴾                       |
|                  |       | الأعراف (٧)                                                                        |
| ٣٣٧              | ۳۸-۳۷ | ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾                        |
| ٤٣٣              | ٤٠    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ﴿ بِعَايَلِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ﴾            |
| 771              | ٤١    | ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾                         |
| 7 2 7            | 1 V 9 | ﴿ وَلَقَدَّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ﴾              |

| الصفحة              | رقمها        | الآيـــة                                                               |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     |              | التوبة (٩)                                                             |
| 101                 | 1.1          | ﴿ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّدَيْنِ ﴾                                         |
|                     |              | إبراهيم (١٤)                                                           |
| - £ \ - £ \ \       | **           | ﴿ يُشَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾      |
| P3-V0-<br>17-07-    |              | ·                                                                      |
| VF-7•1              |              |                                                                        |
|                     |              | النحل (١٦)                                                             |
| 777 - 77 <b>7</b>   | <b>17-77</b> | ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَنْهُمُ ٱلْمَلَئِمِكَةُ طَالِعِيَّ أَنفُسِهِمْ ﴾    |
| ٣٧١                 | 111          | ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجُدِدُلُ عَن نَفْسِهَا ﴾               |
| 711                 | ۱۲۸          | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُوكَ ﴾ |
|                     |              | طه (۲۰)                                                                |
| 789                 | ٥٥           | ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾                          |
| -10·-189<br>1VV-1V· | 178          | ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾         |
|                     |              | الأنبياء (٢١)                                                          |
| <b>70</b> V         | 1.0          | ﴿ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّدَالِحُونَ اللَّهِ ﴾          |
|                     |              | الحج (۲۲)                                                              |
| ٣٦٤                 | ٣١           | ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾        |
|                     |              | المؤمنون (۲۳)                                                          |
| ٤٠                  | ١            | ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرَنَحُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ 🖤 ﴾              |

الله ارس الله ارس

| -             |               |                                                                                         |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة        | رقمها         | الآيـــة                                                                                |
|               |               | النمل (۲۷)                                                                              |
| 3 3 Y - V 3 Y | ۸۰            | ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾                                                     |
|               |               | القصص (۲۸)                                                                              |
| 777-777       | ۸۸            | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ. ﴾                                               |
|               |               | العنكبوت (٢٩)                                                                           |
| ٣٧١           | ٥٧            | ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾                                                    |
|               |               | الروم (۳۰)                                                                              |
| ٤٠٨           | 70            | ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۗ                    |
| 114           | ٤٤            | ﴿ فَلِأَنفُسِمِ مَنْهَدُونَ ﴾                                                           |
|               |               | السجدة (٣٢)                                                                             |
| 101           | ۲۱ .          | ﴿ وَلَئُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ |
|               |               | يرجعُون الله                                                                            |
|               |               | فاطر (۳۵)                                                                               |
| 775-750       | **            | ﴿ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾                                          |
| 114           | 4.5           | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحُزَنَ ﴾                                 |
|               |               | یس (۳۶)                                                                                 |
| ***           | <b>۲۷-۲</b> ٦ | ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾                         |
| 141-141       | 0 7           | ﴿ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا أَهُنَا ﴾                                |
|               |               | الزمر (۳۹)                                                                              |
| 707           | 23            | ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللَّهِ ﴾                                |

| الصفحة   | رقمها  | الآيـــة                                                                                                 |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣      | ٨٢     | ﴿ وَلُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ                |
|          |        | # 1 m                                                                                                    |
|          |        | غافر (٤٠)                                                                                                |
| -18149   | ٤٦     | ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾                                                   |
| 740-181  |        |                                                                                                          |
|          |        | الطور (۲۰)                                                                                               |
| 101      | ٤٧     | ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾                                                                                |
|          |        | النجم (٥٣)                                                                                               |
| ٣٧١      | ٣٢     | ﴿ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ ﴾                                                                         |
|          |        | الرحمن (٥٥)                                                                                              |
| ۳۷۸      | 77     | ﴿ كُلُّ مَنْ عَكَيْهَا فَانِ ﴾                                                                           |
|          |        | الواقعة (٥٦)                                                                                             |
| -447-150 | -90-18 | ﴿ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ ۖ وَأَنتُمْ حِينَ إِلِهِ لَنظُرُونَ ۞ وَخَقُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ |
| -441-157 | -98-11 | مِنكُمُ وَلَكِن لَّا نَبُصِرُونَ ﴿ فَالْوَلَآ إِن كُنتُمُ ۚ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ مَرْجِعُونَهَآ إِن       |
| 191      | -      | كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞ فَرَقْحٌ وَرَثِحَانٌ وَجَنَّتُ              |
|          |        | نَعِيدٍ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَدِينِ ۞ فَسَلَدٌ لُكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَدِينِ           |
|          |        | اللهُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّالِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ         |
|          |        | جَمِيمٍ ٣ إِنَّ هَٰذَا لَمُو حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾                                                          |
|          |        | الحديد (٥٧)                                                                                              |
| T.V-T.1  | ١٩     | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونُّ وَٱلشُّهَدَآهُ ﴾          |

| الصفحة                   | رقمها         | الآيـــة                                                                |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                          |               | المدثر (٤٧)                                                             |
| ٣٧١                      | ٣٨            | ﴿ كُلُّ نَفْيِهِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾                             |
|                          |               | المطففين (٨٣)                                                           |
| <b>***</b> -***          | <b>A-V</b>    | ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّادِ لَغِي سِجِينِ ﴾                       |
| ۲0.                      | ١٨            | ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾                   |
| <b>***</b> - <b>**</b> * | ۲۰-۱۸         |                                                                         |
|                          |               | الطارق (۸٦)                                                             |
| 3 1 2                    | 1.            | ﴿ فَمَا لَهُ مِن قُوِّمَ وَلَا نَاصِرٍ ﴾                                |
|                          |               | الفجر (۸۹)                                                              |
| 227                      | <b>*•-</b> ** | ﴿ يَكَأَيُّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَعِنَّةُ ﴿ آَنْ الْجِعِينَ ﴾         |
|                          |               | الشمس (۹۱)                                                              |
| ۲۷۱                      | <b>\-\</b>    | ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ٧٠ ۖ فَأَلْمَهَا لَجُوْرَهَا وَتَقُونِهَا ﴾ |
|                          |               | التكاثر (١٠٢)                                                           |
| 189                      | Y-1           | ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾              |

# ٧- الأحاديث النبوية

| الصفحة | الراوي                | طرف الحديث                            |  |  |  |  |
|--------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|        | همزة الوصل            |                                       |  |  |  |  |
| 17.    | (أبو أمامة)           | «اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب»       |  |  |  |  |
| 707    | (عدة من الصحابة)      | «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا» |  |  |  |  |
| ٤٠٠    | (أبو هريرة)           | «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي»         |  |  |  |  |
| ٤٣٩    | (ابن مسعود)           | «استحيوا من الله حق الحياء»           |  |  |  |  |
| 108    | (البراء)              | «استعيذوا بالله من عذاب القبر»        |  |  |  |  |
| 100    | (أم مبشر)             | «استعيذوا بالله من عذاب القبر»        |  |  |  |  |
| ٦٥     | (عثمان)               | «استغفروا لأخيكم واسألوا له»          |  |  |  |  |
| ٣٧٧    | (ابن مسعود)           | «السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية»  |  |  |  |  |
| 780    | (أبو هريرة)           | «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»         |  |  |  |  |
| ٣٠٥    | (ابن عباس)            | «الشهداء على بارق نهر بباب»           |  |  |  |  |
| 7 2 2  | (ابن عمر)             | «اطلع النبي ﷺ على أهل القليب»         |  |  |  |  |
| ۸٤،۸۲  | (أبو سعيد، أبو هريرة) | «القبر إما روضة من رياض الجنة أو»     |  |  |  |  |
| 195    | (ابن عمر)             | «القبر حفرة من حفر النار أو»          |  |  |  |  |
| 717    | (أبو هريرة)           | «الله أعلم بها كانوا عاملين»          |  |  |  |  |
| 107    | (ابن عباس)            | «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم»      |  |  |  |  |

الفهارس

| الصفحة  | الراوي         | طرف الحديث                            |
|---------|----------------|---------------------------------------|
| 797     | (عائشة)        | «اللهم الرفيق الأعلى»                 |
| ١٧٣     | (أبو سعيد)     | «المعيشة الضنك عذاب القبر »           |
| 441     | (أنس)          | «انطلقوا إلى قبره إن هذه القبور»      |
| 770     | (راشد بن سعد)  | «انظر هل إلى ثقة من سبيل»             |
|         |                | همزة القطع                            |
| ٣٣٨     | (جابر)         | «أبصرتها على نهر من أنهار الجنة»      |
| ٨٢١     | (أبو أمامة)    | «أتى النبي عَلِيلِيَّة بقيع الغرقد»   |
| 1 🗸 🕶   | (أبو هريرة)    | «أتدرون فيم أنزلت هذه الآية»          |
| 35      | (ابن عمرو)     | «أترد إلينا عقولنا يا رسول الله»      |
| 737     | (أنس)          | «أُتي النبي ﷺ برجل يصلي عليه»         |
| 740     | (جابر)         | «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم»           |
| 799     | (المغيرة)      | «أخبرنا نبينا ﷺ عن رسالة ربنا»        |
| ٨٢١     | (أبو أمامة)    | «أدفنتم ههنا فلاناً وفلانة»           |
| 1.0     | (أسهاء)        | «إذا أُدخل الإنسان قبره فإن كان»      |
| 09      | (جابر)         | «إذا أذخل الميت القبر مثلت»           |
| ٤٨      | (البراء)       | «إذا أقعد المؤمن في قبره»             |
| 104     | (أبو هريرة)    | «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأحير»      |
| 00      | (أبو هريرة)    | «إذا قبر الميت أوقال أحدكم»           |
| 187     | (ابن أبي ليلي) | «إذا كان عند الموت قيل له هذا»        |
| 787.181 | (ابن عمر)      | «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده»        |
|         |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| الصفحة         | الراوي      | طرف الحديث                           |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 119            | (أبو هريرة) | «إذا مات الإنسان انقطع عمله»         |
| 97             | (الحسن)     | «إذا مات العبد تلقى روحه أرواح»      |
| ٨٥             | (البراء)    | «إذا وضع الميت في قبره»              |
| ٨٥             | (البراء)    | «إذا وضع الميت في لحده»              |
| <b>Y A A Y</b> | (أبو سعيد)  | «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال»   |
| ٨٥             | (البراء)    | «إذا وضع المؤمن في لحده»             |
| ٨٥             | (البراء)    | «إذا وضع الميت في قبره ثم سوي»       |
| 744            | (أنس)       | «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن»          |
| 744            | (أبو قتادة) | «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»     |
| 377            | (أنس)       | «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن»          |
| 14.            | (طلحة)      | «أردت مالي بالغابة فأدركني»          |
| 797            | (أبو سعيد)  | أرواح الشهداء في طير خضر»            |
| ٣٣٢            | (ابن عمرو)  | «أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر …»  |
| <b>**</b> **** | (ابن عمرو)  | «أرواح المؤمنين في طير كالزرازير …»  |
| 798            | (ابن مسعود) | «أرواحهم في الجنة في جوف طير …»      |
| 77.            | (أبو هريرة) | «أشهد أنكم أحياء عند الله»           |
| 4199           | (أنس)       | «أصيب حارثة يوم بدر»                 |
| 109            | (أبو هريرة) | «أكثر عذاب القبر من البول»           |
| ٣١٥            | (سمرة)      | «أولئك الأطفال وكّل بهم»             |
| 109            | (ابن حسنة)  | «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل» |

| الراوي الصفحة                | طرف الحديث                   |
|------------------------------|------------------------------|
| م» (عمر) ۲۹۹                 | «أليس قتلانا في الجنة وقتلاه |
| هاذم» (أبو سعيد) ٨١          | «أما إنكم لو أكثرتم من ذكر   |
| س» (جابر) ۱۵۷                | «أما أحدهما فكان يغتاب النا  |
| نه» (أنس) ۱۱۳–۱۷             | «أنت الذي آنست منا الوحش     |
| ا» (أم هانئ) ٢٣٨             | «أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا |
| الهمزة مفتوحة بعدها نون      |                              |
| لك» (صهيب) ٢٢٥               | «أن ذلك الغلام الذي قتله الم |
| (راشد بن سعد)                | «أن رجلاً توفيت امرأته»      |
| ررت» (الشعبي) ١٩٩            | «أن رجلاً قال للنبي ﷺ إني م  |
| (راشد بن سعد)                | «أن رجلاً قال يا رسول الله»  |
| » (ابن عمرو) ٦٢-٦٣           | «أن رسول الله ﷺ ذكر فتان .   |
| افر» (البراء وأبو هريرة) ٣٦٤ | «أن السماء لا تفتح لروح الك  |
| ىبد» (أنس) ٥٣                | «أن المؤمن يقال له ما كنت ته |
| (أبو هريرة) ٣٤٠              | «أن مدّعهاً قتل يوم خيبر»    |
| » (أنس وغيره) ٢٨٨–٨٩         | «أن الميت إذا ضرب في قبره.   |
| (أنس) ۸۲–۱۸۱                 | «أن النبي ﷺ دفن صبياً»       |
| ال» (أبو هريرة) ٣١٧          | " «أن النبي ﷺ سئل عن الأطفا  |
| » (جابر) ۳۳۸                 | «أن النبي ﷺ سئل عن خديجة     |
| عد» (ابن عباس) ۱۸۱           | «أن النبي ﷺ صعد على قبر س    |
| ي » (أبو هريرة) ٣٣٩          | «أن النبي ﷺ لما رجم الأسلم   |

| الصفحة         | الراوي             | طرف الحديث                            |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 171            | (أنس)              | «أن النبي ﷺ مرّ برجل يعذب»            |
| 100            | (ابن عباس)         | «أن النبي ﷺ مر على قبرين»             |
| 444            | (بريدة)            | «أن النبي ﷺ مر على قبر حديث»          |
| 181            | (البراء)           | «أن نفس المؤمن يقال لها اخرجي»        |
| <b>۸۷۲-Р۷۲</b> | (أوس بن أوس)       | «أنه تعرض عليه صلاة أمته يوم الجمعة » |
| 70             | (البراء)           | «أنه ذكر سؤال المؤمن في قبره»         |
| ***            | (ابن مسعود)        | «أنه كان إذا دخل المقابر قال»         |
| 107            | (ابن عباس)         | «أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كم»        |
| 770            | (القرظي وابن أسلم) | «أنه وجد في زمان عمر بنجران»          |
| ۲٦.            | (أبو هريرة)        | «أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع»    |
|                | مدها نون           | الهمزة مكسورة ب                       |
| ١٨٠            | (بعض أزواج النبي)  | «إن كنت لأرى لو أن أحداً أعفي»        |
| 411            | (أنس)              | «إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي»   |
| 799            | (أبو موسى)         | «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف       |
| 797            | (كعب بن مالك)      | «إن أروح الشهداء في طير خضر»          |
| **1-**•        | (أم بشر)           | «إن أرواح المؤمنين في حواصل طير …»    |
| 377            | (أنس)              | «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم»         |
| 377            | (جابر)             | «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم»         |
| <b>٣17-٣11</b> | (مكحول)            | «إن ذراري المؤمنين أروحهم في»         |
| 797            | (ابن أبي جبلة)     | «إن الشهداء إذا استشهدوا»             |

| الصفحة        | الراوي         | طرف الحديث                          |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 134-134       | (ابن عباس)     | «إن صاحبكم محبوس على باب الجنة»     |
| 497           | (بريدة)        | «إن صلاتي على موتاكم تنور لهم في»   |
| ١٦٠           | (ابن عباس)     | «إن عامة عذاب القبر من البول»       |
| 764-07        | أنس)           | «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى»    |
| 134           | (سمرة)         | «إن فلاناً الذي توفي احتبس عن الجنة |
| ٤٢.           | (عثمان)        | «إن القبر أولُ منازل الآخرة»        |
| 177           | (عائشة)        | «إن للقبر ضغطة لو كان أحد»          |
| ٨٤            | (جابر)         | «إن للقبر لساناً ينطق به»           |
| <b>YV</b> A   | (عبدالله)      | «إن لله ملائكة سيّاحين»             |
| <b>701-70</b> | (أبو هريرة)    | «إن المؤمن إذا احتضر أتته»          |
| 727           | (البراء)       | «إن المؤمن إذا فتح له في قبره»      |
| 191           | (أبو هريرة)    | «إن المؤمن في قبره لفي روضة»        |
| ٦٦            | (البراء)       | «إن المؤمن يقول ذلك ثلاث مرات»      |
| 417           | (كعب بن مالك)  | «إنها نسمة المؤمن طائر يعلق»        |
| 44.           | (عمر)          | «إنها يوفي العبد ما قبض عليه»       |
| 779           | (أوس وغيره)    | «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة»      |
| 07-00         | (أبو هريرة)    | «إن الميت يصير إلى القبر فيُجلس»    |
| 779           | (أبو سعيد)     | «إن الميت يعرف من يغسله ومن يحمله»  |
| ٨٦            | (عبيد بن عمير) | «إن الميت يقعد وهو يسمع خطا»        |
| 97            | (أبو أيوب)     | «إن نفس المؤمن إذا قبضت»            |

| الصفحة      | الراوي            | طرف الحديث                            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| ١٤٨         | (البراء)          | «إن نفس المؤمن يقال لها اخرجي»        |
| ١٨٧،٥٧،٥٨   | (جابر)            | «إن هذه الأمة تبتلي في قبورها»        |
| 104         | (زید بن ثابت)     | «إن هذه الأمة تبتلي في قبورها»        |
| 441         | (أنس)             | «إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة» |
| 411         | (کعب)             | «إنها نسمة المؤمن طائر يعلق»          |
| ٥٧          | (أبو هريرة)       | «إنه الآن يسمع خفق نعالكم أتاه»       |
| <b>YV</b> 0 | (النعمان بن بشير) | «إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب» |
| 337         | (ابن عمر)         | «إنهم الآن ليسمعون ما أقول»           |
| 100         | (ابن عباس)        | «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»    |
| 337         | (عائشة)           | «إنهم ليسمعون الآن ما أقول»           |
| 337-037     | (عائشة)           | «إنهم ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم»   |
| 107         | (عائشة)           | «إني رأيتكم تفتنون في القبور»         |
| ۳۲ ۱        | (ابن سمرة)        | «إني رأيت الليلة عجباً»               |
| 199         | (الشعبي)          | «إني مررت ببدر فرأيت رجلاً»           |
|             | ﺎ ﻭﺍﻭ )           | ( الهمزة بعده                         |
| T19-T1A     | (عائشة)           | «أو غير ذلك يا عائشة»                 |
| 191         | (ابن عمر)         | «أو قد رأيته ذاك عدو الله»            |
| 414         | (عائشة)           | «أو لا تدرين أن الله خلق الجنة»       |
| 414         | (أبو هريرة)       | «أولاد المسلمين في جبل في الجنة»      |

| الصفحة          | الراوي           | طرف الحديث                          |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
|                 | ها ياءً)         | (الهمزة بعد                         |
| 271             | (البراء)         | «أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا»   |
| 757             | (عبيد بن مرزوق)  | «أي العمل وجدت أفضل»                |
| 447             | (فاطمة)          | «أين أمنا خديجة قال في بيت»         |
| 7.              | (أبو سعيد)       | «أيها الناس إن هذه الأمة تبتلي»     |
| •               | لباء)            | (حرف ا                              |
| £ £ 1 - £ £ • · | (أسهاء بنت عميس) | «بئس العبد عبد تخيّل واختال»        |
| ٣١٥             | (أبو أمامة)      | «بينا أنا نائم انطلق بي إلى جبل»    |
| 194             | (ابن عمر)        | «بينها أنا أسير بجنبات بدر»         |
| 104             | (زید بن ثابت)    | «بينها النبي ﷺ في حائط»             |
| 173             | (البراء)         | «بينها نحن مع رسول الله ﷺ إذ بصر …» |
|                 | لتاء)            | (حرف ا                              |
| 108             | (زید بن ثابت)    | «تعوذوا بالله من عذاب النار»        |
| 104             | (زید بن ثابت)    | «تعوذوا بالله من الفتن»             |
| 108             | (زید بن ثابت)    | «تعودوا بالله من فتنة الدجال»       |
| 177             | (عائشة)          | «تعوذي بالله من عذاب القبر»         |
| 777             | (أم هانئ)        | «تكون النسم طيراً تعلق بالشجر»      |
| 187-180         | (ابن أبي ليلي)   | «تلا رسول الله ﷺ هذه الآيات …»      |
| 414             | (عائشة)          | «توفي صبي فقلت طوبي له»             |

| الصفحة          | الراوي      | طرف الحديث                                |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| ( حرف الثاء )   |             |                                           |
| 470             | (أبو هريرة) | «ثم صعد به إلى السهاء الدنيا فاستفتح»     |
| 454             | (أبو هريرة) | «ثم يصعد به إلى ربه عز وجل»               |
| 01-0.           | (البراء)    | «ثم يقيض له أعمى أبكم أصم»                |
|                 | ( ,         | (حرف الحا                                 |
| 801             | (أبو هريرة) | «حتى ينتهوا بها إلى السماء العليا»        |
| 017-517         | (جابر)      | «حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم»      |
| <b>4</b> 74-374 | (أبو هريرة) | «حديث الصور الطويل»                       |
| 707             | (حذيفة)     | «الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا»     |
| ۲۸.             | (عبدالله)   | «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث»              |
|                 | ء )         | (حرف الخا                                 |
| 108             | (أبو أيوب)  | «خرج النبي ﷺ وقد وجبت الشمس»              |
| ۸٥              | (البراء)    | «خرجنا مع رسول الله ﷺ فوجدنا القبر»       |
| 108             | (البراء)    | «خرجنا مع رسول الله ﷺ فوجدنا جنازة رجل .» |
| ( حرف الدال )   |             |                                           |
| ٣               | (ابن عباس)  | «دخلت البارحة الجنة فنظرت»                |
| ۸١              | (أبو سعيد)  | «دخل رسول الله ﷺ مصلاه فرأى»              |
| 100             | (أم مبشر)   | «دخل علي رسول الله ﷺ وأنا في حائط …»      |
| 101             | (عائشة)     | «دخلت عليّ امرأة من اليهود»               |

|             | •                   |                                       |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| الصفحة      | الراوي              | طرف الحديث                            |
| 108         | (جابر)              | «دخل النبي ﷺ نخلاً لبني النجار»       |
| <b>T1</b>   | (عائشة)             | «دعي رسول الله ﷺ إلى جنازة صبي»       |
|             | ذال )               | ( حرف ال                              |
| ۱۳.         | (طلحة)              | «ذاك عبدالله ألم تعلم»                |
| ۱۹۸         | (ابن عمر)           | «ذاك عدو الله أبو جهل»                |
| 199         | (الشعبي)            | «ذلك أبو جهل بن هشام يُعذب»           |
| 717         | (أبو هريرة)         | «ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم»       |
| ١٨٠         | (أنس)               | «ذكرت زينب وضعفها وضغطة القبر»        |
|             | ـراء )              | (حرف الـ                              |
| ٣٦٦         | (ابن عباس)          | «رؤية النبي ﷺ الجنة والنار في الكسوف» |
| ٣           | (أبو هريرة)         | «رأيت جعفراً يطير في الجنة»           |
| 178         | (عبدالرحمن بن سمرة) | «رأيت رجلاً من أمتي بسط عليه»         |
| 140         | (سمرة بن جندب)      | «رأيت الليلة رجلين أتياني»            |
| 170         | (سلمان)             | «رباط يوم وليلة خير من»               |
| <b>70</b> • | (أبو هريرة)         | «رد النبي ﷺ ريطة له كانت عليه»        |
| 454         | (البراء)            | «ردوا روح عبدي إلى الأرض»             |
| 454         | (البراء)            | «ردوا عبدي إلى مضجعه»                 |
|             | يــن)               | (حرف الس                              |
| 771         | (ضمرة)              | «سئل رسول الله ﷺ عن أرواح المؤمنين»   |
|             |                     |                                       |

| الصفحة                                               | الراوي        | طرف الحديث                            |  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| 498                                                  | (ابن مسعود)   | «سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية» |  |
| ١٨٢                                                  | (جابر)        | «سبحان الله لهذا العبد الصالح»        |  |
| ٣٧٧                                                  | (ابن مسعود)   | «السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية»  |  |
|                                                      | ــن )         | ( حرف الشي                            |  |
| ٣٠٥                                                  | (ابن عباس)    | «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة»     |  |
| 7.                                                   | (أبو سعيد)    | «شهدت مع رسول الله ﷺ جنازة»           |  |
| 70-V0                                                | (أبو هريرة)   | «شهدنا مع رسول الله ﷺ جنازة»          |  |
|                                                      | اد)           | (حرف الص                              |  |
| ۳۲.                                                  | (أبو هريرة)   | «صغارهم دعاميص الجنة»                 |  |
| 781                                                  | (سمرة)        | «صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة»            |  |
| ( حرف الضاد )                                        |               |                                       |  |
| 179                                                  | (ابن عباس)    | «ضرب بعض أصحاب النبي ﷺ خباءه»         |  |
|                                                      | اء)           | ( حرف الط                             |  |
| 711                                                  | (عائشة)       | «طوبي له عصفور من عصافير الجنة»       |  |
|                                                      | ( حرف العين ) |                                       |  |
| «عذاب القبر في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً |               |                                       |  |
| 189                                                  | (أبو هريرة)   |                                       |  |
| 737                                                  | (أنس)         | «على صاحبكم دين»                      |  |
| 173                                                  | (البراء)      | «علام اجتمع هؤلاء»                    |  |

| الصفحة  | الراوي      | طرف الحديث                          |
|---------|-------------|-------------------------------------|
|         | ــن)        | ( حرف الغي                          |
| 107     | (أبو أمامة) | «غيب لا يعلمه إلا الله ولولا تمريج» |
|         | اء)         | ( حرف الف                           |
| 77      | (عمر)       | «فامتحناك فإن التويت ضرباك»         |
| 454     | (البراء)    | «فإذا انتهى إلى العرش كتب»          |
| 1 8 9   | (أبو هريرة) | «فإن له معيشة ضنكا» عذاب القبر      |
| ١٨٧     | (جابر)      | «فإنهم يعذبون في قبورهم إلى قريب»   |
| ١٤٨     | (البراء)    | «فتتفرق روحه في جسده …ُ»            |
| 7 2 9   | (أبو هريرة) | «فتصير إلى القبر»                   |
| 171     | (أنس)       | «فتنة القبر من ثلاث»                |
| 778-777 | (أبو ذر)    | «فرج سقف بيتي وأنا بمكة»            |
| 499     | (بريدة)     | «فزوروها فإن في زيارتها عبرة»       |
| ٤       | (أبو سعيد)  | «فزوروها فإن فيها عظة»              |
| ٤٠٠     | (ابن مسعود) | «فزوروها فإنها تزهد في الدنيا»      |
| 737     | (أنس)       | «في ينفعكم أن أصلي على رجل»         |
| 91      | (أبو هريرة) | «فيؤتي به أرواح المؤمنين فلهم أشد»  |
| ٥٢      | (البراء)    | «فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض»    |
| 777     | (فاطمة)     | «في بيت من قصب لا لغو فيه»          |
| 441     | (ضمرة)      | «في طير خضر تسرح في الجنة»          |
| 7'89    | (ابن عباس)  | «فيهبطون به على قدر فراغهم»         |

| الصفحة        | الراوي                | طرف الحديث                           |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ( حرف القاف ) |                       |                                      |
| Y 9 A         | (جابر)                | «قال رجل يوم أحد أين أنا»            |
| 107           | (أبو أمامة)           | «قالوا يا نبي الله وحتى متى يعذبان»  |
| 74, 34, 791   | (أبو سعيد وأبو هريرة) | «القبر إما روضة من رياض الجنة»       |
| 195           | (ابن عمر)             | «القبر حفرة من حفر النار أو روضة»    |
| 444           | (بريدة)               | «قبر من هذا»                         |
| 177           | (سمرة)                | «قلت فالذي يسبح في الدم»             |
| 317-017       | (سمرة)                | «قلت فالذين في الروضة قال»           |
| Y 0 A         | (أبو رزين)            | «قل السلام عليكم يا أهل القبور»      |
| APY           | (أنس)                 | «قوموا إلى جنة عرضها السماوات»       |
|               | اف )                  | ( حرف الكــ                          |
| 787           | (عبيد بن مرزوق)       | «كانت امرأة بالمدينة يقال لها أم»    |
| ٣٠١           | (أنس)                 | «كان رسول الله تعجبه الرؤيا»         |
| ٦٥            | (عثمان)               | «كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت»   |
| ١٨٣           | (بعض أهل سعد)         | «كان يقصر في بعض الطهور …»           |
| ٧٦٧           | (راشد بن سعد)         | «كفي ببارقة السيوف على رأسه»         |
| 317           | (سمرة)                | «كل مولود مات على الفطرة»            |
| ٣٤٠           | (أبو هريرة)           | «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة»      |
| 499           | (بريدة)               | «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» |

| الصفحة  | الراوي      | طرف الحديث                            |
|---------|-------------|---------------------------------------|
| £ £ Y   | (ابن عمر)   | «كن في الدنيا كأنك غريب»              |
| 1 🗸 ٩   | (حذيفة)     | «كنا مع النبي ﷺ في جنازة»             |
| 77      | (عمر)       | «كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض»     |
| 707     | (عمر)       | «كيف تكلم أجساداً لا أروح فيها»       |
|         | ( ,         | ( حرف السلام                          |
| 777     | (أبو هريرة) | «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم»    |
| 17.     | (أبو أمامة) | «لا تمنوا الموت فإنه يقطع العمل»      |
| ***     | (أبو سعيد)  | «لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس»     |
| 119     | (أبو هريرة) | «لا يتمنين أحدكم الموت»               |
| 1 V E   | (الحسن)     | «لا يُرى أحد خارجاً من الدنيا شاتماً» |
| 171     | (أبو هريرة) | «لركعتان خفيفتان مما تحقرون»          |
| 1/14    | (جابر)      | «لقد تضايق على هذا العبد الصالح»      |
| ١٦٤     | (المقدام)   | «للشهيد عند الله ست خصال»             |
| 790     | (ابن عباس)  | «لما أصيب إخوانكم بأحد»               |
| 7 5 7   | (أبو طلحة)  | «لما كان يوم بدر وظهر عليهم»          |
| 739     | (أبو لبيبة) | «لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت» |
| 14.     | (أنس)       | « لما ماتت زينب بنت رسول الله ﷺ»      |
| ٥٢      | (البراء)    | «لو اجتمع عليها الثقلان على أن»       |
| 104     | (أنس)       | «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله»       |
| 111-111 | (ابن عباس)  | «لو نجا من ضغطة القبر أحد »           |

| الصفحة                     | الراوي          | طرف الحديث                          |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 114                        | (ابن عمر)       | «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة»  |
|                            |                 |                                     |
|                            | يم)             | (حرف المـــ                         |
| *•٧                        | (البراء)        | «مؤمنو أمتي شهداء»                  |
| 707                        | (عمر)           | «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»       |
| ٤٢٠                        | (عثمان)         | «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر       |
| 709                        | (ابن عباس)      | «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن»    |
| 14.                        | (أبو هريرة)     | «ما من أحد يموت إلا ندم»            |
| ١٦٢                        | (عائشة)         | «ما من رجل يزور قبر أخيه»           |
| 118                        | (أنس)           | «مامن عبد إلا له ثلاثة أخلاء»       |
| 177                        | (أبو هريرة)     | «ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه»   |
| 187                        | (ابن عمر)       | «ما من عبد يموت إلا وعرض روحه»      |
| ١٨٨                        | (ابن عمرو)      | «ما من مسلم يموت يوم الجمعة»        |
| 184                        | (ابن عباس)      | «ما من ميت يموت إلا وهو يعرف غاسله» |
| <b>***</b> 1- <b>**</b> *• | (أنس)           | «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة»    |
| ۳۷۱                        | -               | «ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها»  |
| ٣٧٢                        | (جابر)          | «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها» |
| 7 2 7                      | (عبيد بن مرزوق) | «ما هذا القبر فقالوا قبر»           |
| 171                        | (أبو هريرة)     | «مر النبي ﷺ بقبر دفن حديثاً»        |
|                            |                 |                                     |

| الصفحة | الراوي         | طرف الحديث                         |
|--------|----------------|------------------------------------|
| ١٧٣    | (أبو سعيد)     | «المعيشة الضنك عذاب القبر »        |
| 184    | (عبادة)        | «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»  |
| 187    | (فلان بن فلان) | «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»  |
| ٤٠١    | (أبو ذر)       | «من زار القبور تذكر بها الآخرة»    |
| 737    | (ثوبان)        | «من فارق الروح الجسد وهو بريء»     |
| 117    | (البراء)       | «من قرأ ﴿ الَّهُ ﴾ السجدة وتبارك » |
| 148    | (أبو سعيد)     | «من قرأ القرآن ولم يستظهره»        |
| 170    | (أبو أيوب)     | «من لقي في سبيل الله فصبر»         |
| 133    | (الضحاك)       | «من لم ينس القبر والبلي …»         |
| ٩٨٢    | (جابر)         | «من مات من غير وصية»               |
| 104    | (زید بن ثابت)  | «من يعرف أصحاب هذه الأقبر»         |
|        | ــون )         | ( حرف النـ                         |
| 277    | (کعب)          | «نسمة المؤمن إذا مات طائر»         |
| ۳۲.    | (أبو هريرة)    | «نعم صغارهم دعاميص الجنة»          |
| 101    | (عائشة)        | «نعم عذاب القبر حق»                |
| 78     | (ابن عمرو)     | «نعم كهيئتكم اليوم»                |
| 749    | (أم بشر)       | «نعم والذي نفسي بيده يا أم بشر»    |
| 197    | (ابن عمر)      | «نهي أن يسافر الرجل وحده»          |
| ٤٠٠    | (أنس)          | «نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا»    |

| الصفحة      | الراوي         | طرف الحديث                             |
|-------------|----------------|----------------------------------------|
|             | _اء)           | ( حرف اله                              |
| 1 4         | (ابن عمر)      | «هذا الذي تحرك له العرش»               |
| 1.4         | (أبو هريرة)    | «هذا الرجل الذي كان فيكم»              |
| 781         | (سمرة بن جندب) | «ههنا أحد من بني فلان»                 |
| ٣٠١         | (أنس)          | «هل رأى أحد منكم رؤيا»                 |
| 17179       | (ابن عباس)     | «هي المانعة هي المنجية …»              |
|             | ــواو )        | ( حرف الـــ                            |
| <b>77</b> V | (أبو سعيد)     | «وإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله»   |
| 101         | (أبو هريرة)    | «وأما الآخر فكان يهمز الناس»           |
| 101         | (أبو بكرة)     | «وأما الآخر فيعذب في الغيبة»           |
| 318         | (سمرة)         | «وأما الدار التي دخلت أولاً»           |
| 718         | (سمرة)         | «وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة»        |
| ٥٩          | (عائشة)        | «وأما فتنة القبر فبي تفتنون»           |
| ٤٨          | (البراء)       | «وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا»       |
| 449         | (أبو هريرة)    | «والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار …» |
| ١٧٠         | (أبو هريرة)    | «والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه»       |
| 1 • 1       | (أبوهريرة)     | «والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق»        |
| ١٦٨         | (أبو أمامة)    | «والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة»         |
| 7 2 2       | (أنس)          | «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع»        |

| الصفحة | الراوي         | طرف الحديث                           |
|--------|----------------|--------------------------------------|
| 77.    | (أبو هريرة)    | «وتجعل نسمته في النسم الطيب»         |
| 7 8 1  | (البراء)       | «وتعاد روحه إلى (في) جسده»           |
| 7      | (ابن عمر)      | «وجدتم ما وعد ربكم حقاً»             |
| ٥٤     | (أسماء)        | «وقد رأيتكم تفتنون في قبوركم»        |
| YAA    | (أنس وابن عمر) | «ولا يستطيعون أن يجيبوا»             |
| ٥٤     | (أسماء)        | «ولقد أوحي إليّ أنكم تفتنون»         |
| ٤٤٠    | (عائشة)        | «وليذكر القبور والبلي»               |
| ٥٢     | (البراء)       | «وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن»       |
| ١.٧    | (البراء)       | «ويأتيه رجل حسن الوجه»               |
| ٦٦     | (البراء)       | «ويأتيه ملكان شديدا الانتهار»        |
| 7      | (أنس)          | «ويحك أو هبلت أو جنة»                |
| 77T.d  | (أبو هريرة)    | «ويعاد الجسد إلى ما بدئ منه»         |
| 7 & A  | (البراء)       | «وتعاد روحه في جسده»                 |
|        | _اء)           | (حرف اليــ                           |
| 1 • £  | (أبو هريرة)    | «يؤتي الرجل من قبل رأسه في قبره»     |
| ٦٣     | (عمر)          | «يأتيان الرجل في صورة قبيحة»         |
| 737    | (أبو طلحة)     | «ياً أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف» |
| ٦٠     | (أبو سعيد)     | «يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى»   |
| YOA    | (أبو رزين)     | «يا رسول الله إن طريقي على الموتى »  |
| 749    | (أم بشر)       | «يا رسول الله لا يزال الهالك يهلك»   |

| الصفحة | الراوي               | طرف الحديث                                                |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 414    | (عائشة)              | «یا رسول الله طوبی لهذا عصفور»                            |
| 49.    | (عمر)                | يا رسول الله لو فُزّعنا أحياناً لفَزعنا»                  |
| 177    | (رجل)                | «يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون»                     |
| 171    | (ميمونة)             | «يا ميمونة إن من أشد عذاب القبر»                          |
| 797    | (أنس)                | «يبعث الله الشهداء من حواصل طير»                          |
| ٥٨     | (جابر)               | «يبعث كل عبد على ما مات عليه»                             |
| 118    | (أنس)                | «يتبع الميت ثلاثة»                                        |
| ٤٧     | (البراء)             | ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قال : نزلت في » |
| ١٧٣    | (عائشة)              | «يرسل على الكافر حيتان»                                   |
| 1 🗸 1  | (أبو سعيد)           | «يسلط على الكافر في قبره تسعة»                            |
| Y01    | (أبو رزين)           | «يسمعون ولكن لا يستطيعون أن»                              |
| 1 🗸 ٩  | (حذيفة)              | «يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول»                               |
| 177    | (أبو سعيد)           | «يضيق عليه قبره حتى يخرج دماغه»                           |
| ٤٨     | (البراء)             | «يقال للكافر من ربك فيقول»                                |
| ۸۳     | (أبو الحجاج الثمالي) | «يقول القبر للميت حين يوضع»                               |
| ٦٣     | (عمر)                | «يقولان له من ربك»                                        |
| 771    | (البراء)             | «يكسى الكافر في قبره ثوبين»                               |
| **•    | (أم هانئ)            | «يكون النسم طيراًيعلق بالشجر»                             |
| 400    | (أبو هريرة)          | «ينفخ في الصور فيصعق من»                                  |
| 108    | (أبو أيوب)           | «يهود تعذب في قبورها»                                     |

الفهارس الفهارس

## ٣- فيهرس الآثار

| الصفحة     | القائل             | طرف الأثر                               |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 404        | (علي)              | أبغض بقعة في الأرض وادٍ                 |
| 808        | (الحسن)            | ابن آدم معجب بشبابه معجب بجماله         |
| <b>V</b> • | (العلاء)           | ارتفع شبه سهم من داخل القبر             |
| 819        | (جابر)             | ارفع رأسك فأنت أنت وأنا أنا             |
| 119        | (أبو عمران الجوني) | ارفع رأسك فإنك ابن آدم                  |
| Y•A-Y•V    | (يزيد بن المهلب)   | استعملني سليمان بن عبد الملك على العراق |
| 704        | (ابن عمر)          | اصبري إن هذه الجثة ليست                 |
| ٤١٠        | (ابن شوذب)         | اطلعت امرأة إلى قبر فرأت                |
| 177        | (داود الطائي)      | اعلم أن أهل الدنيا جميعاً من            |
| १०२        | (الحسن)            | اعملوا لمثل هذا اليوم                   |
| 117        | (ابن عباس)         | اقرأ تبارك الذي بيده الملك              |
| 177        | (ثابت البناني)     | اللهم إن كنت أعطيت أحداً                |
| 777        | (أبو الدرداء)      | اللهم إني أعوذ بك أن                    |
| ٤٥٠        | (النخعي)           | انتفض غنام بن علي يوماً                 |
| 719        | (ابن الجوزي)       | انفرج تل في أرض البصرة                  |
| 404        | (علي)              | أبغض بقعة في الأرض وادٍ                 |
|            |                    |                                         |

| الصفحة      | القائل              | طرف الأثر                         |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 113         | (حسين الجعفي)       | أتى رجل قبراً محفوراً فاطلع       |
| 577         | (مالك بن دينار)     | أتيت القبور فناديتها              |
| 4.8         | (مجاهد)             | أحياء عند ربهم يرزقون من ثمر      |
| 7 8 0       | (قتادة)             | أحياهم الله حتى أسمعهم قوله       |
| <b>YV</b> 1 | (أبو إسحاق الأزدي)  | أخبرني بعض أصاحبنا قال            |
| 408         | (ابن عيينة)         | أخبرني رجل أنه أمسي ببرهوت        |
| 7 • 9       | (إسحاق الفزازي)     | أخبرني عمن مات على الإسلام        |
| 77.         | (ابن حسنة)          | أخذ إنسان قبضة تراب من            |
| ٤٥٧         | (خالد بن أحمد )     | أخذت بيد علي بن جبلة يوماً        |
| 97          | (الحسن)             | إذا خُضر المؤمن حَضره خمسائة ملَك |
| ٤٠١         | (عطاء الأزرق)       | إذا حضرت المقابر فليكن قلبك       |
| 197         | (عبادة)             | إذا حضرته (يعني المؤمن المتهجد)   |
| ٦٧          | (أبو موس <i>ى</i> ) | إذا حفرتم فأعمقوا قعره            |
| 1.4         | (عائشة)             | إذا خرج سرير المؤمن نادي          |
| 114         | (أبو المليح الرقي)  | إذا دخل ابن آدم قبره لم يبق       |
| ۸٧          | (عمر بن ذر)         | إذا دخل الميت حفرته نادته         |
| 494         | (عمرو بن جرير)      | إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه    |
| 777         | (عمرو بن العاص)     | إذا دفنتموني فشنوا عليّ التراب    |
| 47.5        | (رجل)               | إذاذكرت القبر وضيقه وظلمته        |
| 97          | (الحسن)             | إذا قبض روح المؤمن عرج بها        |

| الصفحة         | القائل             | طرف الأثر                            |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| ۱۰۸            | (ثابت البناني)     | إذا مات العبد الصالح فوضع في قبره    |
| 10.            | (ابن مسعود)        | إذا مات الكافر أجلس في قبره          |
| 9.۸            | (عبدالله بن عمرو)  | إذا مات المؤمن مُرَّ به على المؤمنين |
| **             | (مجاهد)            | إذا مات الميت فملك قابض نفسه         |
| 94             | (سعيد بن جبير)     | إذا مات الميت استقلبه ولده           |
| 90             | (عبيد بن عمير)     | إذا مات الميت تلقته الأروح           |
| 9V             | (وهب بن منبه)      | إذا مات الميت من أهل الدنيا          |
| 287-880        | (عمر بن عبدالعزيز) | إذا مررت بهم فنادهم إن كنت           |
| ١٠٨            | (کعب)              | إذا وضع العبد الصالح في قبره         |
| 1 • 8          | (أبو هريرة)        | إُذا وضع المؤمن في قبره أتاه         |
| ١٠٨            | (ثابت البناني)     | إذا وضع الميت في قبره احتوشته        |
| 114            | (عطاء بن يسار)     | إذا وضع الميت في لحده فأول شيء       |
| ٤١٠            | (الحسن)            | أراه بيتاً ضيقاً يابساً مظلماً       |
| <b>VT</b>      | (ابو غالب)         | أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي    |
| <b>"</b> ለዩ–"ለ | (الفضيل بن عياض)   | أرأيت لو كانت لك الدنيا فقيل لك      |
| 7.7            | (مجاهد)            | أردت حاجة فبينا أنا في الطريق        |
| 18.            | (ابن مسعود)        | أرواح آل فرعون في أجواف طير سود      |
| 4.4            | (أحمد بن حنبل)     | أرواح ذراري المسلمين في أجواف        |
| 4.4            | (ابن عباس)         | أرواح الشهداء تحوّل في طير           |
| 4.8            | (ابن مسعود)        | أرواح الشهداء طير خضر في قناديل      |
|                |                    |                                      |

| الصفحة       | القائل              | طرف الأثر                            |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| 4.4          | (ابن عمرو)          | أرواح الشهداء في أجواف طير كالزرازير |
| 477          | (الإمام أحمد)       | أرواح الكفار في النار وأرواح         |
| 404          | (ابن عمرو)          | أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح       |
| 411          | (ابن عمرو)          | أرواح المؤمنين في أجواف طير          |
| 007-777-777  | (أحمد بن حنبل)      | أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح       |
| 727          | (مجاهد)             | الأرواح على القبور سبعة أيام         |
| 7 • 9        | (رجل من الرملة)     | أصابتنا ريح شديدة كشفت عن            |
| 50V-177      | (بعض السلف)         | أصبح هؤلاء زاهدين فيها نحن           |
| 18.          | (أبو هريرة)         | أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون      |
| 4.4          | (الشافعي)           | أطفال المسملين في الجنة              |
| 144          | (یحیی بن معین)      | أعجب ما رأيت من هذه المقابر          |
| ١٢٢          | (أبو قلابة)         | أقبلت من الشام إلى البصرة            |
| <b>£ £ V</b> | (عمر بن عبد العزيز) | ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين      |
| <b>Y V 1</b> | (أبو إسحاق الأزدي)  | ألم ترماً ظهر لنا من جميل الستر      |
| 3 8 7        | (الفضيل)            | أليس تموت وتخرج من أهلك              |
| ٣٨٨          | (عمر بن عبد العزيز) | أليسوا في مدلهمة ظلماء               |
| <b>YV</b> 1  | (سفیان)             | أما إنه الآن يرى ما يصنع به          |
| 411          | (أُبي بن كعب)       | أما أرواح أهل الجنة فبالجابية        |
| ٤٤٤          | (عمر بن عبد العزيز) | أما بعد فكم للتراب في جسد ابن آدم    |
| 3 77         | (کعب)               | أما عليون فالسماء السابعة            |

| الصفحة       | القائل             | طرف الأثر                           |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| 170          | (صفوان بن سليم)    | أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله       |
| ٤١٢          | (أبو حازم الأعرج)  | أما والله لتحمدنه لنفسك             |
| 1.0          | (البراء)           | أملك هو أم شيطان                    |
| 498          | (ابن عيينة)        | الأموات أحوج إلى الدعاء من الأحياء  |
| ٧٦           | (أبو هريرة)        | أنا عملك الصالح                     |
| 177          | (الرهاوي)          | أنا لا أزال أسمع الحديث إلى يوم     |
| ۱۳۱          | (حبيش)             | أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت       |
| 199          | (الوقدي)           | أن ابن عمر رأى ذلك ببطن رابغ        |
| 377          | (التيمي)           | أن إسحاق بن أبي نباتة مكث           |
| ٤١٨          | (ابن أبي الدنيا)   | أن امرأة بالمدينة كانت تزهو         |
| 779          | (ابن الجوزي)       | أن بعضهم رأى معروفاً الكرخي         |
| 347-047      | (ابنة ثابت)        | أن ثابتاً قتل يوم اليمامة وعليه     |
| 213          | (أبو نعيم)         | أن داود الطائي اجتاز على مقبرة      |
| 7.1          | (مكحول)            | أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب وقد      |
| 177          | (أبو عثمان النهدي) | أن رجلاً خرج في جنازة فانتهى        |
| 770          | (راشد بن سعد)      | أن رجلاً توفيت امرأته فرأي          |
| <b>Y A Y</b> | (بعض العدول)       | أن رجلاً رأى في منامه قاضي القضاة   |
| 199          | (ابن عمر)          | أن رجلاً قال للنبي ﷺ إني مررت       |
| ٤١٨          | (عنبسة الخواص)     | أن رجلاً من الصدر الأول دخل المقابر |
| ٧.           | (عبد الله بن عبيد) | أن رجلاً من قتلي مسيلمة تكلم        |

| الصفحة      | القائل               | طرف الأثر                              |
|-------------|----------------------|----------------------------------------|
| ۳٥٢-٣٥١     | (ابن مسعود)          | أن الروح بعد السؤال في القبر           |
| 77779       | (عبدالله بن المبارك) | أن زبيدة امرأة هارون الرشيد رؤيت       |
| 440         | (ابن المسيب)         | أن سلمان وعبد الله بن سلام لقي         |
| 777-777     | (ابن الجوزي)         | أن الشريف أبا جعفر بن أبي موسى         |
| 177-171     | (شهر بن حوشب)        | أن صعب بن جثامة وعوف بن مالك           |
| ۲۲.         | (المغيرة بن حبيب)    | أن عبد الله بن غالب الحداني لما دفن    |
| ٤١٠         | (الحسن)              | أن عثمان بن أبي العاص كان في جنازة     |
| ١٨٧         | (أنس)                | أن عذاب القبر يرفع عن الموتى           |
| 033-733     | (أبو نعيم)           | أن عمر بن عبد العزيز شيع مرة جنازة     |
| 777-777     | (ابن أبي صعصعة)      | أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو    |
| ٧٣          | (أبو غالب)           | أن فتى بالشام حضره الموت               |
| 719         | (ابن الجوزي)         | أن في سنة ست وسبعين ومائتين انفرج      |
| ٦٦          | (مجاهد)              | أن الموتى كانوا يفتنون في قبورهم سبعاً |
| <b>71</b>   | (مسكين بن بكير)      | أن وراداً العجلي لما مات               |
| <b>*</b> 0V | (أبو اليمان)         | إن الأرض التي يقول الله                |
| ۳۳٦-۳۳٥     | (ابن مسعود)          | إن أرواح آل فرعون في أجواف             |
| ٣٦٣         | (حذيفة)              | إن الأرواح موقوفة عند الرحمن           |
| **          | (سلمان)              | إن مت قبلي فأخبرني عما تلقى            |
| 440         | (ابن المسيب)         | إن مت قبلي فحدثني بها لقيت             |
| 4.4         | (ابن مسعود)          | إن أرواح الشهداء في أجواف طير          |

| الصفحة | القائل            | طرف الأثر                             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| 404    | (ابن عمرو)        | إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية      |
| ٣٤٨    | (سلمان)           | إن أرواح المؤمنين تذهب إلى الجنة      |
| ٣٤٨    | (سلمان)           | إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض    |
| 474    | (حذيفة)           | إن الأرواح موقوفة عند الرحمن          |
| 770    | (أبو الدرداء)     | إن أعمالكم تعرض على أمواتكم           |
| 701    | (أبو صالح)        | إن الحياة الأولى هي في القبر          |
| 49.    | (رجل)             | إن الذي يسهل على الجنين في            |
| ***    | (مجاهد)           | إن الرجل ليبشر بصلاح ولده             |
| ١٨٤    | (شيخ من قريش)     | إن ضمة القبر إنها أصلها أنها          |
| ١٦٧    | (عون بن عبد الله) | إن العبد إذا أدخل قبره سئل            |
| ٨٤     | (عبدالله بن عمرو) | إن العبد إذا وضع في قبره              |
| ۲۸۱    | (قتادة)           | إن العذاب يفتر عن أهل القبور          |
| ٣١.    | (ابن معدان)       | إن في الجنة شجرة يقال لها طوبي        |
| ۳1.    | (عبيد بن عمير)    | إن في الجنة لشجرة لها ضروع            |
| 177    | (حذيفة)           | إن في القبر حساباً                    |
| ٤١٤    | (عجوز متعبدة)     | إن القلب القاسي إذا جفا               |
| 179    | (البراء)          | إن الكافر إذا وضع في قبره             |
| ٣٨١    | (أبو أمامة)       | إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل        |
| 44.5   | (وهب بن منبه)     | إن لله عز وجل في السماء السابعة داراً |
| ٤٠٩    | (أبو الدرداء)     | إن لكم في الدارين لعبرة               |

| الصفحة   | القائل               | طرف الأثر                                            |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ٥٣٣، ٧٧٠ | (سلمان)              | إن مت قبلي فحدثني بها لقيت                           |
| ٦٧       | (ابن مسعود)          | إن المسلم إذا مات أجلس في قبره                       |
| 70789    | (ابن مسعود)          | إن المؤمن إذا نزل به الموت أتاه                      |
| 778      | (محمد بن واسع)       | إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة                  |
| 111      | (ابن مسعود)          | إن الميت إذا مات أوقدت له                            |
| 97       | (الشعبي)             | إن الميت إذا وضع في لحده أتاه                        |
| 3 • 7    | (الأوزاعي)           | إن النصاري واليهود لا يشك                            |
| 707      | (ابن عمر)            | إن هذه الأبدان ليس يضرها                             |
| 3 • 7    | (المعولي)            | إنا خرجنا حجاجاً ومعنا صاحب                          |
| ٣٣٣      | (ابن عمرو)           | إنها صور طير بيض في ظل العرش                         |
| ١٣٦١     | (ابن المنجم)         | أنه حضر مع يوسف بن أبي التياح ببلاد                  |
| 717      | (ابن الرزيز الحراني) | أنه خرج من داره بآمد بعد العصر                       |
| 7 • 9    | (إسحاق الفزاري)      | أنه سأل نباشاًقد تاب                                 |
| 124      | (الحسن)              | أنه سئل عن الرجل يموت ولم يتعلم                      |
| ***      | (سعيد بن جبير)       | أنه سئل هل يأتي الأموات أخبار                        |
| 717      | (عبد الكافي)         | أنه شهد مرة جنازة فإذا عبد أسود                      |
| 101      | (ابن عباس)           | أنه عذاب القبر في قوله تعالى : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم ﴾ |
| 711      | (ابن القادسي)        | أنه في سنة تسعين وخمسمهائة وجد ميت                   |
| 713      | (عطاء السلمي)        | أنه كان إذا جن عليه الليل خرج                        |

| الصفحة     | القائل              | طرف الأثر                       |
|------------|---------------------|---------------------------------|
| 113        | (الفضل الرقاشي)     | أنه كان إذا ذكر وزهد في الدنيا  |
| 717-317    | (عوف بن مالك)       | أنه كان مؤاخياً لرجل من قيس     |
| 171        | (يونس بن حلبس)      | أنه كان يمر على المقابر بدمشق   |
| <b>YV•</b> | (سفیان)             | إنه ليعرف كل شيء - يعني الميت - |
| 709-Y0A    | (عبدالله)           | أنه ونفراً من قومه ركبوا البحر  |
| 177        | (أبو سعيد)          | أنهم سألوه عن المعيشة الضنك     |
| १ • ९      | (علي)               | إني أجدهم جيران صدق             |
| ٣.٣        | (ابن عباس)          | إني سأئلك عن أشياء فإن كانت     |
| . 117      | (محمد بن يوسف)      | إني محذرك متحولك من دار         |
| 9 8        | (عبيد بن عمير)      | أهل القبور يتوكفون الأخبار      |
| ٣٨٣        | (وسيم البلخي)       | أوه القبر وظلمته واللحد وضيقته  |
| ٤٥٥        | (الحسن)             | أوذنوا بالرحيل وحبس أولهم على   |
| 284        | (عمر بن عبد العزيز) | أيا فلان لقد أرقت الليلة        |
| YAY        | (صعب بن جثامة)      | أي أخي أينا مات قبل صاحبه       |
| 777        | (بنت سفیان)         | أين عمي أيوب قلت في المسجد      |
| 804        | (أبو بكر)           | أين الوضاءة الحسنة وجوههم       |
| ٣٧٨        | (ابن عباس)          | أين يكون السراج إذا طفي         |
| 1 • 9      | (يزيد الرقاشي)      | أيها المنفرد في حفرته           |
| 404        | (أبان بن تغلب)      | بت فیه کأنها حشرت فیه أرواح     |
| ٤٠         | (مجاهد)             | البرزخ الحاجز بين الموت والرجوع |

| الصفحة      | القائل           | طرف الأثر                                       |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------|
| ٤٠          | (مجاهد)          | البرزخ هو ما بين الموت إلى البعث                |
| ٤١          | (عطاء)           | البرزخ مدة ما بين الدنيا والآخرة                |
| ٤١          | (الحسن)          | البرزخ هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة     |
| ٤١          | (الحسن)          | البرزخ هي هذه القبور التي تركضون عليها هماليجكم |
| 227         | (محمد بن كعب)    | بعث إلي عمر بن عبد العزيز فقد مت عليه           |
| ١٨٥         | (عائشة)          | بكيت لهذا الصبي شفقة عليه                       |
| 4.4         | (قتادة)          | بلغنا أن أرواح الشهداء في صورة                  |
| 733         | (وهيب بن الورد)  | بلغنا أن رجلاً فقيهاً دخل على عمر               |
| ٨٨          | (ابن السماك)     | بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره                  |
| ۲.۷         | (المفضل بن يونس) | بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة           |
| 9 8         | (ثابت البناني)   | بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه                   |
| 710         | (الأوزاعي)       | بلغنا أن الميت يجد ألم الموت                    |
| 9 8         | (صالح المري)     | بلغني أن الأرواح تتلاقى عند                     |
| <b>79</b> V | (ابن شهاب)       | بلغني أن أرواح الشهداء كطير                     |
| TEN-TE0     | (مالك)           | بلغني أن الأرواح مرسلة تذهب                     |
| 477         | (عباد بن عباد)   | بلغني أن أعمال الأحياء تعرض                     |
| 11.         | (الوليد بن ساج ) | بلغني أن أول شيء يجده الميت                     |
| 174         | (عطية العوفي )   | بلغني أن العبد إذا لقي الله ولم                 |
| 179         | (ابن المنكدر)    | بلغني أن الله عزوجل ليسلط                       |
| 371         | (يزيد الرقاشي)   | بلغني أن المؤمن إذا مات وقد بقي                 |
|             |                  |                                                 |

| الصفحة  | القائل              | طرف الأثر                         |
|---------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 • 9   | (يزيد الرقاشي)      | بلغني أن الميت إذا وضع في قبره    |
| ۲٧.     | (بكر المزني)        | بلغني أنه ما من ميت إلا وروحه     |
| 181     | (محمد الفزاري)      | بلغني عن الأوزاعي أنه سأل رجل     |
| ٤٠٤     | (ثابت البناني)      | بليت أجسامهم وبقيت أخبارهم        |
| ٤٠١     | (ثابت البناني)      | بينا أنا أمشي في المقابر إذ بهاتف |
| 490     | (عبد الرحمن بن زيد) | بينا رجل في مركب في البحر         |
| ٧٥      | (أبوهريرة)          | بينا نحن حول مريض لنا             |
| 191     | (ابن عمر)           | بينها أنا أسير بجنبات بدر         |
| ۲       | (الحويرث بن الرئاب) | بينها أنا بالأثاية إذ خرج علينا   |
| 199     | (عروة)              | بينها راكب يسير بين مكة والمدينة  |
| ٤٠٣     | (أبو الدرداء)       | بيوت ما أسكن ظواهرك وفي           |
| ***     | (أبو موسى)          | تخرج روح المؤمن وهي أطيب          |
| 770     | (أبو أيوب)          | تعرض أعمالكم على الموتى           |
| 181     | (الأوزاعي)          | تلك طير في حواصلها أرواح          |
| ٧١      | (الضحاك)            | توفي أخ لي فدفن قبل أن            |
| 444     | (ابن <i>ع</i> مرو)  | ثم ترفع روحه فتجعل في أعلا        |
| 441     | (أبو حمزة الثمالي)  | جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله     |
| 717-711 | (السلامي)           | جاء رجل إلى سوق الحدادين          |
| 777     | (تماضر بنت سهل)     | حاءتني ابنة سفيان بن عيينة فقالت  |
| 494     | (أبو قلابة)         | جزى الله أهل الدنيا خيراً         |
|         |                     |                                   |

| الصفحة     | القائل               | طرف الأثر                               |
|------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 4.4        | (کعب)                | جنة المأوى جنة فيها طير خضر             |
| £ £ A      | (محمد بن واسع)       | جيرانك من أهل القبور فكر                |
| ۳۸۷        | (إسماعيل بن راشد)    | حجت امرأة فهاتت في بعض                  |
| Y•V        | (بعض مشایخ دمشق)     | حججنا فهلك صاحب لنا                     |
| ٧٢         | (يوسف بن عمرو)       | حدث يزيد بها رأيت                       |
| <b>TV1</b> | (بكر المزني)         | حدثت أن الميت يستبشر بتعجيله            |
| 3 1 1      | (عطاء)               | حدثتني ابنة ثابت بن قيس                 |
| 773-373    | (وسيم)               | حدثتني امرأة من أهلي عابدة              |
| 7.9        | (رجل)                | حدثني رجل أنه ماتت له ابنة              |
| 175        | (زید بن وهب)         | حدثني رجل قال رأيت أخاً لي              |
| Y•A        | (عمر بن عبد العزيز)  | حدثني مولاك فلان أنه لما                |
| 79719      | (حفار)               | حفرت قبراً ذات يوم ووضعت                |
| 187        | (إبراهيم الحفار)     | حفرت قبراً فبدت لبنة                    |
| ٧٦         | (عمرو بن مسلم)       | حفرت قبرين وكنت في الثالث               |
| 771        | (ابن أبي الفرات)     | حفر رجل قبراً فقعد يستظل                |
| 337        | (سیار بن جسر)        | خرج أبي وعبد الواحد بن زيد يريدان الغزو |
| 197        | (ابن <i>ع</i> مر)    | خرجت أسير وحدي فمررت بقبور              |
| 113        | (مالك بن دينار)      | خرجت أنا وحسان بن أبي سنان نزور المقابر |
| 717        | (عبد الرحمن بن سابط) | خرجت رفقة يسيرون في الأرض               |
| 470        | (أبو المضرجي)        | خرجت غازياً فمررت ببعض حصون             |

| الصفحة  | القائل              | طرف الأثر                             |
|---------|---------------------|---------------------------------------|
| ۲۰۶     | (میمون بن مهران)    | خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة |
| 777     | (ابن أبي الدنيا)    | دانيال لما وجده أبو موسى بالسوس       |
| 704     | (أم منصور)          | دخل ابن عمر المسجد وابن الزبير قد     |
| ٤١٨     | (عمر بن درهم)       | دخل المقابر وهو معصوب العين           |
| 178     | (الحسن)             | دخلت أنا وصفوان المقابر فقنع رأسه     |
| 213     | (ثابت البناني)      | دخلت المقابر فقلت يا أهل              |
| ۲۰3     | (صالح المري)        | دخلت المقابر يوماً في شدة الحر        |
| 3 8 7   | (رجل)               | دخلت على رجل بالمصيصة في بيته         |
| 177-171 | (حماد الحفار)       | دخلت المقابر يوم الجمعة فلما          |
| 7.3-7.3 | (عمر بن عبد العزيز) | دعوني حتى آتي قبور الأحبة             |
| 408     | (ابن قتيبة)         | ذكر الأصمعي عن رجل من أهل برهوت       |
| ١٨٤     | (نافع)              | ذكرت سعداً وضغطة القبر                |
| ۳۸۳     | (هشام الفردوسي)     | ذكرت ظلمة القبر                       |
| 207     | (صفوان بن عمرو)     | ذكروا النعيم فسموا أناسأ              |
| 18.     | (أبو هريرة)         | ذهب الليل وجاء النهار وعرض            |
| 804     | (عقبة البزار)       | رأى أعرابي جنازة فأقبل يقول           |
| 490     | (يعقوب بن صالح)     | رأى بعض الصالحين أباه في النوم        |
| ٤١٩     | (جابر)              | رأى رجل جمجمة إنسان فحدث نفسه         |
| 114     | -<br>-              | رؤي ابن أبي عاصم في المنام فسئل       |
| 450     | (زكريا بن الحارث)   | رؤي محمد بن عباد في النوم فقيل له     |
|         |                     |                                       |

| الصفحة         | القائل             | طرف الأثر                            |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 144            | (عيسى الطوماري)    | رأيت أبا بكر بن مجاهد المقرئ في      |
| 277            | (روح الوراق)       | رأيت إبراهيم المحلمي في منامي        |
| ***            | (أمينة بنت عمران)  | رأيت أبي في منامي فقلت               |
| ١٢٣            | (زید بن وهب)       | رأيت أخاً لي فيها يرى النائم         |
| 277            | (سلمة البصري)      | رأيت بزيع بن مسرور العابد            |
| ٣٩٣            | (بشار بن غالب)     | رأيت رابعة العدوية في منامي فقالت    |
| 870            | (الفضيل)           | رأيت رجلاً يبكي قلت                  |
| 377            | (آمنة)             | رأيت طلحة بن عبيد الله لما حول       |
| 777,777        | (مسمع بن عاصم)     | رأيت عاصماً الجحدري في منامي         |
| 277            | (حجاج الأسود)      | رأيت في المنام كأني دخلت المقابر     |
| ٤٥٠            | (هشام الدستوائي)   | ربها ذكرت الميت إذا لف في أكفانه     |
|                | (مضاء بن عیسی)     | رحم الله قوماً زاروا إخوانهم بقلوبهم |
| 97-90          | (الشعبي)           | رحمها الله إن كان اللقاء لقريباً     |
| 777            | (خالة عطاف)        | ركبت يوماً إلى قبور الشهداء          |
| <b>707-707</b> | (أبوموسى)          | روح الكافر بوادي حضر موت في أسفل     |
| YV•-Y0•        | (حذيفة)            | الروح بيد ملك وإن الجسد ليغسل        |
| <b>YV•-Yo•</b> | (ابن أبي ليلي)     | الروح بيد ملك يمشي مع الجنازة        |
| ११९            | (النضر أبو المنذر) | زوروا الآخرة في كل وقت بقلوبكم       |
| <b>£</b> £ 9   | (مغيث الأسود)      | زوروا القبور كل يوم بفكركم           |
| 401            | (صفوان بن عمرو)    | سألت عامر بن عبد الله أبا اليهان هل  |

| رف الأثر                               | القائل                | الصفحة  |
|----------------------------------------|-----------------------|---------|
| الله أن يشغلني بالعلم                  | (أبو العلاء الهمذاني) | 100     |
| لبين هي الأرض السفلي فيها              | (عبدالله بن عمرو)     | 444     |
| ىبحان من يجمع بين أرواحكم وأجسادكم     | (صالح المري)          | ۲٠3     |
| سمع بكر العابد امرأة تقول              | (بكر العابد)          | ٤١٦     |
| ممعت والدتي تقول رأيت أمي              | (ابن غلاب السوسي)     | ٨٢٢     |
| سنعذبهم مرتين) إحداهما في الدنيا       | (قتادة والربيع)       | 101     |
| برّ واديين في الأرض الأحقاف وبرهوت     | (علي)                 | 404     |
| سهد رجل ميتاً يدلي في حفرته            | (جعفر بن سليمان)      | 44.     |
| مهدت جنازة رجل من إخواني               | (أبو إسحاق)           | ٤١٥     |
| مهدت جنازة واعتزلت ناحية               | (مطرف بن عبد الله)    | 178-175 |
| مليت بالكوفة على ميت ثم                | (شريك بن عبدالله)     | ٧٥      |
| مرب بعض أصحاب النبي ﷺ خباءه على قبر    | (ابن عباس)            | 179     |
| طوبي لمن كان له عمل صالح               | (ابن معین)            | ١١٣     |
| طلمة القبر أشد                         | (سليمان الخواص)       | ٣٨٥     |
| عذاب القبر ثلاثة أثلاث                 | (قتادة)               | 171     |
| ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ عذاب القبر   | (البراء)              | 101     |
| عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان | (أنس)                 | ١٨٧     |
| عرجت ملائكة وهبطت ملائكة               | (أبو هريرة)           | 144     |
| عسكر الموتى ينتظرونك                   | (بعض السلف)           | 800     |
| عصافير خضر في الجنة                    | (مكحول)               | 717     |
|                                        |                       |         |

| الصفحة      | القائل                  | طرف الأثر                                     |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| ٤٠٦         | (عبدالله بن جعفر)       | عظني ببيت من الشعر                            |
| <b>Y</b> V\ | (عباد بن عباد)          | عظني قال ما أعظك أصلحك الله                   |
| ***         | (أبو أيوب)              | غزونا حتى انتهينا إلى القسطنطينية             |
| ٤٠٨         | (سلام بن صالح)          | فقد الحسن ذات يوم فلما أمسى                   |
| 490         | (بعض المتقدمين)         | فمررت بالمقابر فترحمت عليهم                   |
| 115         | (مجاهد)                 | ﴿ فَلِأَنفُ مِهُمْ يَمْهَدُونَ ﴾ قال في القبر |
| 191         | (اب <i>ن ع</i> مر)      | فلا أدري أعرف اسمي أو كقول الرجل              |
| ***         | (منصور بن يوسف)         | في جملة من كشف ابن شمعون                      |
| 397         | (ابن مسعود)             | في الجنة (في قبض رسول الله ﷺ)                 |
| 117         | (مجاهد)                 | في القبر                                      |
| ***         | (المغيرة بن عبد الرحمن) | قال سلمان لعبد الله بن سلام إن مت قبلي        |
| 7.7         | (یحیی بن معین)          | قال لي حفار مقابر أعجب ما رأيت                |
| 800         | (مطرف بن الشخير)        | القبر منزل بين الدنيا والآخرة                 |
| ٣٨٢         | (هشام الدستوائي)        | القبر وظلمته القبر ووحشته                     |
| 18-186      | (الحسن)                 | قد بلغني أن المؤمن إذا مات                    |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | (محمد بن حرب)           | قدم علينا أبو عبد الرحمن العمري العابد        |
| 154-754     | (ابن أبي الأصبغ)        | قدم علينا شيخ غريب فذكر أنه                   |
| 777         | (ابن أبي الدنيا)        | قصة دانيال لما وجده أبو موسى بالسوس           |
| ٤١٧         | (عیسی بن یونس)          | قلّ ما كنت أجيء في وقت الصلاة                 |

الفهارس الفهارس

| الصفحة             | القائل              | طرف الأثر                             |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ٤١٣                | (إبراهيم بن سيار)   | قيل لبعض حكماء العرب ما أبلغ          |
| ۲۱.                | (عبد المؤمن القيسي) | قيل لنباش قد كان تاب                  |
| 179                | (الضحاك)            | الكافر إذا وضع في قبره ضرب            |
| 144                | (ابن سيرين)         | كان أبو هريرة يأتيني بعد صلاة العصر   |
| 213-713            | (علبان بن أحمد)     | كان الأسود بن كلثوم يخرج إلى المقابر  |
| 777                | (ابن أبي عيسي)      | كانت امرأة تقية سوية توفيت            |
| ٤١٤                | (مطرف الهذلي)       | كانت عجوز متعبدة في عبد القيس         |
| <b>7 1 - 7 1 .</b> | (سليهان الجعفري)    | كانت لي شرة سمجة فهاتٍ أبي            |
| ٧٤                 | (ابن أبي مريم)      | كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد          |
| 2773               | (صدقة بن مرداس)     | كان ثلاثة إخوة أمير يصحب              |
| 373                | (الفضل بن مهلهل)    | كان جليس لنا حسن التخشع والعبادة      |
| ٤١٧                | (عبدالله بن موسى)   | كان الحسن بن صالح إذا صعد المنارة     |
| 371                | (مفضل بن يونس)      | كان ربيع بن راشد يخرج إلى الجبان      |
| 7.7                | (ابن أبي الهذيل)    | كان رجل إذا كلمته أمه نهق             |
| 7.4                | (عمرو بن دينار)     | كان رجل من أهل المدينة له أخت         |
| 398                | (بشر بن منصور)      | كان رجل يختلف إلى الجبّان زمن الطاعون |
| ٧٤                 | (ابن أبي مريم)      | كان شيخ من بني الجرمي بالبصرة         |
| ٢٨٦                | (الشعبي)            | كان صفوان بن أمية في بعض المقابر      |
| 218                | (محمد التمار)       | كان صفوان بن سليم يأتي البقيع         |
| ٤٢٠                | (مولى عثمان)        | كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي        |
|                    | 4                   |                                       |

| الصفحة       | القائل            | طرف الأثر                              |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|
| 317          | (إبراهيم البالسي) | كان عندنا ببالس رجل يتكفف              |
| T07-T00      | (یحیی بن سلیم)    | كان عندنا بمكة رجل صادق من أهل خراسان  |
| 44.          | (وهب بن منبه)     | كان عيسي عليه السلام واقفاً على قبر    |
| 1 8 •        | (ميمون)           | كان لأبي هريرة صيحتان كل يوم           |
| ٧٤           | (حميد)            | كان لي ابن أخت                         |
| ۲۸.          | (صدقة الجعفري)    | كان لي شرة سمجة فهات أبي               |
| ۲.٦          | (عبدالله المديني) | كان لي صديق فقال : خرجت إلى ضيعتي      |
| AFY          | (الأسد بن موسى)   | كان لي صديق فهات فرأيته في النوم       |
| 377-077      | (أبو التياح)      | كان مطرف يبدو فإذا كان يوم الجمعة      |
| ۱۰۳          | (أبو عمرو الضرير) | كان هذا من أهل القبلة                  |
| ۳۸۳          | (هشام الفردوسي)   | كان هشام إذا رجع من جنازة لم يتعش      |
| ٣٨٢          | (هشام الدستوائي)  | كان هشام إذا طفئ المصباح غشيه أمر عظيم |
| 448          | (سفيان بن عيينة)  | كان يقال الأموات أحوج إلى الدعاء       |
| 171          | (قتادة)           | كان يقال عذاب القبر من ثلاثة أثلاث     |
| <b>Y Y</b> • | (زيدين الحباب)    | كان يوجد في قبره رائحة المسك           |
| <b>£££</b>   | (ابن أبي حمزة)    | كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض مدائن    |
| 777          | (جابر)            | كتب معاوية إلى عامله بالمدينة          |
| 7 • 7        | (عمر)             | كره لكم نبيكم أن يسافر الرجل وحده      |
| 719          | (بعض الشيوخ)      | كُشف قبر بقرب من الإمام أحمد           |

| الصفحة        | القائل                | طرف الأثر                                           |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| ٢٣٢           | (عبدالله)             | ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ السماء السابعة |
| 213           | (الطفاوي)             | كفتك القبور مواعظ الأمم                             |
| ٣.٧           | (أبوهريرة)            | كلكم صديق وشهيد                                     |
| ٣.٦           | (مجاهد)               | كل مؤمن صديق وشهيد                                  |
| 800           | (محمد بن واسع)        | كل يوم ينتقل منا إلى المقابر ثلة                    |
| 077-777       | (الفضل بن موفق)       | كنت آي قبر أبي كثيراً                               |
| 77.           | (عصمة العباداني)      | كنت أجول في بعض الفلوات                             |
| 778-774       | (جسر القصاب)          | كنت أغدو مع محمد بن واسع                            |
| 113-713       | (ابو عاصم الحيطي)     | كنت أمشي مع محمد بن واسع فأتينا المقابر             |
| 7.A.YV.A.Y    | (حفار)                | كنت أنا وشريك نتحارس في مقبرة                       |
| ٤ • ٢         | (عبد الحميد المعولي)  | كنت جالساً عند ابن عباس فأتاه قوم                   |
| ٧١            | (يزيد بن حوشب)        | كنت جالساً عند يوسف بن عمر                          |
| ٤٠٧           | (عبد الرحمن بن غزوان) | كنت مع أبي بالبصرة                                  |
| <b>V</b> Y    | (رجل)                 | كنت شاباً قد أتيت هذه الفواحش                       |
| 7 • 7 - 7 • 7 | (الحارث المحاسبي)     | كنت في الجبانة بالبصرة على قبر                      |
| 777           | (والد منصور بن يوسف)  | كنت في جملة من كشف ابن شمعون                        |
| 77.           | (أبو سعيد)            | كنت فيمن حفر لسعد قبره                              |
| 79            | (عبدالله بن عبيد)     | كنت فيمن دفن ثابت بن قيس                            |
| 7 • ٨         | (عمر بن عبد العزيز)   | كنت فيمن دلى الوليد في قبره                         |
| <b>٤ •</b> A  | (الحسن)               | كنت اليوم عند إخوان لي إن نسيت                      |

| الصفحة         | القائل               | طرف الأثر                                 |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 171-17.        | (إبراهيم بن الصمة)   | كنت إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني     |
| ٤٠٥            | (جعفر بن سليمان)     | كنا نخرج مع مالك بن دينار زمان الحطمة     |
| १०१            | (عبدالله بن العيزار) | لابن آدم بيتان بيت على ظهر الأرض          |
| 199            | (ابن عمر)            | لا تسقه فإنه أُبي بن خلف قتيل             |
| ٤١             | (الشعبي)             | لا تقل من أهل الآخرة                      |
| 110            | (کعب)                | لا يذهب عن الميت ألم الموت ما دام في قبره |
| 713            | (ابن السماك)         | لا يغرنك سكون هذه القبور                  |
| 800            | (أبو عمران الجوني)   | لا يغرنكم من ربكم طول النسيئة             |
| 408            | (خالد بن معدان)      | لما انهزمت الروم يوم أجنادين              |
| ۲۱.            | (أم أبي الحريش)      | لما حفر أبو جعفر خندق الكوفة              |
| 771            | (عروة)               | لما سقط جدار بيت النبي ﷺ                  |
| 777            | (المثنى بن سعيد)     | لما قدمت عائشة بنت طلحة البصرة            |
| ***            | (ابن الجوزي)         | لما كشف قبر البربهاري فاحت                |
| <i>۲۲۲-۷۲۲</i> | (الفضل بن موفّق)     | لما مات أبي جزعت عليه                     |
| 779            | (رجل)                | لما مات کرز الحارثي رأى رجل               |
| 777            | (ابن أبي الدنيا)     | لما وجده أبو موسى (قصة دانيال)            |
| 90             | (عبيد بن عمير)       | لو أني آيس من لقاء من مات                 |
| 800            | (عمر بن ذر)          | لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور       |
| 4.8            | (مجاهد)              | ليس الشهداء في الجنة ولكنهم               |
| ۲۸             | (عبيد بن عمير)       | ليس من ميت يموت إلا نادته                 |

| الصفحة    | القائل                 | طرف الأثر                           |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| 3.7       | (مجاهد)                | ليس هم في الجنة ولكن يأكلون         |
| ٤١        | (الشعبي)               | ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة      |
| 100       | (ابن أبي مليكة)        | ما أجير من ضغطة القبر أحد           |
| 110       | (إبراهيم بن أدهم)      | ما أحد أكرم من مفرد                 |
| ٤٠٩       | (محمد بن واسع)         | ما أعجب إليّ منزلك                  |
| 71.       | (نباش)                 | ما أعجب ما رأيت                     |
| 173       | (الحسن)                | مات أخ لنا فلما وضع في القبر        |
| 7.7       | (أبو سنان)             | مات أخ له فجزع عليه                 |
| AF.       | (أحمد بن بحير)         | مات أخ لي فرأيته في النوم           |
| <b>V•</b> | (یزید بن طریف)         | مات أخي فلها ألحد                   |
| 719       | (محمد الدوري)          | ماتت أمي فنزلت ألحدها               |
| 7/3       | (أبو حازم الأعرج)      | ما ترى قال أرى حفرة يابسة           |
| 177       | (عمرو بن شرحبيل)       | مات رجل فلما أدخل قبره              |
| ***       | (عبدالله المدني)       | مات رحل من أهل المدينة فدفن         |
| 700-708   | (عمر بن سليمان)        | مات رجل من اليهود وعنده وديعة       |
| <b>V•</b> | (العلاء بن عبد الكريم) | مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر       |
| 13        | (الشعبي)               | مات فلان قال ليس هو                 |
| 13        | (الشعبي)               | مات فلان فأصبح من أهل الآخرة        |
| 707       | (ابن عباس)             | ما تزال الخصومة بين الناس حتى تخاصم |
| ٣٣٣       | (ابن عمرو)             | ما تقولون يا أهل العراق             |

| الصفحة         | القائل                 | طرف الأثر                         |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| ٧١             | (أبو المغيرة)          | ما رأيت مثل المعافي بن عمران      |
| 1 2 9          | (علي)                  | ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى     |
| ٣٠٣            | (کعب)                  | ما سألتني عن شيء إلا وهو في       |
| ٣١٤ -          | (العمري الزاهد)        | ما شيء أوعظ من قبر ولا آنس        |
| 177            | (بعض الموتي)           | ما عندكم أكثر من الغفلة           |
| 711-71.        | (نباش)                 | ما كان سبب توبتك                  |
| १०२            | (مسروق)                | ما من بيت خير للمؤمن من لحده      |
| 771,701-70.    | (أبو نجيح)             | ما من ميت يموت إلا وروحه بيد ملك  |
| 777            | (عمرو بن دینار)        | ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما    |
| 140            | (مسروق)                | ما من ميت يموت وهو يزني أو يسرق   |
| 77             | (عبيد بن عمير)         | المؤمن يفتن سبعاً والمنافق أربعين |
| ١٣٥            | (ابن عباس)             | المؤمن يعطى مصحفاً في قبره        |
| <b>X37-P37</b> | (ابن عمرو)             | مثل المؤمن حين تخرج نفسه          |
| 79             | (ثابت بن قيس)          | محمد رسول الله أبو بكر الصديق     |
| 889            | (ابن المبارك)          | مرّ رجل براهب عنده مقبرة ومزبلة   |
| ٧.             | (العلاء بن عبد الكريم) | من ربك ومن نبيك                   |
| 11.            | (ابن مسعود)            | من قرأ تبارك الذي بيده الملك      |
| 377            | (الضحاك)               | من زار قبراً يوم السبت قبل        |
| 408            | (الأصعمي)              | نجد الرائحة النتنة الفظيعة جداً   |
| 1.0            | (البراء)               | نحن كنا أشد هيبة لرسول الله       |

| الصفحة  | القائل              | طرف الأثر                            |
|---------|---------------------|--------------------------------------|
| 704     | (صاحب السقيا)       | نزل ابن عمر إلى جانب قبور            |
| 44.8    | (الحكم بن أبان)     | نزل بي ضيف من أهل صنعاء              |
| 448     | (بعض المتقدمين)     | نعم فترحم عليهم فإن فيهم المهموم     |
| ***     | (سعيد بن جبير)      | نعم ما من أحد له حميم إلا ويأتيه     |
| १०२     | (بشر بن الحارث)     | نِعمَ المنزل القبر لمن أطاع الله     |
| ٤٠٩     | (الحسن)             | هؤ لاء أهل محلَّة قد كفي من جلس      |
| ٤١      | (أبو أمامة)         | هذا برزخ إلى يوم يبعثون              |
| 144     | (علي السامري)       | هذا الموضع لا يزال يسمع منه          |
| 177-171 | (يونس)              | هذا يونس بن حلبس قد هجر              |
| 440     | (أحمد)              | هذه مذاهب أئمة أهل العلم             |
| 177     | (يزيد بن نعامة)     | هلكت جارية في الطاعون الجارف         |
| , Y,• o | (عبد الله البجلي)   | هلك جار لنا فشهدنا غسله              |
| 44.1    | (عبد الرحمن بن زيد) | هم فيها اليوم يغدي بهم ويراح         |
| ξογ     | (عقبة البزار)       | هنيئاً هنيئاً يا صاحبها              |
| ٣٣٣     | (ابن عمرو)          | هي الأرض السفلي                      |
| 440     | (ابن عمرو)          | هي صور طير بيض في ظل العرش           |
| 4.8     | (أبو الدرداء)       | هي طير خضر معلقة في قناديل           |
| 111     | (ابن مسعود)         | هي المانعة تمنع عذاب القبر           |
| 177     | (أبو سعيد)          | هي معيشة الكافر في قبره              |
| ٤١      | (الحسن)             | هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة |

| الصفحة | القائل             | طرف الأثر                                                    |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٤١     | (الحسن)            | هي هذه القبور التي تركضون عليها                              |
| 178    | (الحسن)            | هیهات هیات و أنی له بذلك                                     |
| 213    | (بكر العابد)       | واعمراه ليت شعري                                             |
| 770    | (القرظي وابن أسلم) | وجد في زمان عمر بنجران                                       |
| 277    | (سلمة البصري)      | وقف رجل على قبر بني بناءً حسناً                              |
| ۳۸۳    | (ابن مطيع)         | والله لولا الموت لكنت بك مسروراً                             |
| 101    | (ابن عباس)         | ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى ﴾ عذاب القبر |
| 707    | (أسهاء)            | وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس                             |
| 277    | (الفضل بن غسان)    | ونظر رجل إلى القبور فقال                                     |
| 148    | (ابن مسعود)        | ويبعث عليه حيات من حيات القبر                                |
| ١٧١    | (أبو هريرة)        | ويسلط الله عليه الهوام                                       |
| 178    | (ابن مسعود)        | ويضرب ضربة يلتهب قبره                                        |
| ۱۱۸    | (ابن أبي عاصم)     | يؤنسني ربي عز وجل                                            |
| 189    | (قتادة)            | يا آل فرعون هذه منازلكم                                      |
| 4.3    | (عمر بن عبدالعزيز) | يا أبا أيوب هذه قبور آبائي بني أمية                          |
| 181    | (محمد الفزاري)     | یا أبا عمرو إنا نرى طيراً سوداً                              |
| 113    | (مالك بن دينار)    | یا أبا یحیی هذه عساكر الموتي ينتظر بها                       |
| 233    | (عمر بن عبدالعزيز) | يا ابن كعب إنك لتنظر إلى                                     |
| 347    | (العمري العابد)    | يا أصحاب القبور المشيدة اذكروا                               |

| الصفحة       | القائل             | طرف الأثر                      |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 777          | (عثمان الطفاوي)    | يا أمه كيف أنت فقالت يا بني    |
| 113          | (الفضل الرقاشي)    | يا أهل الشرف والغناء والتباهي  |
| 171          | (عمرو بن عتبة)     | يا أهل القبور طويت الصحف       |
| 790          | (بعض الصالحين)     | يا بني لم قطعتم هديتكم عنا     |
| ۲.,          | (عمر)              | يا حويرث والله لا أتهمك        |
| 777-377      | (ابن عباس)         | يا كعب كل ما في القرآن قد عرفت |
| 170-178      | (مطرف بن عبدالله)  | يا لها من وجوه حيل بينها       |
| ٤١١          | (الحسن)            | يا لهم من عسكر ما أسكنهم       |
| 170          | (ابن المبارك)      | يا هذا سبح فإن صاحب هذا السرير |
| Y•X          | (عمر بن عبدالعزيز) | يا يزيد اتق الله فإني حين      |
| AV           | (عبدالله بن عبيد)  | يجعل الله للقبر لساناً         |
| 140          | (عبيد بن عمير)     | يسلط عليه شجاع أقرع            |
| ٣٠٦          | (مجاهد)            | يشهدون على أنفسهم بالإيهان     |
| ١٧٤          | (ابن مسعود)        | يقال للكافر ما أنت فيقول       |
| ٤٨           | (البراء)           | يقال للكافر من ربك             |
| <b>Y Y Y</b> | (سفيان الثوري)     | يقال له وهو على سريره اسمع     |
| 149          | (قتادة)            | يقال لهم يا آل فرعون هذه       |
| १०१          | (الحسن)            | يومان وليلتان لم تسمع الخلائق  |

## ٤ – الشعر

| الصفحة | القافية  | صدر البيت      |
|--------|----------|----------------|
|        |          | -ب-            |
| 10     | اكتئاب   | تهيج           |
| ٤١٥    | لا تجاب  | منازل          |
| 10     | والتراب  | وكيف يجيب      |
| 713    | قريب     | مقيم إلى       |
| 713    | حبيب     | تزید بلی       |
| ٤٥٧    | التراب   | يا حسان الوجوه |
| ¿ o v  | الشباب   | يا مربي        |
| £0A    | الرطاب   | يا ذوي الأوجه  |
| £0A    | التراب   | أكثر من        |
| \$ 0 A | والأصحاب | قد نعتك        |
| £0A    | الركاب   | يا مقيمين      |
| £0A    | التراب   | نعموا الأوجه   |
| \$ 0 A | الثياب   | والبسوا ناعم   |
| £0A    | الشباب   | قد ترون        |

| الصفحة       | القافية | صدر البيت     |
|--------------|---------|---------------|
|              |         | <b>- ت -</b>  |
| ٤٠٧          | خفت     | وعظتك أجداث   |
| ٤٠٧          | سبت     | وتكلمت عن     |
| ٤٠٨          | لم تمت  | وأرتك قبرك    |
| ٤٠٨          | الشمت   | ولربها انصرف  |
| 473          | أموات   | يا غافل القلب |
| 473          | ولذات   | فاذكر محلك    |
| 473          | وساعات  | إن الحِيام    |
| £7A .        | أن يأتي | لا تطمئن إلى  |
| 173          | اعتبرت  | ولقد وقفت     |
| 173          | حصلت    | حصل لنفسك     |
| १०९          | خفوت    | تناجيك        |
| १०९          | تموت    | أيا جامع      |
|              |         | <b>- ث -</b>  |
| 277          | الأجداث | فليس يعلم     |
| <b>£ £ V</b> | والشعثا | من کان        |
| <b>£ £ V</b> | جدثا    | ويألف         |
| £ £ ¥        | اللبثا  | في ظل         |
| £ £ A        | عبثا    | تجهزي         |

| الصفحة       | القافية |       | صدر البيت       |
|--------------|---------|-------|-----------------|
|              |         | -ج-   |                 |
| 173          | وتزعج   |       | رويدك           |
| 173          | المدبج  |       | ولا بد من       |
| 773          | شرجع    |       | ولقد علمت       |
| 277          | تصدعوا  |       | تبكي بناتي      |
| 773          | أودع    |       | وتركت في        |
| 773          | مستودع  |       | إن الحوادث      |
| 773          | ما تجمع |       | تسعى وتجمع      |
| 773          | مضجع    |       | حتى إذا وافي    |
|              |         | -ح-   |                 |
| 473          | السابح  |       | الموت بحر       |
| 673          | ناصح    |       | يا نفس إني      |
| 973          | الصالح  |       | ما صاحب الإنسان |
|              |         | – د – | •               |
| <b>Y A Y</b> | لسعيد   |       | وإن امرأ ينجو   |
| ٤٠٤          | تزيد    |       | لكل إناس        |
| ٤٠٤          | جديد    |       | وما إن تزل      |
| ٤٠٤          | فبعيد   |       | فهم جيرة        |
| ٤٥٠          | فصاعدا  |       | إن الذي         |

لفهارس العام

| الصفحة | القافية  | صدر البيت      |
|--------|----------|----------------|
| ٤٥٠    | خالدا    | أجدر به        |
| ٤٥٠    | باردا    | ضربت           |
|        |          | - ر -          |
| ٤٠٥    | قبر      | کفی حزناً      |
| 811    | القبور   | بكى قلبي       |
| 240    | والمحتقر | أتيت القبور    |
| 240    | ما قدر   | وأين المذل     |
| 573    | الخبر    | تفانوا جميعاً  |
| 773    | معتبر    | فيا سائلي      |
| 573    | القبور   | تروح وتغدو     |
| 773    | الخبر    | تفانوا هناك    |
| 2.49   | عشر      | ليس للميت      |
| 279    | القبر    | ناءٍ عن الأهل  |
| ٤٣٠    | حضور     | يا أيها الواقف |
| ٤٣٠    | الصخور   | قد سكنوا       |
| ٤٣٠    | غرور     | ينتظرون        |
| ٤٣٠    | تصير     | غداً           |
| 809    | غبار     | إذا أصحاب      |
| १०९    | والقطار  | وغوروا         |
| १०९    | ولازار   | مقيهاً         |

| الصفحة  | القافية  | صدر البيت     |
|---------|----------|---------------|
| १०९     | الديار   | فذاك          |
| 173     | الحفر    | قف بالمقابر   |
| 173     | معتبر    | ففيهم لك      |
| 277     | وأمير    | کم ببطن       |
| 773     | حقير     | وصغير الشأن   |
| 277     | قصير     | لو تأملت      |
| £7£     | فقير     | لم تميزهم     |
| ٤٠٦     | خطره     | إذا ثوى       |
| ٤٠٦     | حجره     | أبرزه الموت   |
| ٤١٤     | متعفره   | إني سألت      |
| ٤١٤     | عطره     | فأجابني       |
| ٤١٤     | نضره     | وأكلت         |
| ٤١٤     | نخره     | لم يبقَ       |
|         | -        | – س -         |
| 011-753 | تؤنسه    | ما أحد        |
| 574-117 | مجلسه    | منعم في القبر |
| ٤١٥     | المجالس  | سلام على      |
| ٤١٥     | ويابس    | ولم يشربوا    |
| 810     | المتهارس | ألا خبروني    |

| الصفحة | القافية   |       | صدر البيت     |
|--------|-----------|-------|---------------|
| ٤٦٠    | رمسه      |       | انصرف الناس   |
| ٤٦٠    | حبسه      |       | مرتهن         |
| ٤٦٠    | نفسه      |       | لنفسه         |
|        |           | - ض – |               |
| 173    | من بعض    | •     | وجيران صدق    |
| 173    | من فض     |       | كأن خواتيها   |
|        |           | -ع -  |               |
| 373    | جمعا      |       | أنا في التراب |
| 373    | دمعا      |       | لو ترى أمي    |
| 277    | وأقشعوا   |       | ذهب الأحبة    |
| £ 7 V  | لم يدفعوا |       | جدلوك         |
| 277    | وتصدعوا   |       | قضى القضاء    |
| 773    | شرجع      |       | ولقد علمت     |
| 773    | تصدعوا    |       | تبكي بناتي    |
| 773    | أودع      |       | . پ.          |
| 773    | مستودع    |       | إن الحوادث    |
| 773    | ما تجمع   |       | تسعى وتجمع    |
| 773    | مضجع      |       | حتى إذا وافى  |

| الصفحة       | القافية  |       | صدر البيت              |
|--------------|----------|-------|------------------------|
|              |          | – ف – |                        |
| 573          | تتريفي   |       | الموت أخرجني           |
| ¥ 7 V        | التصاريف |       | لله عبد                |
| ¥ Y V        | توقيفي   |       | أستغفر الله            |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | التساويف |       | هذا مصير               |
| 279          | الأشراف  |       | بادر شبابك             |
| ٤٣٠          | عفا      |       | رحم الله               |
| ٤٣٠          | والصفا   |       | غير القبر              |
|              |          | - ل - |                        |
| 270          | حباله    |       | ما حال من سكن          |
| 270          | يناله    |       | أمسى ولا روح           |
| 270          | أوصاله   |       | أمسى وقد               |
| 270          | أمواله   |       | واستبدلت منه           |
| 270          | وحلاله   |       | ما زالت الأيام         |
| 473          | خليل     |       | سيعرض عن               |
| 473          | قليل     |       | إذا ما انقضت           |
| 173          | مثلي     |       | أما ترون               |
| 173          | يبلي     |       | أبلى التراب            |
| 173          | قبلي     |       | أبلى التراب<br>وسبيلكم |

لفهارس الفهارس

| J               |         |       |               |
|-----------------|---------|-------|---------------|
| الصفحة          | القافية |       | صدر البيت     |
| 2773            | سائله   |       | وكيف يلذ      |
| 2773            | فاعله   |       | فيأخذ منه     |
| 373             | ستعاجله |       | وكيف يلذ      |
| 277             | آهله    |       | فتسلبه ملكاً  |
| 244             | منازله  |       | وكيف يلذ      |
| . 272           | ومفاصله |       | ويذهب رسم     |
| 477             | يفعل    |       | تزود قريناً   |
| 275             | تشغل    |       | وإن كنت       |
| ٣٣3             | يغمل    |       | فلن يصحب      |
| 277             | يرحل    |       | ألا إنها      |
|                 |         | - ن - |               |
| <b>7</b> 10-710 | إلينا   |       | أنعم الله     |
| ۳۸٥             | علينا   |       | عجباً ما عجبت |
| <b>ም</b> ለ٦     | إلينا   |       | جزعاً ما جزعت |
| ٣٨٦             | أمينا   |       | نفساً ما نفست |
|                 |         |       |               |

 ۳۸۲
 البینا

 نفساً ما نفست
 منینا

 ۳۸۷
 منینا

 یا منینا یا منینا
 عینا

 ۳۸۷
 البینا

 نفسنا ما نفست
 البینا

 ۴۸۷
 منینا

 الم نلق بعدکم
 علینا

 ۱۷۹
 اجهنه

 الاحي القبور
 اجهنه

| الصفحة  | القافية        | صدر البيت       |
|---------|----------------|-----------------|
| ٤٠٥     | زرتهن <b>ه</b> | ولو أن القبور   |
| ٤٠٦     | عندهنه         | ولكن القبور     |
| £0V-£Y1 | شأنا           | لا تغرنك الحياة |
| 173     | أو معانا       | إن فيه لما      |
| 173     | الأكفانا       | إنني موقن       |
| 277     | مكانا          | فإذا ما وضعت    |
| 277     | وهوانا         | فرجائي          |
| ٤٣٠     | مرهون          | أنا البعيد      |
| ٤٣٠     | مني            | أنا في القبر    |
| ٤٣٠     | عني            | أسلموني         |
| 173     | الرهان         | وقفت            |
| 173     | مكاني          | فلها أن         |
| £0A     | لا يعرفونني    | يمر أقاربي      |
| 801     | ديوني          | ذوو الميراث     |
| ٤٥٨     | مانسوني        | وقد أخذوا       |
| १०९     | تسمعونها       | ذو الود         |
| १०९     | تطلبونها       | ولا من سائل     |
| १०९     | بطونها         | سكنتم ظهور      |
| १०९     | فنونها         | وخليتم اللذات   |
| १०९     | وتستحسنونها    | وكنتم أناسأ     |

| الصفحة         | القافية     |       | صدر البيت       |
|----------------|-------------|-------|-----------------|
| १२०            | يصونها      |       | وكم صورة        |
| £7+.           | وحزونها     |       | وما زالت        |
| ٤٦٠            | قرونها      |       | وقد كان         |
| ٤٦٠            | سيستكملونها |       | وللناس آجال     |
|                |             | – ي – |                 |
| ٣٨٨            | بعبرتيه     |       | لأبكين على نفسي |
| ٣٨٨            | برحلتيه     |       | لأبكين فقد بان  |
| 444            | شقتيه       |       | يا نأي منتجعي   |
| <b>* A A A</b> | فليس لي     |       | المال ما كان    |
| 474            | وإخوتيه     |       | لأبكين          |
| 173            | ناجيا       |       | إن تنج منها     |
| ٤٣١            | يقتنيه      |       | أيها المغرور    |
| . 271          | ينتبي       |       | ويأهل           |
| ٤٣١            | وتيه        |       | کم سحبنا        |
| 173            | نرتجيه      |       | نحسب الأفلاك    |
| 277            | فيه         |       | إذ طوانا الموت  |
| ٤٦٠            | فيحويها     |       | أما ترى         |
| १७             | وباكيها     |       | قد أبغضت        |
| ٤٦٠            | بحييها      |       | وأسكنوا         |
| १७             | أوانيها     |       | وصار ما         |
|                |             |       |                 |

| صدر البيت          |           | القافية   | الصفحة |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| فامهد لنفسك        |           | فيها      | ٤٦٠    |
|                    | - الألف - |           |        |
| بأي خديك           |           | الأخرى    | ٤١٦    |
| ألايا عسكر         |           | الموتى    | ٤٠٦    |
| أجابوا الدعوة      |           | الكبرى    | ٤٠٦    |
| يحثون على          |           | التقوى    | ٤٠٧    |
| يقولون لكم         |           | الدنيا    | ٤٠٧    |
| أعجبك القبر        |           | البلى     | 273    |
| فسائل الأموات      |           | الحلى     | 277    |
| لِيبْكِ الأهوال    |           | ولا البلي | ٤٥٠    |
| کف <i>ی حز</i> ناً |           | الثرى     | ٤٥٠    |

الفهارس \_\_\_\_\_

# ٥- الأعلام المترجمون بالحاشية

| الصفحة | اسم العلم                       |
|--------|---------------------------------|
| 97     | آدم بن أبي إياس                 |
| 97     | أبا رهم السمعي                  |
| 110    | إبراهيم بن أدهم                 |
| ٣١٦    | الأثرم صاحب الإمام أحمد         |
| 7.9    | أبو إسحاق الفزاري               |
| 444    | الأسلمي ماعز بن مالك            |
| 440    | الإصطخري أحمد بن جعفر           |
| 408    | الأصمعي عبدالملك بن قريب        |
| 777    | البربهاري أبو محمد الحسن بن علي |
|        | البرزالي = أبو محمد القاسم      |
| १०२    | بشر الحافي بن الحارث            |
| ۲۳.    | بشر المريسي                     |
| ١٧٧    | ابن بطة العكبري                 |
| 747    | بكر بن عبدالله المزني           |
| 124    | أبو بكر بن مجاهد المقرئ         |

| الصفحة       | أسم العلم                           |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>£ £</b> A | بلال بن أبي بردة الأشعري            |
| 211          | البيهقي أحمد بن الحسين              |
| ٣٦.          | تمام بن محمد الرازي                 |
| 377          | أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي      |
| 98           | ثابت بن أسلم البناني                |
| 79           | ثابت بن قیس بن شہاس                 |
| 777          | جسر بن فرقد القصاب                  |
| 7.7          | الحارث المحاسبي                     |
| 277          | حجاج الأسود زق العسل                |
| 377          | حرب تلميذ الإمام أحمد               |
| ٤١٧          | الحسن بن صالح أبو عبدالله الهمذاني  |
| 700          | القاضي أبو الحسين شيخ الحنابلة      |
| 717          | حماد بن زید                         |
| 411          | حماد بن سلمة                        |
| ۳۸۷          | أبو حمزة الثمالي                    |
| Y • •        | الحويرث بن الرئاب                   |
| ۳1.          | خالد بن معدان                       |
| ٧٦           | الختلي أبو إسحاق بن إبراهيم بن سنين |

المفهارس المعارب المعا

| الصفحة         | اسم العلم                                    |
|----------------|----------------------------------------------|
| 11             | الخلال أبو بكر بن محمد البغدادي              |
| ١٢٧            | داود الطائي                                  |
| ٨٦             | داود بن نافذ                                 |
| 242            | رابعة العدوية                                |
| 710            | ابن راهويه إسحاق التميمي                     |
| Y0X            | أبو رزين الأسدي                              |
| 97             | أبو رهم أحزاب بن أسيد                        |
| 700            | ابن الزاغوني شيخ الحنابلة                    |
| 779            | زبيدة امرأة هارون الرشيد                     |
| 175            | زید بن وهب                                   |
| **             | سحنون بن سعيد                                |
| 94             | سعید بن جبیر                                 |
| 440            | سليمان الخواص                                |
| <b>YY</b> 1-AA | ابن السَّيَّاك أبوالعباس محمد بن صبيح العجلي |
| 3.47           | أبو سنان سعيد بن سنان الشيباني               |
| 90             | الشعبي عامر بن شراحيل                        |
| 408            | شعيب الجبائي                                 |
| <b>£££</b>     | شعيب بن حمزة الأموي                          |

| الصفحة | اسم العلم                           |
|--------|-------------------------------------|
| ٤٣٠    | شَكّر الحافظ                        |
| 98     | صالح المرّي                         |
| ٣٨٧    | صفوان بن أمية بن خلف الجمحي         |
| 170    | صفوان بن سليم                       |
| १०२    | صفوان بن عمرو بن هرم                |
| 173    | صلة بن أشيم                         |
| 441    | ضمرة بن حبيب                        |
| 777    | طلحة بن عبيدالله                    |
| ٣٧٠    | عبدالأعلى بن وهب                    |
| **7    | ابن عبدالبر أبو عمر يوسف            |
| 198    | أبو عبدالرحمن المقرئ                |
| 717    | عبدالعزيز بن عبدالمنعم بن الصيقل    |
| ٨٥     | عبدالعزيز بن جعفر بن يزداد البغدادي |
| 140    | عبدالقادر الرهاوي                   |
| . 771  | عبدالله بن غالب الحداني             |
| 7 • 7  | عبدالله بن أبي الهذيل               |
| ٦٦     | عبيد بن عمير                        |
| 177    | أبو عثمان النهدي                    |

| الصفحة | اسم العلم                    |
|--------|------------------------------|
| ۱۱۳    | عطاء بن يسار                 |
| 148    | عطية بن سعد العوفي           |
| 707    | ابن عقيل أبو الوفاء البغدادي |
| 140    | أبو العلاء الهمذاني          |
| ٤٠٩    | عمارة المعولي                |
| ٤٥٥    | أبو عمران الجوني             |
| AV     | عمر بن ذر                    |
| ۲۰۳    | عمرو بن دینار                |
| 177    | عمرو بن شرحبيل الهمداني      |
| ١٤٧    | عمرو بن شمر                  |
| 177    | عمرو بن عتبة                 |
| 177    | عون بن عبدالله بن عتبة       |
| 188    | عيسى بن محمد الطوماري        |
| 408    | ابن عيينة سفيان (الإمام)     |
| 371    | الفضل الرقاشي                |
| 777    | الفضل بن الموفق الثقفي       |
| ۳۸۳    | الفضيل بن عياض               |
| 717    | القاسم بن محمد البرزالي      |

| 16     |                                 |
|--------|---------------------------------|
| الصفحة | اسم العلم                       |
| 177    | أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي |
| 779    | كرز الحارثي                     |
|        | اللالكائي = هبة الله الطبري     |
| ٥٧     | ابن لهيعة                       |
| YV £   | مالك بن أدى                     |
| ٤٠٥    | مالك بن دينار                   |
| 170    | ابن المبارك                     |
| 77     | مجاهد بن جبر                    |
| 1 • £  | محمد بن جحادة                   |
| ٨٨     | محمد بن السَّمَاك               |
| **1    | محمد بن عمر بن لبابة            |
| 400    | محمد بن عيسي الطرسوسي           |
| 717    | أبو محمد القاسم بن محمد         |
| Y' 1 9 | محمد بن مخلد الدوري الحافظ      |
| 179    | محمد بن المنكدر                 |
| 777    | محمد بن واسع                    |
| 114    | محمد بن يوسف الأصبهاني العابد   |
| ٦٧     | مخارق بن سليم                   |

| الصفحة      |              | اسم العلم                 |
|-------------|--------------|---------------------------|
| ١٢٣         |              | مطرف بن عبدالله الحرشي    |
| ٧١          |              | المعافي بن عمران          |
| 779         |              | معروف الكرخي              |
| 7.1         |              | مكحول الشامي              |
| 717         |              | مكحول بن أبي مسلم         |
| ۱۱۸         |              | أبو المليح الرقي          |
| 177         |              | أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل  |
| ١٨٥         |              | ابن أبي مليكة             |
| 704         |              | منصور بن عبدالرحمن وأمه   |
| ۲۲.         |              | موسى بن عبيدة الربذي      |
| ٤٠٣         |              | ميمون بن مهران            |
| 1.8.5       |              | نافع أبو عبدالله العدوي   |
| <b>*</b> 77 | Andrew State | أبو هارون العبدي          |
| 177         |              | هبة الله الطبري اللالكائي |
| 18.         |              | هزيل بن شرحبيل الأودي     |
| ٣٨٢         |              | هشام الدستوائي            |
| Y 1 A       |              | ورّاد العجلي              |
| 9           |              | وهب بن منبه               |

| الصفحة | اسم العلم                   |
|--------|-----------------------------|
| ١٣٢    | یحیی بن معین                |
| 1 • 9  | يزيد بن أبان الرقاشي البصري |
| Y•V    | يزيد بن المهلب              |
| 780    | أبو يعلى القاضي             |
| 171    | يونس بن حلبس                |

الفهارس الفهارس

## ٦- فهرس الكتب

| الصفحة        | اسم الكتاب                            |
|---------------|---------------------------------------|
| 414           | - الآداب لابن جرير الطبري             |
| 700           | - الإرشاد لابن عقيل                   |
| ٤٣            | - أهوال القبور للمؤلف                 |
| 3 7 Y - V V T | - الأولياء لابن أبي الدنيا            |
| 7.1           | - البعث لهشام بن عمار                 |
| 441           | - تاريخ الأندلس لابن الفرضي           |
| 717           | - تاريخ البرزالي                      |
| 719           | - تاريخ أبي الفرج بن الجوزي (المنتظم) |
| <b>Y11</b>    | - تاريخ ابن القادسي                   |
| 411           | - تاريخ ابن النجار                    |
| 47            | - التفسير لآدم بن أبي إياس            |
| 179           | - التفسير لابن جرير الطبري            |
| 7 8 0         | - الجامع الكبير للقاضي أبي يعلى       |
| 400           | - الحكايات لأبي عمرو النيسابوري       |
| 171           | - حلية الأولياء لأبي نعيم             |

| الصفحة   | اسم الكتاب                            |
|----------|---------------------------------------|
| £ 1 V    | - الخائفين لابن أبي الدنيا            |
| ٧٦       | - الديباج للختلي                      |
| -174-15  | - ذكر المو <b>ت</b> لابن أبي الدنيا   |
| 113-011  | <u>.</u>                              |
| Y 1 A    | - الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا       |
| ٣٦.      | - الرهبان لتمام بن محمد الرازي        |
| 711      | - الروح لابن القيم                    |
| -127-V1  | - الروضة لأبي الحسن بن البراء         |
| 184-140  |                                       |
| ۲۸۳      | - الزهد لابن المبارك                  |
| 771      | - السداسيات لمحمد الرازي              |
| 15-4.1-  | - السنة للخلال                        |
| -114-140 |                                       |
| P37-777  |                                       |
|          | - السنة للالكائي = شرح السنة له       |
| ٨٥       | - الشافي في الفقه لعبد العزيز بن جعفر |
|          | - شرح السنة للخلال = السنة له         |
| -191-177 | - شرح السنة للالكائي                  |
| 7.7      | سري است دره دي                        |
| 44.5     | - صفة النار للمؤلف                    |

الفهارس — الفهارس

| الصفحة        | اسم الكتاب                         |
|---------------|------------------------------------|
| **            | طبقات ابن سعد                      |
| 7A7-733       | - العجائب لشكر                     |
| 3.47          | - العزلة لابن أبي الدنيا           |
| 11.           | - عمل اليوم والليلة للنسائي        |
| 408           | - غريب الحديث لابن قتيبة           |
| 1.11          | - فضائل القرآن لخلف بن هشام        |
| 111           | - فضائل القرآن لأبي عبيد           |
| 178           | - فضائل القرآن لأبي القاسم الأزهري |
| -777-71-4     | - القبور لابن أبي الدنيا           |
| -771-777      |                                    |
| 7V7-VV7-PAT   |                                    |
| ۸۳            | - الكنى للحاكم                     |
| 118-74        | - المحتضرين لابن أبي الدنيا        |
| 478           | - مسائل حرب                        |
| <b>77</b>     | - مسند الإمام أحمد                 |
| *77           | - مسند البزار                      |
| <b>401-41</b> | - المعتمد للقاضي أبي يعلى          |
| P             | - المنامات لابن أبي الدنيا         |
| 337           |                                    |

الصفحة

اسم الكتاب

-7.7-70-7.

- من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا

757-737

TOA

- الموت لابن أبي الدنيا = ذكر الموت له

277

- الموطأ للإمام مالك

سیال

### ٧- فهرس البلدان والأماكن

| الصفحة       | الاسمم |                      |
|--------------|--------|----------------------|
| 717          |        | آمد                  |
| ۲.,          |        | – الأثاية            |
| 708          |        | - أجنادين            |
| 777-097-197  |        | - أحد                |
| 404          |        | - الأحقاف            |
| ٨٢٢          |        | - الإسكندرية         |
| 2773         |        | - أنطابلس            |
| 788          |        | – أنطاكية            |
| 279          |        | - الأيلة             |
| 37-771-5.7-  |        | - البصرة             |
| -775-719-711 |        |                      |
| PAY-4.3-A73  |        |                      |
| 718          |        | - بالس               |
| 187-199-198- |        | – بدر                |
| 799-798-750  |        | • •                  |
| -404-404-64  |        | -<br>- بره <i>وت</i> |
| ۳٥٦          |        | <b>3 3.</b>          |

| الصفحة               | الاســـم          |
|----------------------|-------------------|
| 777-717-711          | – بغداد           |
| AF1-+77-713-         | - بقيع الغرقد     |
| 113                  |                   |
| 719                  | – تل شقیق         |
| <b>777-707-707</b>   | - الجابية         |
| 779                  | - جرجان           |
| 14.                  | - الجص            |
| 377-577              | - الحجاز          |
| -404-404-441         | - حضر مو <b>ت</b> |
| 304-404-414          |                   |
| Y•X                  | - خراسان          |
| ۳٤.                  | – خيبر            |
| <b>T</b>             | – دمشق            |
| 199                  | – رابغ            |
| 7.9                  | – الرملة          |
| ١٣٣                  | – سامراء          |
| -448-444-441         | -<br>- سجين       |
| X3Y- <u>P</u> 87-VF7 |                   |
| 777                  | - السوس           |

الفهارس \_\_\_\_\_

| الصفحة       |                                       | الاســـــ |               |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| -WY E-177-VW |                                       |           | - الشام       |
| 777-017-333  |                                       |           |               |
| £ 7 V        |                                       |           | – شیراز       |
| 7.8          |                                       |           | – الصفاح      |
| 7 • 1        |                                       |           | - الصفراء     |
| 44.8         |                                       |           | – صنعاء       |
| ٤٣٠          |                                       |           | - طبرستان     |
| M-1-377      | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |           | - العراق      |
| 199          |                                       |           | - العرج       |
| 181          |                                       |           | - عسقلان      |
| 74.          |                                       |           | - عليون       |
| 377          |                                       |           | – الفرات      |
| 777          |                                       |           | - فلسطين      |
| YVV          |                                       |           | - القسطنطينية |
| ٨٦٢          |                                       |           | - القيروان    |
| 47.5         |                                       |           | - الكعبة      |
| 778-7149     |                                       |           | - الكوفة      |
| -771-7.5-199 |                                       |           | - المدينة     |

777-777

| أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور |  | 011 | ) |
|--------------------------------------|--|-----|---|
|--------------------------------------|--|-----|---|

الاس\_\_\_م الصفحة

- المصيصة

- نجران

- اليمامة

لفهارس لفهارس

#### ٨- فهرس المراجع

- ۱- الآداب. للبيهقي. ت. محمد عبدالقادر عطا. ط. أولى ١٤٠٦هـ دار الكتب العلمية ببروت.
- ۲- إثبات عذاب القبر. للبيهقي. ت. د. شرف القضاة. ط. ثانية ١٤٠٥هـ. دار
   الفرقان عمان.
- ٣- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي. ت: شعيب
   الأرناؤوط. ط: أولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م. مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٤- أحكام تمني الموت. لمحمد بن عبد الوهاب. ت. عبد الرحمن السدمان وعبد الله
   الجبرين. المكتبة السعودية بالرياض.
- ٥- إحياء علوم الدين. للغزالي ط. أولى. ٢٠٦ هـ نشر دار الكتب العلمية. بيروت.
- ٦- أدب الدنيا والدين للهاوردي. ت. مصطفى السقا ومحمد سكر. ط.أولى
   ١٤٠٨هـ. دار إحياء العلوم بيروت.
  - ٧- أساس البلاغة. للزمخشري. ط. دار بيروت. ١٤٠٤هـ.
- ٨- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار. لابن عبد البرّ. ت. علي الجندي ناصف.
   ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. ١٣٩١هـ.
  - ٩- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. ط دار الشعب القاهرة.

- ١- الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني. ت. علي محمد البجاوي دار نهضة مصر القاهرة.
  - ١١- الاعتقاد على مذهب السلف. للبيهقي. ط.السلام العالمية -القاهرة.
  - ١٢- الأعلام للزركلي ط. سابعة ١٩٨٦. دار العلم للملايين بيروت.
- ١٣ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. ط. مصورة عن دار الكتب. دار إحياء الـتراث العرب.
  - ١٤- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. مطابع المجد التجارية.
    - ١٥- الأم للإمام الشافعي. ط. كتاب الشعب. القاهرة.
- 17- إنباء الغمر بأبناء العمر. لابن حجر العسقلاني. ط. دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الهند ١٣٨٩هـ.
- ١٧ الأولياء. لابن أبي الدنيا ت. مجدي السيد إبراهيم. مكتبة الساعي الرياض ومكتبة القرآن القاهرة.
- ١٨ الإيمان لابن منده. ت: د.علي بن محمد الفقيهي. ط: ثانية ٢٠١هـ ١٩٨٥م.
   مؤسسة الرسالة بيروت.
- ١٩ بحر العلوم للسمرقندي. ت: مجموعة. ط: أولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م. دار
   الكتب العلمية، بروت لبنان.
- ٢- البحور الزاخرة في علوم الآخرة. للسفاريني الحنبلي. ط. بومباي الهند ١٣٤١هـ (مصورة الجامعة الإسلامية ، المدينة المنوّرة) .

لفهارس فهارس

۲۱ - البداية والنهاية. لابن كثير. ت. مجموعة . ط. أولى ١٤٠٥هـ. دار الكتب العلمية بروت.

- ۲۲ البعث. لابن أبي داود. ت. محمد بسيوني زغلول. ط.أولى ١٤٠٧هـ دار الكتب العلمية. بروت.
- ۲۳ البعث والنشور. للبيهقي. ت. عامر حيدر. ط.أولى ١٤٠٦هـ. مركز الخدمات
   والأبحاث الثقافية. ببروت.
  - ٢٤- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. للضبي. دار الكتاب العربي ١٩٦٧م.
- ٢٥- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطي. ت. محمد أبو الفضل
   إبراهيم. المكتبة العصرية. بيروت.
- ٢٦- بهجة المجالس وأنس المجالس. لابن عبد البرّ. ت. محمد مرسي الخولي دار الكتب العلمية. بروت.
- ۲۷ البيان والتبيين. للجاحظ. ت. عبد السلام هارون. ط. خامسة. مكتبة الخانجي
   القاهرة.
  - ۲۸ تاريخ بغداد . للخطيب البغدادي. نشر دار الكتاب العربي بيروت.
  - ٢٩ تاريخ خليفة بن خياط. ت: أكرم العمري. ط: ثانية ٤٠٥هـ. دار طيبة الرياض.
    - ۳۰ تاریخ دمشق = مختصر تاریخ دمشق .
- ٣١- التاريخ الصغير. للبخاري. ط. رابعة. إدارة ترجمان السنة لاهور. ١٤٠٢هـ.
- ٣٢- التبصرة لابن الجوزي. ط: أولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م. بيروت لبنان. دار الكتب العلمية .

- ٣٣- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. لابن حجر العسقلاني ت. البجاوي المكتبة العلمية بيروت.
- ٣٤ تحفة الأشراف. للحافظ المزي. ت. عبد الصمد شرف الدين الطبعة الهندية المندية ١٣٨٦هـ.
  - ٣٥- التخويف من النار لابن رجب. ط. أولى ١٤٠٥هـ. دار الكتب العلمية. بيروت.
    - ٣٦ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. للقرطبي. ط. دار الفكر بيروت.
      - ٣٧- تذكرة الحفاظ. للذهبي. دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٨- الترغيب والترهيب. للمنذري. ط. ثالثة. ١٣٨٨ هـ. ضبط مصطفى عهارة. دار إحياء التراث العربي.
  - -79 rémير السمر قندي = بحر العلوم.
- · ٤ تفسير الطبري. لابن جرير الطبري. ط. ثالثة ١٣٨٨هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
- ١٤- تفسير الطبري. لابن جرير الطبري. ت. محمود وأحمد شاكر. ط. ثامنة. مكتبة ابن تيمية. القاهرة.
- ٤٢ تفسير القرآن الكريم. لابن كثير. ط. ثانية. ١٤٠٢هـ. تقديم. د. المرعشلي. دار المعرفة بيروت.
  - ٤٣- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
- 33 تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني. ت. عبد الوهاب بن عبد اللطيف دار المعرفة. بروت.

الفهارس \_\_\_\_\_

20 - تلخيص الحبير. لابن حجر العسقلاني. ت. د. شعبان إسهاعيل. نشر مكتبة ابن تيمية. القاهرة.

- ٤٦ تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني. ط. أولى. دار الفكر.
- ٧٧- تهذيب الكمال للمزي. ت: بشار عواد. ط: أولى ١٤١٣هـ. مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٤٨ التوابين. لموفق الدين عبد الله بن قدامة. ت. الأرناؤوط عبد القادر. ١٤٠٧هـ.
   دار الكتب العلمية بيروت.
- 94 جامع الأصول في أحاديث الرسول. لابن الأثير. ط. ثانية ١٤٠٣ هـ دار الفكر وعلم الأصول في أحاديث الرسول. لابن الأثير. ط. ثانية ١٤٠٣ هـ دار الفكر بيروت.
  - · ٥- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ط: ثالثة. مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.
- 01- جامع العلوم والحكم لابن رجب. ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. ط: سابعة ١٤١٧هـ - ٣١٩٩٧. مؤسسة الرسالة - بيروت.
- ٥٢ الجرح والتعديل. للرازي. ط. أولى. مطبعة دائرة المعارف العثمانية. ١٢٧١ هـ. دار الكتب العلمية. بيروت.
- ٥٣- الجليس الصالح للنهرواني. ت: محمد مرسي الخولي. ط: أولى ١٩٨١م. عالم الكتب -لبنان.
- ٥٤- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. لابن عبد الهادي الدمشقي. ت: د. عبد الرحمن العثيمين. ط: أولى. ١٤٢١هـ. ٢٠٠٠م. مكتبة العبيكان الرياض.

- ٥٥- حادي الأرواح. لابن القيم. ت. د. السيد الجميلي. ط. أولى. ١٤٠٥هـ. دار الكتاب العربي بروت.
  - ٥٦- حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصفهاني. دار الكتب العلمية. بيروت.
- ٥٧- الحيوان. للجاحظ. ت. عبد السلام هارون. دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٥٨ الدارس في أخبار المدارس. للنعيمي الدمشقي. ت. جعف الحسيني . ط. ١٩٨٨م . مكتبة الثقافة الدينية. مصر .
  - ٥٩- الدرر الكامنة. لابن حجر العسقلاني. ط. دار الجيل بيروت.
  - · ٦- الدر المنثور في التفسير المأثور. للسيوطي. ط. أولى ١٤٠٣هـ. دار الفكر. بيروت.
- 7۱- دلائل النبوة. للبهيقي. ط. أولى. ١٤٠٥هـ. ت. د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية بروت.
- 77- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. لابن علان المكي. ١٤٠٢هـ. المكتبة المكتبة العلمية بيروت.
- ٦٣- ديوان أبي العتاهية. لأبي العتاهية. ت. أستاذنا د. شكري فيصل مكتبة دار الملاح دمشق.
  - ٦٤- ديوان ابن المعتز. لابن المعتز. ط. دار صادر. بيروت.
- ٦٥ ذكر الموت لابن أبي الدنيا. ت: أبي عبيدة مشهور. ط: أولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م. مكتبة الفرقان عجمان.
- 77- ذم الدنيا لابن أبي الدنيا. ت: محمد عبد القادر عطا. ط: أولى ١٤١٣هـ 77

٢٧- ذيل تذكرة الحفاظ. للحسيني الدمشقي وابن فهد المكي والسيوطي. دار الكتب
 العلمية. بروت.

- 7۸ ذيل طبقات الحفاظ للذهبي تأليف: الحسيني الدمشقي. دار الكتب العلمية بروت.
- 79- ذيل طبقات الحنابلة. للمصنف ابن رجب. نشر دار المعرفة بيروت. عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية بيروت.
- ٧٠ الرد الوافر. لابن ناصر الدين الدمشقي. ط. أولى ١٣٩٣هـ. ت. زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. دمشق.
- ٧١- الرعاية لحقوق الله. للحارث المحاسبي. ط. أولى ١٤٠٥هـ. ت. عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية بيروت.
- ٧٢- الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا. ت محمد خير رمضان. ط: ثالثة ١٤١٩هـ ١٩٩٨ م دار ابن حزم بيروت.
- ٧٣- الروح. لابن القيم. ط. أولى. ١٤٠٢هـ. ت. محمد اسكندر يلدا. دار الكتب العلمية بروت.
- ٧٤ الروح لابن القيم. ت: د. بسام العموش. ط: أولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
   دار ابن تيمية الرياض.
- ٧٥ الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني. ط. أولى ١٤٠٥هـ ت. محمد شكور أمرير. المكتب الإسلامي. بيروت.
- ٧٦ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. لابن حبان البستي. ت. محمد حامد الفقي.
   مكتبة السنة المحمدية. مصر.

- ٧٧- الرياض النضرة في مناقب العشرة. للمحب الطبري. ط. أولى ١٤٠٥هـ. دار
   الكتب العلمية بيروت.
  - ٧٨- الزهد. للإمام أحمد. ط. أولى. ١٤٠٨هـ. دار الريان للتراث القاهرة.
- ٧٩- الزهد. لهناد بن السري. ط. أولى. ١٤٠٦هـت. عبد الرحمن الفريوائي. دار الخلفاء الكويت.
- ٨- الزهد. لوكيع بن الجراح. ط. أولى. ٤٠٤ هـ. ت. عبد الرحمن الفريوائي. مكتبة الدار بالمدينة المنوّرة.
- ۸۱- الزهد الكبير. للبيهقي. ط. أولى. ۱٤٠٨هـ. ت. عامر حيدر. دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية. بروت.
- ٨٢ الزهد والرقائق. لابن المبارك. ت. حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية
   بيروت.
- ٨٣- الزواجر عن اقتراف الكبائر. لابن حجر الهيثمي. ١٤٠٧هـ. دار المعرفة بيروت.
- ٨٤ سبل السلام. للصنعاني. ط. ثالثة. ١٣٨٨هـ. مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر.
- مبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. للصالحي الشامي. ت. د. علي حبيبة –
   ١٤٠٦هـ. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة.
- ٨٦- سنن الترمذي. للترمذي. ت. أحمد شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة. ط.
   أولى وثانية. البابي الحلبي مصر.

۸۷ سنن الدارقطني (التعليق المغني) للدارقطني وتعليق المحدث محمد شمس الحق العظيم آبادي. ط. وزارة المعارف السعودية.

- ۸۸ سنن الدارمي. للدارمي. ت. عبد الله هاشم. ط- ۱٤٠٤هـ نشر حديث أكادمي باكستان.
- ٨٩- سنن أبي داود. لأبي داود السجستاني. ط. أولى. ت. عـزت عبيـد الـدعاس.
   ١٣٨٨هـ. دار الحديث حمص.
- ٩- سنن سعيد بن منصور. لسعيد بن منصور. ط. أولى ١٤٠٥هـ ت. حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٩١ سنن ابن ماجه. لابن ماجه. ت. محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة العلمية -بيروت.
- 97 سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي للإمام النسائي. ط. أولى 7 ١٤٠٦هـ. عناية أبي غدّة دار البشائر الإسلامية بيروت.
- 97 السنة لابن أبي عاصم. ط. ثانية ١٤٠٥هـ. ت. الألباني المكتب الإسلامي بيروت- دمشق.
- 98- سير أعلام النبلاء. للذهبي. ت. مجموعة. ط. رابعة ١٤٠٦هـ. مؤسسة الرسالة.
- ٩٥- السيرة النبوية. لابن هشام. ت. السقا والأبياري والشلبي مؤسسة علوم القرآن.
- 97- سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز. لابن الجوزي. ط. أولى ١٤٠٤هـ. ت. نعيم زرزور . دار الكتب العلمية بيروت.

- 9۷- شذرات الذهب. لابن العهاد الحنبلي ط. ثانية ۱۳۹۹ هـ. دار المسيرة بيروت.
- ٩٨ شرح السنة. للبغوي. ط. ثانية ٣٠ ١٤ هـ. ت. شعيب الأرناؤوط وزهير
   الشاويش المكتب الإسلامي بيروت دمشق.
  - ٩٩ شرح صحيح مسلم للنووي. طبع ونشر إدارة البحوث العلمية بالسعودية.
- ١٠٠ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. للسيوطي. دار المدني جدة. والطبعة المحققة نشر دار التراث بالمدينة ت. يوسف بديوى.
- ١٠١ شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي. ط. خامسة. ١٣٩٩ هـ. ت.
   جماعة من العلماء. المكتب الإسلامي دمشق.
- ۱۰۲ الشريعة. للآجري. ط. أولى. ۱٤٠٣ هـ. ت. محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية بيروت.
- ۱۰۳ شعب الإيسان للبيهقي. ت: محمد السعيد زغلول. ط: أولى ١٤١٠ هـ ١٩٠٠ م. دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٠٤ الصحاح. للجوهري. ط. ثالثة. ١٤٠٤هـ. ت. أحمد عطار. دار العلم للملايين -- بيروت.
  - ١٠٥ صحيح البخاري = فتح الباري.
  - ١٠٦ صحيح ابن حبان = الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.
- ١٠٧ صحيح مسلم. للإمام مسلم ت. محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية.

الفهارس الفهارس

١٠٨ - صحيح مسلم بشرح النووي. نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء
 بالسعو دية.

- ١٠٩ صفة الصفوة لابن الجوزي. ط. ثالثة ١٤٠٥ هـ ت. محمود فـ اخوري ود.
   محمد رواس قلعجي. دار المعرفة ببروت.
- ١١ الضعفاء الكبير. للعقيلي. ط. أولى ١٤٠٤هـ. ت. د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت.
- ١١١- طبقات الحفاظ للسيوطي. ط. أولى ١٣٩٣هـ. ت. على محمد عمر مكتبة وهبة القاهرة.
  - ١١٢ طبقات الحنابلة. لابن أبي يعلى. دار المعرفة بيروت.
- ١١٣ طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي. ت. الطناحي والحلو. دار إحياء الكتب العلمية. بروت.
  - ۱۱۶ الطبقات الكبرى. لابن سعد. دار صادر. بيروت.
- ١١٥ العاقبة لعبد الحق الإشبيلي. ت: أبي عثمان الأثري. ط: أولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م. دار الصحابة طنطا.
- ١١٦ العبر في خبر من غبر. للذهبي. ط. أولى. ١٤٠٥هـ. ت. محمد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية - بيروت.
- ١١٧ العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا. ضبط أبي عبيدة مشهور. ط: أولى١٤١٧هـ ١١٥ العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا.
- ١١٨ العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. ط. أولى. ١٤٠٨ ه.... ت. رضاء الله المباركفوري. دار العاصمة الرياض.

- 119 العقد الفريد. لابن عبد ربه الأندلسي. ط. أولى 15.5هـ. ت. د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٢ العلل المتناهية. لابن الجوزي. ط. ثانية ١٠١ هـ. ت. إرشاد الحق الأثري. إدارة العلوم الأثرية. باكستان.
- ١٢١ عمل اليوم والليلة لابن السني. ت: بشير عون. ط: أولى ١٤٠٧هـ مكتبة دار البيان دمشق.
- ١٢٢ عمل اليوم والليلة. للنسائي. ط. ثانية. ت. د. فاروق حمادة. ١٤٠٧. مؤسسة الرسالة. ببروت.
- ١٢٣ عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعظيم أبادي. ط. ثالثة ١٣٩٩ هـ. ت. عبد الرحمن عثمان. دار الفكر بيروت.
  - ١٢٤ عيون الأخبار. لابن قتيبة. ط. أولى. ٢٠١١هـ. ت. د. مفيد قميحة.
- ١٢٥ غريب الحديث. لابن الجوزي. ط. أولى. ١٤٠٥ هـ. ت. د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٢٦ غريب الحديث. لابن قتيبة. ط. ١٣٩٧هـ.ت. د. عبد الله الجبوري. مطبعة العانى بغداد.
- ١٢٧ غريب الحديث. للهروي. ط. ١٣٩٦هـ؟ ط. مصورة عن المعارف العثمانية بالهند. دار الكتاب العربي بيروت.
- ١٢٨ الفائق. للزمخشري. ط. ثانية. ت. علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. عيسي البابي الحلبي.

١٢٩ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط. أولى ١٤٠٧ هـ. دار الريان للتراث - القاهرة.

- ١٣٠ الفردوس بمأثور الخطاب. للديلمي. ط. أولى. ١٤٠٦هـ. ت. السعيد زغلول. دار الكتب العلمية ببروت.
- ۱۳۱ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. ت: العطية وخرابة ووفاء تقي الدين. ط: أولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م. دار ابن كثير دمشق.
- ۱۳۲ فضائل القرآن. للفريابي. ط. أولى. ١٤٠٩هـ. ت. يوسف عثمان فضل الله. مكتبة الرشد. الرياض.
- ١٣٣ فهرس الفهارس. للكتاني. ط. ثانية. ٢٠٤ هـ. ت. إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي بيروت.
  - ١٣٤ القاموس المحيط. للفيروز أبادي. ط. ثانية. ٧٠ ١٤هـ. مؤسسة الرسالة -بيروت.
- ١٣٥ القبور لابن أبي الدنيا، تقديم طارق العمودي. ط: أولى ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م. مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة.
- ١٣٦ الكامل. للمبرد. ط. أولى. ١٤٠٦هـ. ت. محمد أحمد الدالي . مؤسسة الرسالة بيروت.
- ١٣٧ كشف الأستار عن زوائد البزار. لأبي بكر الهيثمي. ط. ثانية ١٤٠٤ هـ. ت. حبيب الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة بيروت.
- ١٣٨ كشف الخفاء ومزيل الإلباس. للعجلوني ط. رابعة. ١٤٠٥ هـ ؟ ت. أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت.

- ١٣٩ كشف الظنون، حاجى خليفة، تصوير مكتبة المثنى ببغداد.
- ١٤٠ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين الهندي البرهان فوري ت. الحياني والسقا. مؤسسة الرسالة ١٣٩٩هـ.
- 181 لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكي. ط: دار الكتب العلمية بروت.
  - ١٤٢ لسان العرب. لابن منظور المصري. دار صادر بيروت.
- ١٤٣ لطائف المعارف. للمصنف ابن رجب . ط أولى. ١٤٠٩ هـ ت: إبراهيم رمضان وسعيد اللحام. دار الكتب العلمية - بيروت .
- ١٤٤ مثير العزم الساكن لابن الجوزي. ت: مرزوق علي إبراهيم. ط: أولى ١٤١٥ هـ ١٤٥ مثير العزم الراية الرياض وجدة.
- ٥٤١- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي. ط. ١٤٠٦هـ. مؤسسة المعارف بيروت.
- ١٤٦ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ط. الملك فهد بن عبد العزيز، توزيع دار الإفتاء بالسعودية.
- ١٤٧ المحتضرين لابن أبي الدنيا. ت: محمد خير رمضان. ط: أولى ١٤١٧هـ ١٤٧ م. دار ابن حزم بيروت لبنان.
- ۱٤۸ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور. ت: النحاس والحافظ. ط: أولى ١٤٠٤ هـ ١٤٨ م. دار الفكر دمشق.

الفهارس \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

۱٤٩ - مروج الـذهب. للمسعودي. ط. أولى. ١٤٠٦هـ. ت. د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. بروت.

- ١٥ المسند. للإمام أحمد. ط. ١٣٧٧هـ. ت. أحمد شاكر دار المعارف مصر.
  - ١٥١ المسند. للإمام أحمد. ط: دار الفكر بيروت.
- ۱۵۲ المستدرك على الصحيحين وتلخيصه. للحاكم والذهبي. دار الفكر بيروت -
  - ١٥٣ مسند أبي داود الطيالسي. ط. دار المعرفة. بيروت.
- ١٥٤ مسند أبي يعلى الموصلي. ت: إرشاد الحق الأثري. ط. أولى ١٤٠٨هـ ١٥٨ اهـ ١٥٨ م. دار القبلة جدة.
- ١٥٥- مشكاة المصابيح. للخطيب التبريزي. ط. ثالثة ١٤٠٥هـ. ت. الألباني. المكتب الإسلامي بيروت دمشق.
- ١٥٦ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري. ت: موسى على وعزت عطية. دار الكتب الحديثة - القاهرة.
- ١٥٧ المصنف لابن أبي شيبة. ط. ثانية ١٣٩٩هـ. ت. عبد الخالق الأفغاني. الدار السلفة الهند.
- ١٥٨ المصنف. للصنعاني. ط. ثانية. ١٤٠٣هـ ت. حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي بيروت.
  - ١٥٩ المطالب العالية. لابن حجر العسقلاني. توزيع دار الباز مكة المكرمة.
  - ١٦٠ المعارف. لابن قتيبة. ط. رابعة. ت. د. ثروت عكاشة. دار المعارف مصر.

- ١٦١ معالم السنن للخطابي. عناية عبد السلام محمد. ط: أولى ١٤١١هـ ١٩٩١م. دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٦٢ المعجم الأوسط للطبراني. ت: أبو معاذ وأبو الفضل. ط: ١٤١٥هـ ١٩٩٥م. دار الحرمين - القاهرة.
- 17٣ معجم البلدان. لياقوت الحموي. ط. ١٣٩٩هـ. دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ١٦٤ المعجم الصغير للطبران = الروض الداني.
  - ١٦٥ المعجم الكبير للطبراني. ت: حمدي السلفي. طبعة ثانية.
  - ١٦٦ معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ١٦٧ المعجم الوسيط. مجموعة من الأساتذة. ط. ثانية. دار إحياء التراث العربي.
    - ١٦٨ المغازي. للواقدي. ت. د. مارسد ن جونس. عالم الكتب. بيروت.
- 179 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. للسخاوي ت. عبد الله الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف. ط. أولى. ١٣٩٩هـ. دار الكتب العلمية بروت.
- ١٧٠ مناسك الحج والعمرة للنووي ومعه حاشية لابن حجر الهيثمي. دار الحديث بروت.
  - ١٧١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. ط. ثالثة. ١٤٠٢ هـ. دار الآفاق الجديدة.
- ١٧٢ المنامات لابن أبي الدنيا، ت: مجدي السيد إبراهيم. مكتبة القرآن بولاق القاهرة.

الفهارس =

۱۷۳ - المنتخب. لعبد بن حميد. ط. أولى. ١٤٠٥هـ. ت. مصطفى شـلباية، دار الأرقـم - ١٧٠ - الكويت.

- ١٧٤ المنتخب من مخطوطات الحديث للألباني. ط: ١٣٩٠ هـ-١٩٧٠م. مطبعة الترقى دمشق.
- ١٧٥ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي. ط. دار المعارف العثمانية الهند. ١٣٥٧هـ.
- ١٧٦ من عاش بعد الموت. لابن أبي الدنيا. ط. أولى. ١٤٠٦ هـ. ت. عبد الله الدرويش. عالم الكتب. بيروت.
- ۱۷۷ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. ت. محمد حمزة . دار الكتب العلمية بروت.
  - ١٧٨ الموت لابن أبي الدنيا = ذكر الموت له.
- ١٧٩ الموطأ. للإمام مالك. ت. محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي.
- ١٨٠ ميزان الاعتدال. للذهبي. ط. أولى. ١٣٨٢ هـ. ت. على البجاوي. دار المعرفة بيروت.
- ١٨١ النهاية قي غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. ت. النزاوي والطناحي. المكتبة المعلمية بيروت.
- ١٨٢ الهواتف لابن أبي الدنيا. ت. مصطفى عبد القادر عطا. ط: أولى ١٤١٣ هـ- ١٨٢ المواتف لابن أبي الثقافية بيروت لبنان.

۱۸۳ - وفيات الأعيان. لابن خلكان. ت. د. إحسان عباس دار صادر - بيروت. ۱۸۶ - يتبع الميت ثلاث. للمصنف ابن رجب. ط. أولى. ۲۰۸ هـ. ت. الحمدان وآل فريان. دار طيبة - الرياض.

### ٩- فهرس الموضوعات

|    | مقدمات التحقيق                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٧  | أولاً: تقدمة بين يدي الكتاب                                     |
| ١٢ | ثانياً: مبحث في وجوب الإيمان بعذاب القبر                        |
| 10 | ثالثاً: مؤلف الكتاب                                             |
| ۲٤ | رابعاً: التعريف بالكتاب                                         |
| ۳. | خامساً: عملي في الكتاب                                          |
| ۲۱ | سادساً: صور من نسختي الكتاب المخطوطتين                          |
| ۴۹ | مقدمة المؤلف                                                    |
|    | الباب الأول                                                     |
|    | في ذكر حال الميت عند نزوله قبره وسؤال الملائكة له وما يفسح لـ ه |
| ٤٧ | في قبره أو يضيق عليه وما يرى من منزله في الجنة أو النار         |
| 79 | فصل: من أطلعه الله على حال أهل القبور                           |
|    | الباب الثاني                                                    |
| ۸۱ | في كلام القبر للميت عند نزوله إليه                              |
|    | الباب الثالث                                                    |
| ۹١ | في اجتماع الموتى إلى الميت عند موته وسؤالهم إياه                |

### الباب الرابع

|       | في اجتماع أعمال الميت إليه من خير أو شر ومدافعتها عنه، وكلامهـا |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|       | له، وما ورد من تحسر الموتى على انقطاع أعمالهم ومن أكرم منهم     |
| ١٠١   | ببقاء أعماله عليه                                               |
| ١١٠   | ما جاء في شفاعة القرآن وفضل سورة تبارك                          |
| ۱۱۳   | عمل الإنسان يتبعه إلى القبر                                     |
| 114   | ما جاء في فضل لا إله إلا الله في القبر                          |
| 119   | فصل: التحسر على العمل الصالح بعد الموت                          |
| 179   | فصل: إبقاء الأعمال الصالحة في البرزخ                            |
|       | الباب الخامس                                                    |
| 149   | في عرض منازل أهل القبور عليهم من الجنة أو النار بكرة وعشياً     |
|       | الباب السادس                                                    |
| 180   | في ذكر عذاب القبر ونعيمه                                        |
| 1 & 9 | دلالة القرآن على عذاب القبر                                     |
| 101   | التعوذ من عذاب القبر                                            |
| 100   | عذاب القبر من البول والنميمة                                    |
| 771   | السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر                |
| ۲۲۳   | ما ينجى من عذاب القبر                                           |

| ۱٦٨         | فصل: أنواع العذاب في القبر                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱         | نوقف العذاب عن أهل القبور في بعض الأوقات                     |
| 191.        | فصل: نعيم القبر                                              |
| 197         | فصل: من كشف له عذاب أو نعيم القبر                            |
| 710         | فصل: الإحساس بألم الموت في القبر                             |
| <b>۲۱</b> ۸ | فصل: ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله                       |
| 771         | من شوهد بدنه طرياً صحيحاً بعد الموت بزمن                     |
| 777         | فصل: شفاعة الميت لجيرانه أو تأذيه منهم                       |
|             | الباب السابع                                                 |
| ۲۳۳         | فيها ورد من تلاقي أرواح الموتى في البرزخ وتزاورهم            |
| ۲۳۸         | فصل: تزاور الموتي وتعارفهم                                   |
|             | الباب الثامن                                                 |
|             | فيها ورد من سماع الموتى كلام الأحياء ومعرفتهم بمن يسلم عليهم |
| 737         | ويزورهم ومعرفتهم بحالهم بعد الموت وحال أقاربهم في الدنيا     |
| 754         | تحقيق سماع الموتى لكلام الأحياء                              |
| Λ3Υ         | تحقيق إعادة الروح إلى الجسد قبل السؤال                       |
| Y 0 A       | فصل : معرفة الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم                    |
| 779         | فصل : معرفة الموتى بحالهم في الدنيا قبل الدفن                |
| ۲۷۳         | فصل: معرفة الموتى بحال أهليهم وأقاربهم                       |

| 7.4.7      | فصل: في كلام الموتى                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| PAY        | أثر ترك «الوصية» على الميت                                    |
|            | الباب التاسع                                                  |
| 797        | في ذكر محل أرواح الموتى في البرزخ                             |
| 797        | أرواح الأنبياء                                                |
| 3 9 7      | أرواح الشهداء                                                 |
| ۲۰٦        | معنى آخر للشهيد                                               |
| ۳۰۸        | أرواح المؤمنين                                                |
| ۳۰۸        | غير المكلفين (الأطفال)                                        |
| ۲۲۲        | أهل التكليف                                                   |
| ٥٣٣        | أرواح الكفار                                                  |
| ٢٣٦        | -<br>دلالة القرآن على وجود الأرواح في الجنة أو النار          |
| ٣٤.        | فصل : الموانع التي تمنع أرواح المؤمنين والشهداء من دخول الجنة |
| 780        | الأرواح على أفنية القبور                                      |
| ۳٤۸        | -<br>الأرواح في برزخ من الأرض                                 |
| <b>707</b> | الأرواح بموضع في الأرض                                        |
| 777        | الأرواح عند الله تعالى                                        |
| ٣٦٣        | الأرواح عند آدم عليه السلام                                   |
| ۸۲۲        | الأرواح عند منقطع العناصر                                     |

| ( • TV ) |   | الفهارس |
|----------|---|---------|
| (,,)     | , |         |
|          |   |         |

| ٣٧٠        | هل الأرواح تموت بموت الأجساد                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٧٥        | الفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين                       |
| ٣٧٧        | الروح عَرَض                                                     |
|            | الباب العاشر                                                    |
|            | في ذكر ضيق القبور وظلمتها على أهلها وتنورها عليهم بدعاء الأحياء |
| ۳۸۱        | وما ورد من حاجة الموتى إلى دعاء الأحياء وانتظارهم لذلك          |
| ٣٩.        | فصل: تنور القبور بدعاء الأحياء                                  |
|            | الباب الحادي عشر                                                |
| , <b>.</b> | في ذكر زيارة الموتى والاتعاظ بحالهم                             |
| . 73       | فصل: في الاتعاظ أيضاً                                           |
|            | الباب الثاني عشر                                                |
|            | في استحباب تذكر أهل القبور والتفكر في أحـوالهم وذكـر أحـوال     |
| 840        | السلف الصالح في ذلك                                             |
|            | الباب الثالث عشر                                                |
|            | في ذكر كلمات منتخبة من كلام السلف الصالح في الاتعاظ بـالقبور    |
| 203        | وما ورد في ذلك من منظوم ومنثور                                  |
|            | الفهارس                                                         |
| ٤٥٢        | فهرس الآيات                                                     |
| ٤٦،        | فهرس الأحاديث                                                   |
|            |                                                                 |
|            |                                                                 |
|            |                                                                 |

| <b>فهرس</b> الآثار           | 294   |
|------------------------------|-------|
| فهرس الشعر                   | ٥١٨   |
| فهرس الأعلام المترجمين       | 0 7 9 |
| فهرس الكتب                   | ٥٣٧   |
| فهرس البلدان والأماكن        | 0 & 1 |
| فهرس المراجع                 | 0 8 0 |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات | ٥٦٣   |